الدكتور توفيق الطوال

الطبعة الثالثـــة منتَّجة وموسّعة

The state of the s

ملتزمة النشرة الطبع مكت النصف المصترة مكت النصف المصترة

#### مقدمة الطبعة الثالثة

أدركت هذه الطبعة إضافات كان من أظهرها تضعّم نصيب الفلدةات المعامرة ؛ وقد تناولناها كما بدت في الفلسفة العملية ، والمادية الجدلية ، والوجودية ، والوضعية للنطفية () ، ورأينا كيف انصرفت كلما عن دراسة الوجود بإطلاق ، واعتمت — مع استثناء الأخيرة — بالبحث في الإنسان وحياته الواقعية ؛ بل مضينا مع الفلسفات التقايدية الكلاسيكية من المثالية ، والواقعية ، والعقلية ، والحدسية ، والعاضر .

وكانطبيه يأ أن يقتضينا ضيق المقام والساع آفاق الموضوع ، وتنوع المذاهب وتصدد أنجاعاتها ، أن تَتُوخَى الإنجاز في عرضها ومناقشة مُقَوماتها ، حتى يتسنى لتا أن تُلمَّ بهذا الفيض من الفلسفات في مثل هذا الكتاب .

وقد عرف بالتطورات التي أدركت هذه الطبعة بعض الأصدقاء ، فطاب إلى أحدم أن أستبعد عاض الفلسفات الكلاسيكية من كقابى ، اكتفاء بأحدث تطورات الفلسفة كا تتمثل في انجاهاتها المعاصرة ! راعني هذا الرأى الأني سممت ما يشبه من بعض تلامذني الذبن تخصصوا في درامة الفلسفة ! من أجل هذا رأيت أن أقف عنده قليلا ، الأعرض ما قبل في التنفير من تاريخ القاسفة ، وما عرف من وجوه الإغراء بدراسته ، عسى أن نتبين خلال ذلك وجه الحق في هذه المسألة :

اشتد الكُلُّف بالماضي والممل على إحياء تراثه عند رواد الفكر الأوربي

<sup>--</sup> Existentialism-- Dialectle materialism-- Pragmatism : هي على التر ثيب (١) هي على التر ثيب Logical positivism

<sup>—</sup> latuitionism — Rationalism — Realism — l'dealism — l'dealism — (۲) هي على الرقيب (۲)

المديث ف عمر الموضة ، فهذ هذا لنشأة تاريخ الفاخة بممناه العمجيح ، تم تولاهم النفور من الماضي حين حاورهم الغان بأن الإعجاب بتراثه يموق البحث النزيه عن الحقيقة ، و بعرقل طلاقة الفكر الحر ، و بدت هذه الظاهرة في مطلع القرن الحابع عشر عند الذين انصرفوا عن إحياء الماضي و تزعوا إلى إلشاء فلسفة جديدة مبتكرة ، إذ حشى جهورتهم من هذا الماضي الذي ير بد أن يستمر حياً في الحاضر وأن يعيش أبداً ، وأخفقوا منه على مصير الفسكر الحي الذي كان يدافع عنه وأن يعيش أبداً ، وأخفقوا منه على مصير الفسكر الحي الذي كان يدافع عنه ويكارت ، وهو بعيد بناء الفلسقة ابيحميه من قوى الماضي – غيا يروى هنه إميل بربيه عنه المن عن أجل هذا أوصي هؤلاء الرواد بالانصراف عن الماضي وحذروا من منهة النشيع له ، وطالبوا بالنهيؤ الإستقبال الدنيا في بكارتها متحددة منطورة على الدوام أبداً .

و إلى مايقرب من هذا ذهب واضعو مناهج البحث العلمي الحديث، فأوجب و فرنسيس بيكون له به قلال ج. F. Bacon ۱۹۲۳ في الجانب السلبي من منهجه التجريبي أن أبطهر الباحث عقله من ه أوثان السرح ه حتى لا يتقيد بقرات الماضي و مجمد عند آراء الأغيار، وحرص « ديكارث » لم ١٩٥٠ في أولى قواعد منهجه العقلى على أن أبليه الباعث إلى ضرورة الاهتزاز بعقله واعتبار وضوح الأفكار وجلائها مقياس الصواب والخطأ، و مهدا انتقت الكتب القدعة والسلطة المكتسية عصدراً المحقيقة (١) ، وهكذا كان انجاه جهرة المفكر بن في هذه الفترة ، ذهبوا على النول بأن استمرار الماضي حياً في الحاضر يضلل العقل و يعوق طلاقة الفكر. على أن هذه الفترة التي اشتد فيها الهجوم على الاهتمام بماضي النفكير القلسفي على أن هذه الفترة التي اشتد فيها الهجوم على الاهتمام بماضي النفكير القلسفي على أن هذه الفترة التي اشتد فيها الهجوم على الاهتمام بماضي النفكير القلسفي النفاد من منه منه منه المنه منه منه المنه منه منه المنه منه المنه منه منه المنه المنه

على ان هذه الفترة إلتي اشتد فيها الهجوم على الاهتمام بماضي التفكير الفلسني على المقيقة ، لم تعدم منصفين بقدرون الاستمالة بالنفكير الماضي في مجال البيحث عن الحقيقة ، وكان في مقدمة هؤلاه ه ليبنتز » + Leibnitz ۱۷۱٥ الديكاري الذي عده مؤرخو العلسفة من أنهاع مذهب النوفيق والاختيار Eclecticism وهو المذهب

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٧ – ١٨ من هذا الكتاب.

الذي يمكن اعتباره في صورته المترمة رَجُهًا المفاو في الاستخفاف بماضي التفكير، لأنه أصلا يعطوى على تُفلُو في الاهتمام بتاريخ الفلسفة يفترن بالحرص على تقدير ترانه والانتفاع بكنوزه. وقد بحث عذا المذهب في القرن الماضي الفكتور كوزان على الدائم والانتفاع بكنوزه وحد مع أتباعه في الترويج له ، وذهب إلى أباد مما ذهب صاحبه المينتز ، إذ صرح بأن تاريخ الفلسفة قد استوهب المقاشي كايا ، وأن السابقين من أعلها لم يُبتموا خلافائهم مجالا لبحث ، ولم يتركوا في ميدان الفكر حديداً يمكن كشفه والعثور عليه ، فحسب الفيلسوف المندم أن يستبعد من حديداً يمكن كشفه والعثور عليه ، فحسب الفيلسوف المندم أن يستبعد من مذاهبها المعروفة ما تفضمن من وجوه الباطل ، وأن يبقي على ما تنظوى عليه من مذاهبها المعروفة ما تفضمن من وجوه الباطل ، وأن يجنى على ما تنظوى عليه من حذيداً ! و بهذا المذهب تفنى الفلسفة في كاريخها ، و يذوب حاضرها و مستقبلها في ماضها ، و يوصد بهذا باب التعديد والإيداع الحقيق .

#### \* \* \*

وتعقيباً على ما أصلفنا بقول إن في كلتا الوجهتين من النظر عُاوًا ينبوبها عن المنتول ، فذعب القرقيق يظهر عادة بعد الفترات التي تعج بالنفكير الشامخ البناء ، يقف أمامه الخلف مشدوها قلا يدرى أبن سبيل التحديد والإبداع ، وعند ثذ يقنع يعرض الماضى وتخير ما يرقه من كنوزه ، وتلفيق بعضها مع بعض عسى أن تستوى مذهباً جديداً ، . ا وحسب هذا المذهب قصوراً ونقصاً أنه يعرق الإبداع المقبق في النفكير الفلسق ، إذ الأصل في كل مذهب منا بقول البعض المه متكامل ، فكيف مجوز من الناحية النظرية تلفيق مذهب جديد من فكر مسلوخة من مذاهب مختلفة متنافرة ، . . ؟ إن الفكر متحدد متطور على الدوام أبداً ، فليبق ماب التفلسف الصحيح مفتوحاً على مصراعيه ، متطور على الدوام أبداً ، فليبق ماب التفلسف الصحيح مفتوحاً على مصراعيه ، وليس يمنع هذا من الانتفاع بتراث الماضي والإفادة من كنوزه ، أما الاعتقاد بأن

السابة بن قد كشفوا الحقائق كلها ، ولم يقركوا لخلفائهم مجالاً لبحث فضلال مبين . يعوق التفكير و بعرقل طلاقة العقل لا محالة .

أما حلة رواد الفكر الحديث على ماضي النفكير الفلسني ، فقد كان لها ما يبررها في ذلك العصر ، إذ أرادوا بها أن بحرروا الفكر الجديد من « استبداد» السلطة العلمية – عملة في أرسطي – و « طفيان » السلطة الدينية – ممثلة في السلطة العملية الدينية بيات في المحركة الحكمية بين الجنود والركود إلى الحركة والحينية ، ومن التقايد والحاكة إلى التجديد والإبداع ، وقد لا يعدو الحق من والحياة ، ومن التقايد والحاكة إلى التجديد والإبداع ، وقد لا يعدو الحق من يقول إن عذه الفاهرة كانت وايدة عصرها ، وأنها بوضها الفديم قد انتهت بانتها مبرراتها .

#### 809

والأدنى إلى منطق النقل أن تقول مع « ليون رو بان » المحلم إن إغنال داخى النفكير ميسور في العلم مستحيل في الفلسفة ، الأن تاريخ العلم خناف من العلم نقسه ، وليس هذا هو الحال في تاريخ الفلسفة ، فإن تاريخ الفلسفة فلسفة ، وإن تاريخ الفلسفة ، فإن تاريخ الفلسفة ، فلسفة ، وعو يبدو أمام الفيلسوف في تجدد وتطور متصل ، إلى جانب أنه يسمو على مجرد النوسع في المدفة ، والمشكلات التي أثارها القدامي من الفلاسفة لم تزل بعد بالتية وستظل باقية أبداً ، لم تتغير موضوعاتها و إن طقمها البحث بعناصر جديدة ؛ أما تاريخ العلم في المرفة ، والمسلماء ابتفاء التوصل إلى الحقيقة ، أو هو الجيد الفانى من الحاولات التي قام بها العلماء ابتفاء التوصل إلى الحقيقة ، أو هو الجيد الذي أدرك النسيان بعد أن بلغ أصحابه الفاية المطاد بة منه ، وعذا الماضي يشبع الدى أدرك النسيان بعد أن بلغ أصحابه الفاية المطاد ، أما تاريخ الفلسفة فإنه رغبة الطامع في التوسع في المعرفة ولا يتحاوز عذا الحد ، أما تاريخ الفلسفة فإنه بيكون جزءاً منها ، ومن ثم يرضى أعمق عطالب الفكر وأشملها() .

L. Robin, La Pensée Orecque et les Origines de L'Espirit Scientifique (۱)

1932 - p. 5 - 6.

(Greek Thought & the Origines of the عنت عنوان : M.R. Dobie الما الإنجليزية Scientific Spirit 1928 - p. 6).

والباحث في ماضي الفلسفة كالما توغل في مجاهله صادفته في كل لحظة من الاسطات أحالة Originalité لا حيد له بها من قبل ، وأن تنجل مرة أخرى قبا بعد، والارتداد إلى هذا الماضي لا يسوق طالاقة المقل ، و إنما يشجع على تحرير النكر ويساعد على تقويض الأفكار التي يسوزها التمحيص ، ويحول دون التسرع في إصدار الأحكام المبتسرة فيما يقول « إميل بربيه » (¹) إنه يقفنا على التفكير البدّاء الشامخ وينرينا بحب الحقيقة ويعلمنا مناهج كشفها ، ويثير فينا روح البحث النزيه والتفكير الدنيق، إنه يكشف عن المحاولات التي قام بها الفلاسفة رغبةً في حل الإشكالات التي عرضت لم ، ويهدى إلى الإلمام بمواضع الخطأ في محاولاتهم ، ومواطن القوة في تفكيرهم ، ويثير في النفس النقد الحر ··· إن في وسم دارس العلم أن يقتع بالنتائع - النظريات - التي اشهت إليها مباحث الصلماء دون الرجوع إلى تطور التفكير الذي أسلم إليها ، لأن ماضي العلم هو الجزء الفاني من المل ٢٠٠٠ - كا قلنا من قبل - أما دارس الفلمقة فإنه لا يستطيع قط أن يستننى عن ماضيها ، لأن هذا الماضي يُكلون جزءاً منها و يشترك مصا في موضوع واحد ، والجديد في الفلسفة يقوم في العادة على قديم ، و إذا نزع أصحاب الجديد إلى تقويض القديم أملا في أن يقيموا بناءهم جديداً من كل وجه ، تبينوا آخر الأمر أن البناء الجديد قد أقيم من لبنات قديمة ، وأدرك الناقد المحايد - متى كان ملماً بماضى الفلسفة - أن كثيراً من الحاول التي قدمها لحل الشكلات السابةون من الفلاسفة ، يرخر قوة وينبض حياة ، وقد يبدو أمام المنطق السلم أصح وأسلم من كثير من الحلول التي يقدمها لهذه المشكلات المعاصرون من

E. Bréhier, L'Hist. de La Philosophie Voi - 1 p.1 (1)

<sup>(</sup>٣) ومع هذا تمنى جامعات الدالم المتمدين بتدريس تاريخ العلم ، وقد قال لى منذ عشر سنوات A.C. Crombie المدرس يقسم تاريخ العلم وظلمات بجامعة لفان ، إن جامعته تفاخر جامعات الدنيا بأنها لا تقنع يتدريس تاريخ العلم كادة ، وإنما تخصص له قسما department جيئة تدريس كاملة ... !

الفلاسفة 1 بل إن الفلاسفة الذين حاربوا الماضي كانت فلسفتهم من غيرشك على اتصال وثيق بالماضي و تراثه ؛ وفي مقدمة هؤلاء كبيرهم ﴿ دَيْكَارِتْ ﴾ أبو العلسفة الأوربية الحديثة ، ذلك الرجل الذي لم يستقد قط أنه تملم أوكان يمكن أن يتملم شيئًا من أحد كائدٌ من كان . . ا والذي أخذ على عائقه أن يعيد تنظيم المالم وحده أ وأن يأخذ مكان أرسطو في مدارس العالم المسيمى ... والذي أراد بقصة المدفأة (١) أن يستبعد كل الجامود التي بذلها الفلاسفة من قبل ، وأن يستأنف الفلسفة وكأن أحداً قبله لم يُفَلَسف ، وأن يجدد البناء لأول مرة ولآخر مرة - فيما يقول أستاذنا « الكمندر كواريه » (٢٠) هل انقطعت صلة هذا الفيلسوف بالماضي الذي كان يحاربه وهو يعيد بناء الفلسفة ..؟ كلا فقد جاءت فلسفته على تعارض مع فلسفة القدماء ، أنشأها على أنقاض الفلفة الأرسطاطاليسية التي حِدّ في هدمها ، وأقامها من لبنات امتمد الكثير منها من فلمنة القديس وأوضعلين ١٣٠٠ والقديس وأنسيلم ٤ + ١١٠٩ ودنز سكوت + ١٣٠٨ ومن إليهم من فلاسفة المصور الوسطى ، أليس ممنى هذا أنه كان على انصال وثيق بالماضى وروحه ، وأن الماضي كان له تأثير. الخنق النفاذ على فلسفته ٢٠٠٠ والنهر بب أنه يمترف عو نفسه – مع هلته على الماضي - بأن منهجه يقتضي أن يستمين بمنا وقف عليه من تراث الماضي (والحاضر) بعد أن يقوم بقحصه واختباره بمقله حتى يتسنى له أن يستمبط

<sup>(</sup>۱) خطر لد وهو جالس أمام المدفأة في يوم بارد أن المصنوعات التي اشترك في صنعها كثيرون ، تجيء أقل كالا من المصن عات أنني أخبر جها صانع واحد ، والبيت الذي يشيده بناء واحد يبدو أكمر من بيت يشارك في بنائه كثيرون ، والمدينة التي تنشأ على أجيال متعاقبة تبدو أقل نظاما من المدينة التي تقام دفية واحدة ؛ وكذلك الحال في العلوم ، شارك في تكوينها على مر المعدود كثيرون ، فجاءت خلواً من اليتين ، وحفلت بالاختطاء والأضاليل ، ومن هذا وجب أن ينهض بإعادة بنائها فرد واحد ... 11 وقد شرع هو في النهونس بهذا العمل ... !

A, Koyré, Trois Leçons enr Descartes 1937 - p. 9 & 24. (٢) انظر ثر عنه العربية للأستاذ يوسف كرم : ثلاثة دروس في ديكارت

الباطل منه و يبقى على الحق فيه ... ! وفي قصة سلة التفاحة التي وردت في خطابه إلى الأب ميلان<sup>(١)</sup> ما يشهد بما نقول .

إن تاريخ الفلسفة يقفنا على مختلف وجهات النظر التي قيلت في موضوعات البحث الفلسفي ، من هنا مست حاجة المشتغلين بالفلسفة إلى الاغتراف من معينه والاستمانة بتراثه على الخلق المبقرى الأصيل ، وبالرجرع إليه بعرف دارس الفلسفة بده التفكير في كل مشكلة تعرض له ، وبُلم بالتطورات التي أدركت هذا التفكير، والحلول التي قدمها الفلاسفة للمشكلات خلال الزمن ، وهذا كله كفيل بأن يثير في نفسه روح النقد الحر ، ويغريه بمحبة الحقيقة ، وبدفعه إلى كفيل بأن يثير في نفسه روح النقد الحر ، ويغريه بمحبة الحقيقة ، وبدفعه إلى الاستمسائلة بالقيم الطيا من حتى وخير وجال .

من أجل هذا وغيره - عما أسلفنا - توتخينا أن نجمع في كتابها الحلول التي قدمها المشكلات الفلسفة القدماء والمحدثون وللماصرون على السواء، ولم نجد في حاضر الفلسفة ما يفني عن ماضيها، بل آثرنا أن ننهل من معين الماضي الذي يجرى فياضا متجدداً مع كل عبقرى في أي عصر من عصور التاريخ، وإنا لنرجو أن يتبكفل هذا التراث الفني الخصب بإثراء المقل و إخصاب المرفة و إضاءة الطريق إلى الأصالة والإبداع م

توفيق الطويل

اكتوبر ١٩٥٨

<sup>(</sup>۱) يقول إذا كان لديك سلة من التفاح بمضه ناسد مثلت البعض الآخر ، فإذا تفعل لتتخلص من الفاسد إلا أن تفرغ السلة كلها ، وتأخذ في قعص التفاح و احدة واحدة ، لتعيد السليم منه إلى السلة وتطرح التالف بعيدا عنها – والمعنى واضح فالسلة هي العقل والتفاح هو الأفكار التي تملاه – افعار ص ٢٤٣ من هذا الكتاب .

# مقدمة الطبعة الثانية

هذا طبعة مُنقَعة مُوسَعة ، تَعَنقت إضابات بجاورت الد حجم الكتاب في طبعته الأولى ، وانصب أكثر هذه الإضافات على الفلسفات المعاصرة – وقد كان حظها من الطبعة الأولى ضئيلا ؛ ويزيد هذه الإضافات تبريراً قولُنا في مقدمة طبعنا الساغة هإن نطاق البحث من السعة بحيث يتعذر استيفاء دراسته على الوجه الأكل في كتاب ، وقد كنا نتوخي عند دراسة موضوعاته المتشعبة أن نتخير أظهر ما قيل فيها من مذاهب ، كناذج تشير إلى انجاهات الفكر البشرى في حل أظهر ما قيل فيها من مذاهب ، ولا تهدف إلى حصر للذاهب أو إحصاء انجاهات طا يعترضه من إشكالات ، ولا تهدف إلى حصر للذاهب أو إحصاء انجاهات المقل في كل عوضوع ،

وإلى لأرجر الآن – والسكتاب في طريقه إلى أبدى قرائه – أن أكون قد أُصَبَتُ من التوفيق ، لقاء ما اسْتَمَنْزَ فَتُ من جهذ ، واحتملت من عناء ... والسكال لله أولا وآخراً ؟

يار همها

ت ، ط

# مقدمة الطبعة الاولى

هذا كتاب أجيلت فيه أسس الفلسفة وأصولها ، في محاولة أريد بها توسقى الدقة في الدراسة وتحرّي البساطة والوضوح ، في غير ابتذال بُخرج المكتاب عن نطاق البحث الفلى ؛ وقد حرصنا على الإحاطة والشمول الدى مجتدله بحث يتأى به صاحبه عن الدراسة السطحية ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وتحرينا عند عرض للذاهب ومناقشتها أن نستبعد التحيز من حسابنا ، فلا ننسي محاسن المذهب وتحن في غرة المكشف عن مآخذه ، ولا تذفل عن وجوه النهافت فيه ونحن منصر فون في غرة المكشف عن مآخذه ، ولا تذفل عن وجوه النهافت فيه ونحن منصر فون إلى بيان محاسنه ، فليس أضل عند نا من رفض مذهب كامل أو قبوله جلة وتفصيلا ، إذ بالنام ما بلغ ضيق الباحث بمذهب ما - أو حتى بالأسس التي يقوم عليها مذهب متى كان مثاراً لإسجاب الباحث المنصف ، إن مواضع الضعف لا يتنافى على المذهب متى كان مثاراً لإسجاب الباحث المنصف ، إن مواضع الضعف لا يتنافى وجودها مع مواطن الإسجاب ، ومنهج البحث الملمى لا يحتمل التحيز ولا يستقم مع التعصب ، ولا يضيق بالنزاع بين المذاهب وهي تنشد الحقيقة في مظانها .

ولكن من الفلاسفة المماصرين من يضيق بأى نزاع يقوم بين الفلاسفة ، لأنه يشهد بأن الفلسفة لم تنجع في حل مشاكلها مجاح العلم الطبيعي الذي يستفتني التبحر بة ولا يُذعن لفير جوابها ، قالاستاذ آبر A. J. Ayer أستاذ الفلسفة الحالي بجاععة لندن - يصرح في كتاب من كتبه - يُعتبر اليوم على صفر حجمه إنجيل الدعوة إلى الوضعية المنطقية للعاصرة - بأن المذهب الذي يدين به سبتكفل لا محالة بالقضاء على مدارس الفلاسفة التي يقوم بينها بصدد الحق نزاع ، لأن هذه المدارس قد أصبحت بعد قيام مذهبه تهذى ولا تقول إلا لفوا (١) ال

<sup>(</sup>۱) هو كتاب A. J. Ayer, Language, Truth and Logic قارن مثلا مطلع الفصل الثامن من ١٩٤٩ - ١٣٥ من التعليق على هذا الفصل الثامن من ١٣٥٩ - ١٣٥ من طبعته التاسمة (فير اير ١٩٤٩) ، وقارن في التعليق على هذا الفصل الثامن من ١٣٥٠ - ١٣٥ من طبعته التاسمة (فير اير ١٩٤٩) ، وقارن في التعليق على هذا الفصل

و إلى ما يشيه هذا للرقف عامةً ذهب أسحاب للذهب العملي Pragmatism منذ مطلع القرن الحاضر (۱۱) .

ولكن الواقع أن النسليم بمقدمات المذهب الوضى عامة - والوضعية المنطقية خاصة - يستوجب التسليم بما يلزم عن هذه المقدمات من نتائج ، فالوضعية الرى أن الملسفة - بحدها النقليدي (٢) - قد أصبحت بعد قيام العلم الطبيعي ومناهجه وغير ذات موضوع المان قضاياها خِلو من كل معنى يُحتمل أن يوصف بالصدق أو بالكذب او ذا كامت الفلسفة قد استنقدت موضوعها وافتقدت ما يبرر اليوم وجودها ، أصبح من العبث أن متحدث عن وجود فلاسفة يتنازعون بصدد الحقيقة (٢) وقد فصل أتباع الوضعية المنطنية بين قضايا العلوم الصورية وقضايا العلم الطبيعية فسلا قاطعا ، فجعلوا الأولى قَبْلية - سابقة على التجربة - تحليلية يستحرج محوطا من موضوعها ، ومعيار الصدق فيها قانون عدم التناقض ، وجعلما الثانية بمثدية تركيبية بزيد محمولها على موضوعها ما ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها قانون عدم التناقض ، وجعلما الشانية بمثدية تركيبية بزيد محمولها على موضوعها ما ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها ها ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها ها ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها ها ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها ها ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها ها ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها ها ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها ها ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها ها ينبيء عن علم جديد ، ومعيار الصدق فيها هو « الواقع » ، قالتجر بة ملاذم الأعلى كل أن وا إلى نقويم حقيقة ،

حالوثف رأى أمد الماصرين من خصوم الوضعية المنطنية وهو ، موريس كورنفورت ، M. Comforth في كتاب نشره عام ١٩٥٠ تحت عنوان : M. Comforth against Positivism and Pragmatism

<sup>(</sup>۱) ضائرا بالنزاع الذي يشور بين العلامقة من أجل الحقيقة ، فقالوا إن العبرة بقيمة السكرة في دنيا لواقع ، فصوابها أو خطأها مرهون بنتائجها في حياتها الدملية ، وإن كره أنباع النزعة المنطقية أعسورية ؛ بهذا تحول مذهب البرجانية إلى منبج يستخدم تقضاء على النزاع الذي يقوم بين الفلامقة بشأن الحقيقة ، ولا فسير في نظر أتباعه من أن تفسر الظاهرة الواحدة بعدة نظر بات قد يفاد بعضها بعضا . . ! وسنمود إلى تفصيل هذا في حينه ، الطراص ٨٤ وما بعدها و تو في الطراح وما بعدها و مناون ، المعالم المنافقة المأمة في قلتفة المأمة والعشرين وقد صدرت هام ١٩٣٤ و توفيق الطويل مذهب المنفعة المأمة في قلتفة الأخلاق ٣٠٤٠ ص ٢٩٠ و الأخلاق من ١٩٥٠ ص ٢٩٠ ص

<sup>(</sup>٢) قارنُ أَلْفُصِلُ الأُولُ مِنْ البَابِ الأُولُ :

 <sup>(</sup>۳) اغار شرح هذا فی ص ۲۶ و ما بعدها و ۱۹۲ و ما بعدها و غیر هذا من صفحات هذا الکتاب .

واستيمدوا من نطاق البحث العلمي كل ما لا يخضع لمسهج البحث التجريبي ، وبررُوا بهذا ادّعاءهم بأن النسائيم بمذهبهم أيفُضي لا محالة إلى اختفاء النراع بين الفلارية (١) وسيأني بيان هذا بالتفصيل في هدة مناسبات نالية .

للرضعين في هذا دينهم ولنا دين، و إن كان بين أنجاء هذا الكتاب واتجاههم صلات رحم ووشائج قر كي (٢) إلى ان يحتنى النزاع بصدد الحق بين الهلاسعة ما بق عقل في رأس إنسان، ومن السذاجة أن يظن ظان أن عقول حميم المفكر بن سقنصب يوما ما - أو ينبني أن تُصب - في قالب وضعى يتلاشى معه كل نزاع حول الحقيقة ، وأن الباحث ينبني ألا يعرض لدراسة موضوع يتعذر إخضاعه لمناهج النجر بة ، وأن كل بحث لا يتحقق فيه هذا فالهم برىء منه احقيقة إن استماد النفكير الوضى من مجال الدرسات القلسفة صلال مبين ، ولكن قبول هذا النفكير لا يعنى قط أن الوضييين كانوا على حتى عندما اسد مدوا من حسامهم هذا النفكير لا يعنى قط أن الوضعيين كانوا على حتى عندما اسد مدوا من حسامهم ونراع المدارس ، ولا عبرة بعد هذا عا يقوله كل فريق في صاحبه .

و بعد، فإن كتاب بشمل خمسة أبراب، عرضنا في أوه الفسة مجالاً ومنهجاً عقوفنا نشأتها وشريقها وموضوعها وغرضها ، ووازنا بين منهج البحث فند المقليين ومنهج البحث التجريبي الذي تصطنعه المعرم الطبيعية ؛ وعرفنا من حديثنا عن عجالها أنها تتناول بالدراسة ثلاث مشاكل رئيسية : عو (الأنطولوجيا) و مبحث الوجود ، (الإبستمولوجيا) و نظرية المعرفة ، واللا كسيولوجيا) أو مبحث الوجود ، (الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة ، واللا كسيولوجيا أو مدحث القيم ،

<sup>(</sup>۱) قارن في هذين النوعين من القضايا كتاب و آير» Ayer السالف ص ١٠-١٠ و ١٦-١-١٨ و ٧٨ – ٧٨ ثم انظر ص ٨٥ و ما يعدها من بحث لنا تحت عنوان : يا الدنليون و النجريبيون في فلسمة الأعملاتي به مجلة كلية الآد ب مجامعة القاعرة ، عدد مايو ١٩٥٢ ، وقد مرضنا لترضيح هذا في هذة ساسيات في هذا الكتاب به قارن مثلا ص ٢٠١ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٣) المعروف أن دعاة المده المقل لا يرفضون الموقف الرضمي وإن كاثرا لا يقتمون
 يه ، وعن عكسهم الوضعيون ، يستضعهم الرضا عن موقفهم ، ولا يجدون مبرراً للتسلم بموقف غيره . : إ و في مبدأ النحقق عبد أتباع الوضعية المنطقية خاصة ما يشهد بما نقول .

فأفردنا لكن مبحث من هذه الباحث باباً ع تمدتنا في مبحث الرجود هن و ما بعد الطبيعة ع وموقف الرضيين من إكاره ع وعرضنا في نظرية المرفة البحث في القدرة على إدراك الحقائق بين مسكريها عن الشكاك وعو بديها من أهل اليقين ع واشاسا عذا إلى الحديث عن « طبيعة المرفة » لعقبين حقيقة العرفة بين الثيء المدركة والتروى التي تشركه ع وعقبنا على عذا بالبحث في منابع العرفة وأعرابها كا نبدو في مذاجع المقلون ومذاهب التبعر يبيين ومن وقتوا عليهما ع وتعلنا من هذا إلى عبحث القم عصنيين بالبحث في : الحق والخير والجال عليهما ع وتعلنا من هذا إلى عبحث القم عصنيين بالبحث في : الحق والخير والجال عدد المشاكل واقتصا أعامات القارصفة في تصورهم الطبيعتها وفهمهم المقايس حدد المشاكل واقتصا أو تدويها على على منها بتأريخ العلم الذي يعرض الدراسة الأربط العلم الذي يعرض الدراسة الأربط العلم الذي يعرض الدراسة الأربط العلم الذي يعرض

بها الأبواب الأرمة كان بمكن أن يعتمي كتابنا عن و أسمى الفلسفة به ولكن مدور السكالية عمر على يد مؤلف مصري تما الفتضي التعقيب بهاب خسم نشاد عن العلمة الإسلامية محالاً ومنهجاً، وأسلَمَنَا الحديث من مجالها ال البحث في علم السكلام والمصوف في الإسلام، على اعتبار أن السكلام والتصوف في الإسلام، على اعتبار أن السكلام والتصوف في الإسلام،

وَعَكَذَا بِنَدَى كُتَابِنَا اللَّذِي تُشْعَبِ إِلَى أُرْبِعَهُ عَشْرَ فَصَلًّا ، يَرِي الفَارِي ۗ المُنْطُ الَّتِي تَضْمُهَا كُلُّ مِهَا مُحَمِّمَلَةً فِي النَّهِرِسِ النَّحَلَيلِ النَّالِي ، ومُغَمَّمَلَةً فَهَا يَلِيهِ مَنْ صَفْعَاتَ الْكُتَابِ .

واحتتمنا الكتاب بكشف لأغاير الأعلام من فلاسفة ومفكرين ، مع الإشارة إلى سنوات وناتهم إن كانوا قد نارقوا دنياغ ، أو ذركر مهنتهم أو تاريخ عيلاديم إن كانوا لا يزالون أحياء ، وعقبنا على كشاف الأعلام بدليل يتضمن أهم المناشعة والدارس ولمسائل وللوضوعات العادة (١) ، و بليه مُمجم في ترجمة الصطلحات

 <sup>(</sup>١) حدثًا السائل والموضوعات من هذا الدايل في الطبعة الثالثة اختصارا لمواد فتكتاب.

والمسائل التي وردت في الكتاب؟ وزودنا هوامش الصفحات -- أولا بأول -بالمسادر التي استقينا منها مادة البحث ، مقرونة بمسادر أخرى في كل موضوع على حدة ، وآثرنا مع هذا أن نضيف في آخر كل فصل من فصوله أو باب من أبوابه ثبتاً بمجموعة من مصادر عامة أخرى يستعين بها من يريد التوسع في دراسة موضوعه ، واضطرتها كثرة المصادر إلى الحرس على تفادى تكرارها - حتى عين تنداخل فصول المسكتاب وتمس الحاجة إلى هذا التكرار .

رى الفارى و من هذا الذي أصلفنا - أن نطاق البحث من السعة مجيب يتعذر استيقاء دراسته على الوجه الأكل في كتاب ، وقد كنا نتوخى عند دراسة موضوعاته المنشعبة أن نتخير أظهر ما قيل فيها من مذاهب ، كهاذج تشير إلى اتجاهات الفكر البشرى في حل ما بمترضه من إشكالات ، ولا تهدف إلى حصر المذاهب أو إحصاء اتجاهات المقل في كل موضوع ، فليكن هذا الكتاب الذي أجلنا فيه موضوعنا بشيراً بسلسلة من الكتب تتناول موضوعات هذا البحث بالتقصيل ، عسى أن تضيى عا مجتمل أن يكون مظاماً أو غامضاً في مناطق هذا المجلل المجلل الرحب .

هـذا هو الدكمتاب الذى نقدمه اليوم لقرائنا آعلين أن بَسُد فى مكتبئنا السربية فراغًا ، وأن يكون فى منهج البحث الذى اصطنعناه فى دراسة مسائله مرضًا ومدائمة ، ما يحقق الغاية المرجوة من وضعه و إصداره ؟

اكتوبر ١٩٥٢

# فهرس الكتاب

| مبلحة                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · *                                                                        | مقدة اللبمة الثالثة عند من مناه مناه مناه مناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30                                                                         | حقلمة الطبعة الثانية مده مده مده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . 11                                                                       | عقدمة الطبعة الأول بيد مده مده مده مده مده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17                                                                         | فهرس الكتاب بنه دمه بده بده بده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ¥1                                                                         | إمداء الكتاب إمداء الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **                                                                         | ملاحظات ، بید بید بی بید سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                            | الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74                                                                         | الملسفة مجالا ومنهجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 72                                                                         | مجمل الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                            | القصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T 0                                                                        | عرب الفاسفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | ﴿ ﴾ فِشَأَه الفلسمة بينِ الشرق والدرب ؛ تمهيد كه ٢ – حظ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | عرد نشأتها إلى النراب ٢٧ – تعديل ردها إلى الشرق ( صد الفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رة ٣٠٠٠ - مفهوم المسقة                                                     | م المعلمة عنه المستمان المعلم المعلم المعلم المعلمة |
| شهر و الموقيق التقليدي                                                     | بين العلمات التقيدية والعلممات المعاصرة ٢١ - (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>٤ موارية بين الموقمين أ</li> </ul>                                | ٢٤ – ( ب ) الموقف الوضعي والوضعية المشقيح المعاصرة ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دخيرمن علسفة ٨٤ —                                                          | السالفين ٤٤ - [كلم] موقف الاعباء العمل ( الير حماي.) ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ت المحمدية من العامة                                                       | (4) - or sealed a (3(11) 3 124 (3.11) . 15 4 (3.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 22.2                                                                     | ( د ) موقف المادية الجدلية (الماركسية) من الفلسمة ٣٥- موة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | · 1. man - at answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۍ الوچود ۷۰ <b>- ( ب</b> )                                                 | ٣ أَ ﴿ مُوضُوعُ الْفُسْفَةُ ٦٩ ﴿ ﴿ ﴾ الْأَنْفَارِ لُو بِهِمْ أَوْ مَبِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ي أو مبحث القيم ٧١ –                                                       | الإيستمولوجيا أو مظرية المعرفة ٧١ سـ ( ح) الأكسيولوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( 3 ) من ملحقات العلمقة ٧٧ - (١) فلسمة القائون ٧٣ (٣) فلسفة الدين ٧٤       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (") فلسفة ألتأريخ $(*) - (*)$ فلسفة السواسة $(*) - (*)$ في استقلال الملوم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإنسانية ١٨ (١) ملى استقلال علم النفس عن الدينية ١٨ – (٧) مني استقلال علم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| على المعاليات ( ع ) (عاليب ١٠٤ ( هامش ٨ ص ٧٧ به ما ما مادينا المشتمانيات   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | يعلمي النفس والاجتماع في الجامعات المصرية".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

40.00

مرو - هاية القاملة به ما أعاد من غايات النسخة (1) عند عهرة القداء ٩٨ - (ب) في النسور الحديثة ١٠١ - تنقيب (ب) في النسور الحديثة ١٠١ - تنقيب

الفصل الثأنى

111

أ أن منامج اليحث في الفلسفة

تهيد في صاحح البحث ١١١ – صور من المنهج : ١ – الاستباط ١١١ – (١)
الفياس الصورى ١١٢ – (ب) الاستنباط العقل ١١٤ – منهج البحث المناسق
( صد ديكرت ومدرمته ) ١١٦ – (منه ) الاستقر و التجريبي مهدة – مراحل
دميج البحث التحريبي ١٢٥ : (منه) الملاحظة والتجربة ١٢٥ (ب) وضح
المروض ١٢٨ (ب) محقيق الفروص ١٢٩ – من تأريح منهج البحث التجريبي
المروض ١٢٨ ( - ) محقيق الفروص ١٢٩ – من تأريح منهج البحث التجريبي
من المرقف العلمية المحلمية والعلمية والعلمية ١٤٠ – عبرات المعرفة العلمية ١٤٠ – المم منفات العالم (١٤٥ ( هامش ١٤٥ – ٢٠ المم المنافق العلمية ١٤٠ – المم المنافق العلمية ١٤١ – المم المنافق العلمية ١٤٠ – المم المنافق العلمية المنافق المنافق العلمية العلمية المنافق العلمية العلمية المنافق العل

#### الباب الثابي

151

الأنطولوچيا أو مبحث الوجود

117

مجمل الباب الثانى

الفصل الأول

110

ما بعد السبيمة أو الميتانيزيقا

اختلاط الميتافيزيقا بالأنطولوچيا والآپستمولوچيد ١٦٥ – مجل ما بعد الطبيعة ١٦٦ – المكان قيام ما بعد الطبيعة عند أرسطو ١٦٩ – مذهب في تفسير الوحود، ١٧٢ – المذهب المادي ١٧٢ – المذهب الروحية المادي ١٧٢ – المذهب الروحية المادي ١٨٥ – المذهب الروحية الواحدي ١٨٥ – تعقيب ١٨٤ – مصادر ١٨٩ ،

# الفصل الثاني

إذكار ما بمد العابيعة عند الوضعيين

11.

#### هرشي ومناقشة

تمهيد في خصوم الميتافيزيقا النقايدية ١٩٠ - موقف الوضعية التذليدية من التعكير الميتافيزيق المتافيزيق المتافيزيق المتافيزيق المتافيزيق ١٩٠ - موقفها من التعكير الميتافيزيق : (١) موازنة بين الوضعية التقليدية والرضعية المنطقية ١٩٩ - ( - ` ) الميتافيزيق : (١) موازنة بين الوضعية التقليدية والرضعية المنطقية ١٩٩ - ( - ` )

إنكار الوضعية الماسرة لما بعد العبيعة ٢٠١ – سائشة المذهب الوضعي في وقض ما بعد الطبيعة ٢٠٧ - مانشة الرضعية المنطقية في رفضها ١٤ بعد الطبيعة ١٩٠٩ - وجه الحاجة إلى مَا يُمِدُ الطَّبِعَةَ ١٤٧ من مصافر ٢٢٠ ،

الباب النالث

**የየነ** 

نظرية المعرفة أو الأيستمولوچيا

224

عدل الراب النالث

عِادِ نَظِرِيةِ أَسْرِفَةً ٢٢٥ .

الفصل الأول

277

إمكان المرفة

تمهيد ٢٢٧ - ﴿ أَنَّ مِدَهُبِ النَّلُكُ ٢٢٩ – مثلُكُ الإيستمو بوحي ٢٣١ – ﴿ بِ ﴾ مدهب التنفن ٧٣٧ - تمهيد في الشك الشهجي ٢٣٨ – مض أساليپ التيقن ٢٤٤

الفصل التأتي

784

طبيمة المعرفة

عبي ٢٤٩ ﴿ مداعب الراقتيين ٢٥٠ ﴾ [1] الواقعية الساذجة ٢٥٠ – (ب) الرافعة النقدية التقليمينية ٢٥٧ سـ ( م) الواقعية المديدة ١٥٧ – ( ٤ ) الواهمية النقدية الماصرة ٢٥٤ - عد هم المناسين ٢٥٥ - (١) المثالية الدالية ٢٥٨ - (ب) المثالية الشية ١٥٤

الفصل الثالث

777

سايع المعرفة وألهرائها

 ١ تعيد ٢٦٦ - لمدوب العقل ، عصائص رائدهب ٢٦٦ - علامب الدقل في طلسقة ديكارت ومدومته ٢٧٠ - المحمد التحريبي . من دريح المذهب التجريبي الحديث ٢٧٢ - المسعب التنجريسي في قلسفة حوال أواد كالام - المذهب التنجريسي في فاسمة دائيد عبوم ۲۷۷ مراحل التحريبية الحديث في محسر ۲۷۹ - مرقف الوصمية المثطفية المداصرة من الم قد ٢٨٠ - موقف الاجهاعين من المراقد ١٨٥ - موقف الدديين سَ المَّرُ فَدُ ٢٨٦ - مِمَانِعِ المُرِيَّةِ عَمَدَ الصَّوِقَيَةُ ٢٨٨ تَعَقِيبٍ عَامِ ٢٩٢ - مُعَادِر ٢٩٧

الداب الراج

مبحث الهم أو الإكسبولوچيا

444 4.1

مجمل الباب الرابع

المصل الأون

4.4

لمية إلى العبم ومشاكلها

تموير ٢٠٢ - صورت القيم ٢٠٥ - سيهمة النُّم ٢٠٥ - علاقه النَّيم بحماها بالأخرى

٧٠٧ ــ الدرسية بمين الملتي والحليم ٣٠٧ التوسية بمين الحتي والجمال ١٩٠٨ ــ التوسية بين اغير والجان ١٠٦ بديسادي ٣١٩ .

المصل الثاني

الحق ـــ وعلم الحق TIV (1) اعق

طهمة الحتى ٣١٧ – مقاييس أكن ٣٢٠ – لطرية الونسوح . مهيم – تظرية النفع فحميلهم المياد ( اليرحانية ) ٢٢١ .

ميداً التحقيق ٢٢٦ - نظرية الإنصال ٢٢٨ - (١) الاتساق النطقي ٢٣٩ - (ب) الإثباق المنصل بحقائق الوضح ٣٢٩ - النظريات البالغة ٣٣٠ - ( 1 ) تظرية الرضوح ٣٣٠ - : (ب) عَقية من النصح في المذعب العملي ٣٣٢ ( ح) مبدآ البحقق ٣٣٤ – ( د ) نظرية الاتساق والتطابق ٢٣٤ .

TTY

(ب) علم المطلق

من قاريخ المنطق عند القلما، ٣٣٧ – : المنطق عبد الإسلاميين ٣٣٩ – تفور المترّ متين بن المنطق ٢٤٢ – منطق هنة المحلقين ١٤٥ – المنطق الوضعي ٢٤٩ – وجه الحاجة إلى المنطق ٥٥٠ - مصادر ٥٥٥ .

المصل الثالث المردوعم الاحلاق

407

طبيعة الحيرية ومقياسها ٢٥٦ - مأنب الخاسفينِ (١) المستوى كشيء شارج عن لمقل ٢٥٧ - (٢) للسندي قائم في طبيعة العقر ١٥٨ - مذهب الغائبين ٢٥١ (١) مذهب اللذة ٩ ه ٢٠ : ( ٢ ) مذهب الطاقة أو المذهب الحيوى ٩ ٥٣ ( ! ) مدهب الطاقة الغيرى ٢٦٠ - (ب) مذهب الطابة الأدنى ١٥٠ - شعب الزهد والتسلك ٢٦١ -تعقيب - ٣٦١ .

278

.. (ب) عام الأخلاق

تمهيد في علم الأخلاق ٣٩٤ – مداء لنقليدي ٣٢٩ – يما له عند لوضعيين ٣٩٩ – موقف الرضعية المنطقية الماصرة من فلسفة الأحلاق ومناقشته ٣٧٦ – صلة علم الأخلاق بالحياة السلية ٣٧٩ : قيمة المبادئ الخلقية ٣٨١ - مصادر ٣٨٦ -

المصل الرابع. TAA الحال سوءار اخال TAA J(1) (1)

طبيعة الجهل ؛ الثانية والموضوعية ٣٨٨ - ؛ تماوق الجهال في علم النفس ٣٩٢ -

مستدن

تقريم أيفال ٢٩٤ – مصدر الديقرية الفنية ٣٩٧ ؛ ففرية الإلهام ٣٩٧ – نظرية اللارمي ٢٩٨ – الإلفام مند علياء الاجتماع ٣٩٩ – الإلهام جند علياء النفس ١٠٠ – تعرب ٢٠٤ .

( ب ا علم المال . ۲۰۰۶

من تاريخ علم الحال قديماً وحديثاً ٣٠٤ أظهر مذاهب المحدثين في علم يلمال ٣٠٤ المدهب المحدثين في علم يلمال ٣٠٤ -المدهب المثال ٣٠٤ - الماهب الطبيعي ٢٠٨ - المدهب الروماني ٢١٤ - المدهب الرمزي ٢١١ - مصادر ٣١٣ .

#### الياب الخامس

الفلسمة الإسلامية

عبدل الباب الفاس عبدل

الفصل الأول

عبال الفلسفة الإسلامية عبال

عجال الغلسفة الإسلامية ١٩٤ – مآخلها عند يعص استشرائين ومنافشتها ٣٧٤ – غاية العلسفة الإسلامية ٣٧٤ – مسادر ٣٠٤ .

## الفصل الثاني

علم الكلام

علاقة الكلام بالمسفة ٣٧٤ - بعض مقاهر الجدل عند المتكلمين ١٣٥ – النطر المقل معد الممتزية ١٣٥ – النطر المقل معد الممتزية ١٣٥ - وعند الأشاعر ١٤١ – محصوم علم الكلام في الإسلام ٣٤٥ – مصاهر ١٤٤٠ .

# الفصل الثالث ماليّصوف الإربادي

£ £ Å

نشأة النصوف وتطوره ٤:٨ - منهج المهرقة الصوفية ٥٥٠ - التصوف والكلام ٢٥٠ - مسادر النصوف الإملامي ١٥٤ - النصوف النظرى ومداعبه ٥٥٥ - لنصوف العملي ومظاهره ١٥٠ - موقف أهل السنة من التصوف ٢٦٠ - مصادر ٢٦٠ -

# إلى زوجتي(١)

فى ظل حياة كريم كفلت لها أسباب الصفاء والاطمئنان، أعددت هذا البحث، وبفضل ما وَهَبْتِ من جهد، وفَدَّمْتِ من عَوْن سحتى بعد أن رأى النور ابننا حُسام - تَبَسَر ظهور الكتاب على هذه الصورة، فإليك أهدى هذا الجهد، آية تقدير لفضلك، وعرفان بجميلك مى

ت ، ط

ه (۱) تشر هذا الإعداء - قبل هذا - في مسئيل الطبعتين السالفتين .

### ملاحظات

- ١ ق متن الكتاب ، وفي كشاف الأعلام بوجه خاص أشرنا يدد أساء الفرنجة من العلاسفة والممكرين إلى سنة الرفاة مسبوقة بعلامة الصليب + كا جرت عادة الكثيرين عن كتاب العرب ، وتتبعنا عدا فيمن ورد ذكر أميائهم عامة إلى عامنا الحاصر إلا قنة منهم أشرتا في الكثير من الحالات إلى سسنة عبلادم إذا كانوا لا يزالون أحياء ، أو ثم ببلننا عن وغائبم شيء.
- ٣ توخينا في رسم أكثر أساء الأعلام أن نحنفط بها كا شاعت في كنب العرب أو هند الحدثين ، وما م يتسبح شائما فيها أبتينا على المقطع الأخير في رسمه باللائيية وهو ( us ) أو باليونائية ( as ) مع أن هذا المقطع نهاية للاسم تتمير بتغير الإعراب ، وعلى هذا جرت أكثر الحمات الأجنبية ، واحتفظا أحيانا بحرف ( p ) باءً في أكثر الحالات دون أن نقله فاء كما فعل الموجنبية ، واحتفظا أحيانا بحرف ( p ) باءً في أكثر الحالات دون أن نقلوه عن المعريائية المهمنا عندا عن المعريائية المعمن فتلنا ع بير بان Pyrcho مثلا وعلى هذا سار العرب قيما لم ينقلوه عن المعريائية وإن لم يمنعنا هذا من أن نقول فيناغورس Pythagoras تعشيا مع النطق الشائع .
- ٢ في هوامش الصفحات إشارة إلى أسماء الكتب ، إدا تكرر الكتاب اختصرت الإشارة إلى op. c:t وذكرنا بعد رقم op. c:t أو المكان تفسه وذكرنا بعد رقم أنسنحة في بعض المصادر أشرنجية : ff ومعناها : ما بعدها من السعحات .

الباب الأول الفلسفة عجالا ومنهجا

الفصل الأول : عجال الفلسفة

الفصل الثانى: منهج البحث في الفلسفة

# الباب الأول العلسفة مجالا و منهجاً

لا يزال الباحثون في الفلسفة على خلاف يصدد نشأتها و تمريفها، وتحديد موضوعها وبيان الغرض منها، ومنهج البحث فيها، فمن الخير أن نتوخى الإبجاز في عرض آرائهم، وأن نتحرسي الأكتفاء بأشيعها وأدناها إلى اتفاق الرأى بينهم.

وسينعب هذا الباب في فصاين: يتناول أحدها نشأة الفلسفة وتمريفها وموضوعه وفايتها – عند جهرة القدماء والمحدثين والمعاصرين – ويعرض الفصل الثاني للحديث عن منهج البحث فيها مع مقارنته بمنهج البحث التجربي الذي تصطنعه العلوم الطبيعية ، وذلك توطئة لتفصيل القول في الأبواب الثلاثة التالية عن مباحث العلسفة الرئيسية الثلاثة : الوجود والمعرفة والقيم .

111 200 CAT 2 656

# الفصست الأول بحال الفلسفة

و سائلة القلسفة – و سائلومها حيد الأطفق الدارس – و – مرضومها – و – خابتها

تمييد - حظ الدرق من فشأنها - روفتأنها إلى العرب - تعليل ووه! إلى الشرق

مرابد:

فى الترن الرابع قبل ميلاد المسيح رد ه أرسطو » نشأة الفلسفة إلى اليونان ، وانحدر بها إلى ه طاليس » فى النصف الأول من القرن السادس قبل اليلاد ؛ وتابعه فى هذا الأنجاء جمرة الحدثين من مؤرخى الفلسفة (١).

وفي القرن النااث قبل ميلاد المسيح وضع ٥ ديوچانس اللايرتي ٤ كتابا ضحنه حياة مشاهير الفلاسفة ونظر ياتهم (٢) ، وعرض فيه المحديث عن فلاسفة مصر يبن وشرقيين ، فارتد بنشأة العلسفة إلى تراث الشرق القديم — ورأيه هذا لا بعدم أنصاراً بين المحدثين ،

 <sup>(</sup>۱) اتفقرا في ردما إلى اليولمان ، واحتلفوا في أول من تغليب ، قدهب أمثال برتر ك
 رسل B. Russell إلى أنه طاليس ، ورأى فكتور كوزان + ۷. Cousin ۱۸۵۷ أنه
 مقراط ، وقال سانتها و إنها المدارس الثلاث المتعاصرة ، الأيونية والإيلية والعيثا عودية . . أناخ ،

Diogenes Lacrius, Lives of Emment Philosophers, كا به منافع المنافعة على المنافعة

# دِلِّ السُّوقِ مِن مُسَأْمُها :

ويكاد بنعد الرأى على أن الشرق القدم قد سبق اليونان إلى اجداع حفاوات مزدهمة نتوم على على حملية نافجة ، ودراسات نظرية دينية قيمة . عفرات مزدهمة نتوم على على حملية نافجة ، ودراسات نظرية دينية قيمة . المناع من الراح الراح الراح الراح الراح الراح الراح الراحة الراح الراحة الراحة الراحة الراحة الراحة الراحة الراحة الراحة المناع والمناع و

 <sup>(</sup>١) أقام عملية حسابية تتألف من أرقام متعدة ، وجلت على ورقة بردى مصرية
 ( لا تران كفرطة في المتحم البريطان ) وقد نصحت منذ حست وثلاثين قردا عن أصل أقدم فها بكثر . . !

 <sup>(</sup>۲) اشتق است من الكلمة المسرية القارعة «كيسى» أى الأرض السوداء ، كائت قبل أنثيل رملية صحراوية فردها النيل خصبة سوداه .

<sup>(</sup>٢) سقرا شعوب الأرض إلى ملاحظة السيارات السبع وربطها بأيام الأسبوع السبع ، وتقسيم أليوم إلى ماهة ، وتنبأرا منذ المناجق السجول بكدوف الشمس وخدوف النسر وشمو ذلك كثير ما يرويه المؤرخون .

<sup>(</sup>٤) وجوء النشابه كثيرة حسينا منها أن طاليس رد الموجودات إلى الماء ، وقد سبقه ألم هذا الباراي في عام المستظ أن فظرية الجوهر الفرد عند الطبيعين من اليونان ، وثناسخ الأرواح عند العيفاغورية يشهان ما مراف من قبل في مستندات الذور ، كما أن مُلأثور عن الرواقية والأبيق بن بشهه ما تنفست نحل الشرق التي تلتيس الحلايم والسماسة عن طرية، المعرفة ... الف

فيره من الشعوب تقوم بقنظم المادة ولا تتجاوز التنظيم إلى الخَلَق 1 وتوصلت الرادشقية ، الفارسية إلى 6 التنائية ، Dualism التي العالم إلى أله الخير و إله قاشر ، أو مبدأ المحياة ومبدأ الموت ، كا عرف المنود منذ أقدم المصور حلول الله في مخلوقاته ، إلى آخر ما يمكن ذكره في هذا العسدد . وكثير من خلاسفة اليونان الذين تبل إن الفلسفة قد نشأت على يديم حسك طالبس وقيتا غورس وجيمقر يعلس (1) حد قد أشوا بلاد الشرق القديم وانصارا بثقافاتها ، وتهارا من سلم مسينها حسواتفاتي بين المؤرخين م

رد نشأتها إلى الفرب:

التدم إلى ابتناع الحدثين من مؤرخى الناسقة — مع اعترائهم بسبق الشرق التدم إلى ابتناع الحفارات ، وتأثر اليونان بتراث حكاته — متفقون على أن انفلسقة اليونانية خَلْق عيقرى أصيل جاء على غير مثال ا ومن دلالاتهم على هذا أن من أخص ما كان عيز التفكير الفلسني اليوناني: التماس المرفة الداتها ، بعنى أن يتعبه العقل إلى كشف الحقيقة بباعث من اللذة العقلية ، ومن غير أن تدفعه إلى ذلك أغراض عملية أو غايات دينية ، وهذا النوع من الموفة الغزيمة قد نشأ لأول مهة في ظل اليونان وعاش في كنفهم ؛ بحثوا في الوجود لمعرفة أصله ومصيره، وتأمارا موجوداته وما يعروها من صنوف المغير بدائم من الرغبة الغزيمة في طلب المرفة ، ومن غير أن تسرقهم إليها ضرورة مُلحة ؛ أما الشرق القديم فقد المنس المعرفة أيسة مها عاجة علية ، أو يشبع بها عقيدة دينية ، وإلى هذين النبعين ترجع معلوماته التجريبية وتأماراته العقلية .

استنخدم المصريون الرياضيات في مسح الأرض وشق الترع وغيرها من أغراض عملية ، واستمانوا بها و إليكانيكا على إقامة الأهرامات ، التي ما زالت تتحدى الزمن ، أقاموها لحديثا الجائمة المحمطة اعتقاداً منهم في خاود المقمى وحساب

<sup>(</sup>١) زار الثلاثة مصر ، وأتام ثانيهم بها تمو اثنين وعشرين عاما .

اليوم الآخر؛ وتوصارا بعلم المقاتير أو الكيمياء في تحنيط الجنث واستخراج السطور والأصباغ والألوان وغير هذا من أغراض دينية وهلية؛ ولكن اليونان هم اقدين أنشأوا هذه العلوم في صورتها المفلرية الخالصة ، تجاوزوا في الرياضيات موحلة الأمثلة الفردية الحسوسة إلى موحلة التعاريف والبراهين فتوصلوا إلى القوابين والنظريات التي تستند إلى البرهان العقلى(١).

وكذلك كان المال في علم المسكاسكا النظرى ، كان اليونان أول من عالج دراساته بروح علمية ، إذ كان لأرسطو الفضل في إنشاء هذا العلم للنظرى وإن أخطأه النوفيق في صيفة عباراته ، وأكل فضلة السكندر يون من أمثال أرشميدس المحافظة النوفيق في معن ﴿ قَنَدُوا ﴾ الماومات الميكانيكية لأول مرة في تاريخ العلم .

وكان البابليون والسكادابيون قد صبقوا إلى مشاهدة الكواكب ورصدها، فأشأوا بهدذا علم الدلك العملي ، ولسكنهم كانوا مسوقين بأغراض تنجيمية أو عملية (كموفة فصول الزراعة ومواسم التجارة ونحوها) ، أما اليوفان فهم الذين أقاموا علم الفلك النظري ؛ رصدوا السكواكب لمرفة ه القوانين » ووضع ه العظريات » التي تفسر صبرها وتعلل ظهورها واحتفاءها، ويرجع القضل الأكبر في هذا إلى بعالهيوس السكندري (في القرن الثاني) بكتابه ه المحسطي ، الذي ظل المرجع الرئيسي في علم الدلك حتى مطلع الدهم الحديث .

وسئل هذا يقال في العلوم التي أدت إليها في الشرق القديم بواعث دينية ، أو أغراض هملية ، عالجها اليونان بروح علمية حتى نشأت علوما نظرية تستند إلى البرهان السقلي، ونقوم على « تقنين » للملومات بنير ماحث ديني أو عملي .

 <sup>(</sup>۱) مهاد ألمار بن إلى علما طاليس و فيناغورس و أغلاطون ... حتى چاه إفليدس الإسكندرى
 ۲۷۵ ق. م sinclade و و ضع كتابه ، الأصول ، الذي بن المثل الأعلى التمكير الهندس الكامل في أوربا أكثر من عشرين قرفا ، وصام في هذا من البونان الذبن عاشوا في جامعة الإسكندرية القديمة أرسطار حوس (أول من قال بعطرية درران الأرض) و إرشميدس وغيرهما .

هذا عن العلم التجريبي ومناهجه بوجه عام ، أما من التفكير النظري الحرِّد فحسبنا أن نقول إنهم أرادوا به إصلاح الدين ، والنجاة من الشر ، ومن ثم كان النظر المقلى هندم وسيلة واليس خاية في ذاته كاكان حاله عند اليومان ، وامتزج في مناهج محتمم الاستدلال الدقلي بالخيال والبداهة ، واختلط في تفكيرهم اقدين بالفلسفة . بل كان تفكورهم في هذه الحجالات وليد معتقداتهم الدينية ، فلم يجرّ دوا انفلسفة من الدين ويطالجوا موضوعاتها لذاتها ، ومن هناكان مجزع عن وضم مذاهب تُجْمِل الحقائق التي يتوصلون إلبها بالبرهان المقلى، ومن أجل هذا جاهر مؤرخو الغرب بأن الشرق و إن أنشأ الحضارات الإنسانية الأولى ، فإن الملم والعلسفة عمناهما النظرى من ابتداع اليونان؟ يقول شيخ الفلاسقة المعاصر بن ه برترند رسِّل، ( المواود في عام ١٨٧٣ ) Bertrand Russell في مطلع كتابه الضخم عن « تماريخ الفلسفة الفربية » إن اليونان — وليس قدماء الشرقيين — هم الذبن و أنشأوا الرياضة والملم الطبيعي والقلسفة ، وفي مطلم القرن السادس قبل ميلاد السبيح ، كَانَ مُولِدُ السَّمْ وَالْفَلْسَفَةَ المَّذِّينَ كَامًا — فَي ذَلَكُ الوقِّت — مُمْرَجِينَ ، لَمْ يَنفُصل أحدهما عن الآخر(١) . و إلى مثل هذا ذهب أساطين مؤرخى الملسفة من أسثال « تسلر E. Zeller ، عرضوا للرأى الذي شاع منذ الماضي السحيتي وردَّ السكتير من مذاهب الفلسفة الإغريقية إلى الشرق القديم ، وتالوا إن رأياً شاع منذ القرن الثالث قبل ممالاه المسيح - لملَّ الشرقيين أوَّلُ من اخترعوه ثم تبنَّاه اليونان بعد ذلك ! - وخلاصته أن الفلسفة اليونانية - أو معظم مذاعبها انشائمة على أقل تقدير — قد هاجرت من الشرق القديم إلى بالاد اليونان • • وهم يسترغون بأن اليونان مدينون للشرق بالكثير من النظم الدينية والأخلاقية والسلومات الفلكية والرياضية ، أما الفلسفة البونانية ومناهبيها فقد كانت خَلْقًا أصيلا جاء

B. Russell, Histery of Western Philosophy., 1948, p. 21 ff. (1)

على غير مثال ، وقد سفَّيوا الاحتياد على النشابه في وجيات النظر بين الشرقيين واليونان لتبرير الحسكم بأشذ اللاحق من السائق ، لأن الشموب الشرقية و إن كان مَّا أَسَاطَيْرِهَا وقَصْصُهَا الدَّبِنِي عَن بِذُهِ الخَلْقَ وَنُحْرِهِ مِنْ مُوضَوَعَاتُ فَلَسْفَيةً ، فقد كانت جميديا على حيل بالتفلسف والتأمل في الوجيرد لمصرفة طبيعته والوقوف على كنه مرجوراته ، بالإضالة إلى أن النلسفة البرنانية تحصل طابعًا قوميًا ملحوظا ، إنها منذ نشأتها لأ تستوسى دينًا ، ولا تستفتى صهفًا ، ولا تقيم لنير متعانها وزنًا ، على عمس الحال في حسكة السرق الثديم ، إذ لم يتدر لما قط أن تستل من الدين وتستنفي عن وعيه . وقد كان ﴿ أَرْسَطُو ﴾ ﴿ وَهُو أَفْدُم شَاهِد مِجُورُ الما هيّاد عليه - يترر أن المصريين م أوّل من ابتدع العلوم الرياضية ، ولكنه مع دَفَّتُه في تنبع مذاعب القدماء في تراث الفلامنة الأولين - لا يشير قط إلى علاسفة مصريين أو شرقيين ٠٠٠ إلى آخر ما يتمرك في هذا الصدد جهرة المورخين (١)

أناد اليونان من ترات الشرق المتديم في الشون والملام الصلية ، فأعانهم هذا على أن يترغوا البحث النظرى النزيه في حقيلة الموجودات وعاهيتها مجتاً قوامه التعالي المناتي والترابط العلى والبرعان المقلى ؛ ساهدهم على هذا اعترافهم بنظام الرق ، واعتقادهم بأن الدبيد وظيفتهم القيام بالمدل اليدوى ، ومهمة السادة أن يتفرفوا البحث الفظرى المجراد ، أليس يقول أرسطر إن الاشتفال بالمل يتطلب الفراغ ... العكم على يدم .

# تعليل ردها إلى الشرق :

وإذا كان هذا مو الرأى الشائع هدد جميرة مؤرخى الفلسفة ، فإن الشرق المعدم من الشربيين منصفين يقولون إن البحث الدلمى في تراث الشرق القديم والمحتشف عن كدوزه المفياة لا بزال حديث هبد ، وقد يكشف المستقبل من آياته ما يغير نظر تما لتراثه ، وفي تعاون الباحثين من عاماء التاريخ والاجتاع والمنفق والآثار وغيوعا على المنبقيب عن تراث الشرق عا يبشر بالكشف عن كدوز من المفل المقل المقل الشامل عند المنبود والمصريين والصيفيين والفرس ٥٠٠ وينذر بوضع التراث الشرق في مكامه اللائق من تراث العقل البشرى بوجه عام ، وقد انتهى بعض الباحثين إلى أن من المفلال أن تقطع كل صلة تربط اليونان بأساختهم بعض الباحثين إلى أن من المفلال أن تقطع كل صلة تربط اليونان بأساختهم في الشرق المتدم ، حقيقة لم يُسرف افظ العالمة ومدلولها اليوناني التقليدي في الشرق المتدم ، حقيقة لم يُسرف افظ العارف المناف والصين ومصر وفيرها إلا عند الإغربين ومن أعقبهم من أعل أوروبا ، جملته الهند والصين ومصر وفيرها من بالأد الشرق ، ولحد من من السذاجة اليرم أن يظن ظان أن الفلسلية اليونانية اليونانية عندونة وعدها "عوده وتطورة المنافية محامة المونانية وحدها "عوده عن المنافية المونانية وحدها "عوده عليه المنافية المنافية المنافية المنافية عاممة الريس (١) .

و و الله على حكة الشرق الفلسفة هو الله على حال دون إطالاتها على حكة الشرق القديم، وأو اتسم مدلولها حتى شمل الحياة الدقلية والروحية لانحسدرنا بنشأتها إلى شموب الشرق القديم، وهذا ما فعله الأستاذ « ماسون أورسيل » Kasson-Oursel الذي يقول أن ليس عمة اليوم إنسان يعتقد أن اليونان والرومان وشعوب أوروبا في معاطق في معمورها الوسطى والحديثة هم وعدهم أعل النفكير الفلسني، فإن في معاطق

<sup>(</sup>۱) E. Brèhier في مقامته التناب ماسون أورسيل المذكور في الهامش التاليحس ٩ و٩ من المقدمة . وقد قام الأستاذ و بربيه و بمدريس الناسفة في كلية الآداب مجامعة القاهرة منسة نشأتها في هام و ١٩٧٥ و تركياً ثم عاد التدريس بها عام ١٩٣١ وكان رئيس قدم الفلسفة في معامعة باريس ، و تد تو في في الماسة والسيمين من عمره هام ١٩٣١ .

أخرى من البشرية قد سطعت أنوار النفكير الجرد وتلاً لأت في وضوح ... ولا يطعن في همذا أن يقال إن الحياة العقلية عند الشرقيين كانت أوثق اتصالا محياتهم الدينية منها بالتنكير الفلسني الخالص ، فقد امترج التفكير الفلسني بالنفكير الدينية في شقى عصور الإنسانية حتى ليمكن القول بأن كل محاولة شهدف إلى النصل التام بينهما تنتنى لا تحالة إلى الشجر عن فهم كليهما(1)

ومرجع الخطأ إلى افتراض تقابل بين الشرق والفرب - أو آسيا وأورو با بتمبير أدق ، وتوجى المسورات الجفرافية بهذا الوهم فى أذهان الناس ، مع أن فهم نتاج العقل اليوفائي يتنظب وضع تراثه في وصط إنسان واسع ، ويقتضى أن نقيم المثلاقات بينه وبين ما سبقه من وجوه النظر العقلى عند حكاء الشرق القديم ، وعند ثد ترول النتابل بين الشرق والفرب ، ولا يصبح أمامنا إلا تراث نبت في والراسيا ، معط واعد (٢٠).

إن التفكرير الذر بي كان داعًا يُعيش في محيط عقلي يتصل بالعالم بأسره، فإذا

« القهيد لتاريخ الفلسفة الإملامية » ١٩٤٤ لأستادنًا المرحوم الشيخ مصطلى عبد الرازق .

Paul Masson — Oursel, La Philosophie en Orient (1958) p. 1-18 (۱)

( مممار الكتاب ملحقاً لكتاب تاريخ الفلسفة اللاستاذ E. Erehier السالف الذكر عاليوالكتاب مترجم إلى الإنجليزية وإلى المربية )

ibid p. 6. (٢) مناطا فعضارته في المناط الأنسى شرق الحضارة ، أما شماطا فعضارته على حضارة البحر الأبيض وهي أوربية في النبال وآسيوية في النبرق ، وكتاب ماسون أورسيل يمدور كله حول فكرة ، الأرراسيا ، التي يتلاشى ممها تقسيم النراث النقل إلى شرقى وخربي ألى يمدور كله حول فكرة ، الأرراسيا ، التي يتلاشى ممها تقسيم النراث النقل إلى شرقى وخربي ألى النفر آثار هذه الحملة على فلسفة الإسلام في الفصل الأول من القسم الأول في كتاب

عزلناه عن العالم أسأنا فهمه ، وهو في مدّه وجزره ، إنما يُفسّر في ضوه أسباب مشتركة تقوم في ه أوراسيا » كلها(١) .

هذه وجهة نظر ذهب إليها بعض المعاصرين من الباحثين، ولسكن جهرة مؤرّخي الفلسفة لا برحبون بهذا الاتجاه في فهم الفلسفة وتصور معناها وتحديد تشأتها، لأنهم يُضيّقون مدلولها على يتمذر إطلاقه على حكمة الشرق القديم وتنقيد نشأته نفسفة اليونان، فيا هو هذا المدلول؟ أي عا تمريف الملسفة التقليدي هند جهرة الحجدة الحجدين من مؤرخيه ؟

# ٣ - مفهوم الفلسفة عند مختلف المدارس

بله النفسف وتطوره - مقهوم الفيسفة بين الفلسفات التعليدية وقلملسفات المعصرة - (1) استمرار لمونف التقليدي مع تعديله - (ب) موقف الوضعية : الوصعية اسطفية المعاصرة موازنة بين أمونفي السابقين (ح) موقف النفسفة العملية (البرجانية) من المعسفة - (د) موقف المادية إلحملية (البرجانية) - مرقب الوجودية موقف المعسفات التقليدية - موقب الوجودية

# بدء المتفسف ونطوره :

اعتبر طالبس وأقرانه من الطبيعيين الأول أول من تناسف ، لا يعينا إن كارا قد أحطأوا في نظرياتهم أو أصابوا ، بل يعنينا أنجاعهم الهام إلى تفسير الوجود والوقوف على طبيعته ، والمهج الذي اصطنعوه وأقاموه على التعديل المعاني والبرهان العقل ، ومع هذا سموا بالحسكاء أو الباحثين عن طبيعة الأشياء ، لأن لفظ الفيلسوف - فيا بقول بعض المؤرخين - قد أطنقه لأول مهة تلامدة مقراط + ١٩٩ ق . م - من أعلاطون وأرسطو وحواريهما - فقا مل

Alesson-Oursel p. 177 ('ty ,

أعلاطون بن الفيلسوف والسوفسطائى ، يَعَنقل النها من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان إلى الشباب من أجل أجر بتقاضاء — أى في سبيل غرض عملى بهدف إلى تحقيقه — ويلتمس أولها المسرفة الداتها، وينشد العلم لنبر ما غاية أو منفعة ، وقد كان سقراط خير منال الفيلسيزف ، وقف حياته على البعث من حقائق الأشياء بتقريض الأخطاء والأوعام ، وقارن بين نضه و بين السوف علائية الذين يدعون بتقريض الأخطاء والأوعام ، وقارن بين نضه و بين السوف علائية الذين يدعون البرف على المناف الذين يدعون البرف على المناف الذين الملكة لا تضاف النبر الآلمة ، و إنما هو عنب المحكة بالتمس بحبه ما معرفة ما مجول منها .

ولحن من المؤرخين من يرى أن ديرقليدس به Pythagores مرايل الميذ أغاز أبن ته رزى أن فيناغورس به وحمد ق. م Pythagores مرايل الميذ أغاز أبن ته رزى أن فيناغورس به وحمد ق. م Pythagores من الميناء الأسياء وروى عنه شيشرون من الميناء الأسياء وروى عنه شيشرون من ويتبله بله الميناء ومنهم من ويتبله بله المينان الميد ومنهم أن المتخف بكل على و المبحث في من ويتد المراب المينان و وسميم أن المتنان المينان المراب المينان المالية والمراب المينان المراب المينان المراب المينان المراب المينان المراب المينان المراب المينان المراب ومصلميه بسمون أنفسهم و يسميهم المناد والمينان المراب المينان المينان المراب المينان المراب المينان المراب المراب المينان المينان المينان المراب المينان المراب المينان ا

ولكن رواية عبرة ليدس مع شيرها وتداولا تبر اليرم شك الباحثين ، إذ الراجع عددم أن سم ودوتس كان أول من استخدم الفعل هيتفلسمه إذورد في بعض آ مارد أن تارون قال لسولون Solon المشرع : سحست أن رغبتك أن للعرفة تقد حالتك على أن تفارف مكنير من البلاد منفلها — الانفلسف مندير اد به

ملك " لم أو الماس العنة في فيرعا غرض.

لا تنفاف لنير الآلفة ، وما أنا إلا فيلسوف.

و إلى مثل عذا المهنى ذهب ثين كيديدس Thucydides إذ يقول على لسان ببركليس في خطبة رثاء اللائينيين : نحب الجال في غير سَرَف ، ونميل إلى الحكة — أي نتفلسف — في غير ضعف (أو تخنث) — وإلى مثل همذا ذهب إيزقراطس Isocrates وغيره من أطالها الفلسفة على المرفة المظرية تمييزاً لها عن المرفة العملية أو الفنية .

كان الانفاسف بهذا المنى جبداً العقل بهدف إلى كشف معرفة جديدة ، أو نزوعاً لطلب المرفة يدفع إليه الشعور بالجهل ، والباعث عليه هو اللذة العقلية ، وغايته انتى بهدف إليها هى كشف الحقيقة ، دون أن تدفع إليه عطالب حملية أو متائد دبنية ، وعذا هو الدى حمى تذعاً بالعلم ، ومن هنا قبل إن العلم والقلسفة قد صدراً من أصل واعد ، واغترن أحد عا بالآخر حتى اغترقا في مطلع المصر الحديث (١) كا منعرف بعد .

ولبث الاحريف الساغ المعلسة (البحث عن طبائح الأشياء وحقائق الموجودات) لبث قاعًا يتردد عند الكربون من الفلاسفة في العصور القديمة والوسطى ، بل بجد أعساره بين الحيديين ، حتى نهضت الحركات التجريبية أو والوضعية والواقعية في الفلسفة وضافت بكل تفكر ميتانيزيتي ، وترعت بأعلها أيل التفكير الدلمي الذي يصطنع منادج البحث التجريبي - وميزيد همذا وضوحاً فيا بعد .

وقد أطلق أرسطو الناسفة على الدلم بأعم معانيه - النظرى من طبيعيات

F. Paulsen, Introduction to philosophy, Eng. Trans, by F. : انظر (۱) Thilly, 1924 p. 19 ft.

W. Jerusalem, late. to philos., Eng Trace. by C. Sneders, ch. I. Sec. 1 & 5. O. Kulpe, Intr. to Philos , Eng. Trans. by Philishing & Titchner ch. II.

نظه إلى العربية الأستان الدكتور أبن الدير عنيلي تحت عنوان • المدخل إلى العلسفة • ( ١٩٤٣ ) .

ورياضيات و إلحيات ، والعملى من أخلاق وسياسة واقتصاد — واعتبر الفلسفة بمعناها الضيق — وهو ما نسميه اليوم بما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا) علم للوجودات بطلها الأولى أو علم الوجود بما هو كذلك ، مجرداً عن كل تعبين ، وسنعود إلى بيان هذا بعد ، وقد تردد صدى نظرته عنسد الكثيرين من الفلاسفة الذين أعقبوه — وفلاسنة الإحسلام والمسيحية — فيا صنعرف — أعدل شاهد على ما نقول .

موكان أخص ما يميز الفلسفة هند القدماء أنها لاتهدف إلى درامة فروع المعرفة المختلفة لذاتها ، بل لتكون أداة أو مادة ينشى منها الفيلسوف مذهبه ، وكل مذهب يعتبر عاولة لتكوين فكرة عن العالم والإنسان والعلاقة للتبادلة بينهما ع والمكشف عن القوانين المكتبة التي تهيمن على الطبيعة كما تهيمن على الشرد وحياته الاجتماعية ، والعشور على المهادى الكتابة التي تطائل على الوجود .

وكانت الفلسفة هند انقدماء تنضن العلوم لسكى تضعيا في وحدة unity وتجمعها في كل عاده به فلم تكن الفلسفة عنده علما خاصا ولا هي مجموعة العلوم والحما كانت محماً في الموجودات باعتبارها مكورة كلا واحداً يتصل بعضه ببعض ويتسق بعضه مع البعض الآخر بحيث يبدو الإنسان في العابيعة في والطبيعة في الإنسان ، فكانت الفلسفة - فيا يقول أرسعاو نفسه - علم المبادي الأولى والعلل البعيدة .

كانت أم خدمائس الفلسفة في هذه المرحلة من تاريخيا: الرغبة الطبيعية في طلب المعرفة الدائميا واعتبر أرسطو دراسة العلم الذاته أشرف وأكرم من دراسته لتحقيق غايات عملية أو دبنية ، ولكن المدارس التي أعقبته من أبيتورية ورواقية وغيرها قد ربطت النظر بالعمل كما معمرف بعد .

ثم غلبت الروح الصوفية تفكير الفلاسفة ، فحاول فيلون ﴿- ٢٥ ق. Philo

أن يونق بين اليهودية والهلينية ، ونقل أفلوطين المسرى + ٢٩٦ ق. م Plotinus المذهب الأفلاطوني وتوسل إلى الانصال بالله عن طريق الجذب ecstasy فاختلط المم بالمية ولوجيا — من الناحية التاريخية — اختلاطا ملحوظا ، وفقد لعظ الفلسفة كل معني له فيا يقول قسار Zeller ، أو امتزجت — فيا يقول غبره — فلسفة الغرب في هذه الفترة بروحانية الشرق ، فكانت فلسفة تجمع بين منطق العقل الفرب في هذه الفترة بروحانية الشرق ، فكانت فلسفة تجمع بين منطق العقل الفرب في هذه الشرق الديني .

ولكن نظرة اليونان إلى الفلسفة باعتبارها رغبة في التماس الحقيقة لذاتها ، قد استمرّت قاعة عند بمض فلاسفة المصر الوسيط بمن فرّقوا بين العسلم الذي يهتدى إليه المقل بالنظر ، والمعرفة التي يعزل بها الوحى الإلهي .

ولكن أخص ما يميز الفلسفة في ذلك الوقت كان محاولة المترفيق مين الوحي والعقل ؛ والرغبة في جعل سلطة العقل القسديم وسلطة الدين الجديد على وهاق واتساق، والبرهنة على أن الحقائق للوحي بها من الله ليست إلا تمبيراً عن المعقل، ومن تم كان الإيمان ضرور يا للمقل وشرطا لصحة تفكيره فيا قال القديس أنسيل ومن تم كان الإيمان ضرور يا للمقل وشرطا لصحة تفكيره فيا قال القديس أنسيل

كانت الفلسفة القديمة معنية بالبحث في الوجود بما هو موجود على نحو ما أشرنا منذ حين ، أما الفلسفة الحديثة فقد أنجهت إلى البعث في الموفة واهتمت بدراسة طبيعتها الموقوف على حقيقة البيلاقة التي تربط بين قوى الإدراك والتأشياء للدركة ، فكان الجدل المنيف الذي دار بين مذاهب المثالمين مواوجية حول أدوات الموفة الوافعيين realism ودار الكثير من المباحث الإيستمولوجية حول أدوات الموفة ومصادرها ، فكان النزاع بين مذاهب المقلمين والحدسيين من ناحية أخرى empericism ومصادرها ، فكان النزاع بين مذاهب المقلمين والحدسيين عول إمكان قيام المعرفة ودوار المحيحة ، فكان التعارض بين أسحاب مذهب الشك scepticism ودعاة مذهب الصحيحة ، فكان التعارض بين أسحاب مذهب الشك scepticism ودعاة مذهب

النيفن dogmatism على أن من المكن أن يقال إن الفلسفة القديمة قد اعتمت الابجود ونظرت إلى المعرفة من خلاله ، أما فلسفة الحدثين فقد مكست الآية حين المعتب بالمعرفة ونظرت من خلالها إلى الوجود - وسيتضم هذا كله في الهابين الثاني والنالث من هذا السكتاب.

وظلت الفلسفة عند المحدثين عمل طابعاً فردياً ، وبقيت مذاهبها مجرد وبهت نظر محمل شارة أصابها ، نسكانت الفلسفة عند لوك Locke عمليلا وبهت نظر محمل شارة أصابها ، نسكانت الفلسفة عند لوك Berkley عمل البشري ، وغبولت عند باركلي Berkley ودافيد هيوم Condillac الإحساس إلى محت في الطبيعة البشرية ، وأضحت عند كريدياك Condillac دراسة الإحساس وشليك ، واحتبرت في غراسا إمن الشرن النامن عشر وبداية النامع عشر علما مستثلا ، وخال محتانا عبد أحث المثل قريد علما التامن عمل النفس من الفلسفة حتى المحتلدية ونامره على النفس من الفلسفة واعتبره على المؤلفة واعتبره المراسة والإحتاع وهمالاً ، وأحرام لحن الفلسفة واعتبره المراسة المراسة واعتبره واعتبره المراسة واعتبره المراسة واعتبره واع

المجرت فلسنة الحدين إلى السرفة باعتبارها شاعلة الموجرة ، أما فلسفة الساسرين نتد نمائت بتبديد النظر الشلل في البحيرد النام ومعرفته ، وحولت النكر الدكار إلى دراسة الإنسان في وجود، الرائمي ، واختلفت في عذاً وجهات المثلر بن البرجانية والرجودية والراقبة وغيرها من الجامات القلسفة المامرة . كا المرف عد قليل .

P. Janet et O. Scailles, L'Hato re de la Philosophie, Les : قارن (۱) قارن بعضر فسوله ) (۱) الإنجليزية ( بعد سنت بعضر فسوله ) ( Problèmes et les Écoles (نِعَدُّ ) له الإنجليزية ( بعد سنت بعضر فسوله ) له History of the Problems of Philosophy في جزءين تحت عنران محمد الأولى في معلى الفالدة ( في الفسطة المفرنسية ص ١-١) . ( في الفسطة المفرنسية ص ١-١) .

ويقول ه إميل بربيه » في تأريخ اتجاهات الفلسفة المامرة خلال نصف القرن النصرم إن هذه الانجاهات تشيز برجه عام بالنزوع إلى مقاومة الآلية العرن النصرم إن هذه الانجاهات تشيز برجه عام بالنزوع إلى مقاومة الآلية العادية والنفور من الاعتقاد في لن العارق للمادية وتطبيقات العادم الإنسانية تشكفل بحل جميع المشاكل التي تقلق الإنسان (1) ولكنا نرى أن هذا الحكم ينطبن على بعض الفلسفات العاصرة ولا ينسعب على بعض الفلسفات العاصرة ولا ينسعب على بعض الفلسفات المعاصرة ولا ينسعب على بعضها الإخر ، وفي المعدف عات العالية من عذا الفصل عا يشهد بما نقول.

## مقووم الفليغة الخ

#### بين الفلسفات التقليدية والفلسفات المعامرة

قلنا إن أرسطو قد عرف الناسفة بأنها البحث في الوجود بما عو وجود بالإطلاق، أو عي البحث في طبائع الأشياء وحقائق الموجودات و رغبة في معرفة الحال البحيدة والمبادئ الأولى و وجول أرسطو غابة البحث الفلسفي كشف الحقيقة لذاتها بصرف النظر هما يترتب عليها عن نتائج وآثار و وعلى نهجه جرى الكثيرون من الغلامفة قديماً وحديثاً فتميزت الفلسفة عندهم بأنها فلسفة وجودية .

والجهت الفلسفة هند المحدثين عامة إلى البحث في المترفة ، معرفة الوجود ، توطئة لقيم طبيعة الوجود الدواتها والاطمئنان إلى مدى إمكان قيامها ، وجعل البحض للمرفة شاملة لمبحث الوجود فتناولوا الوجود من خلال المعرفة ، فاتصلت المشكلة الوجودية بالمشكلة الإبستمول هية من سلسة المربح والم

وسندرض لمبحث الوجود و نظر أية المعرفة في البابين الثاني والثالث من هذا الكتاب ، غسبنا أن نقرل الآن إن البحث الفلسني كان مداره من قديم الزمان الوجود والمعرفة ، وابث هذا الاتجاه قائماً في الفلسفة التقليدية هند المحدثين و بعض

E. Brehier: Les Thémes actuels de La Philosobie. (1954) p. 6. (1)

الماصرين ، ولـكن أكثر الفلسفات الماصرة قد ضافت به ونقلت مجال النفلسف من دراسة الوجود بعلله البعيدة ومبادئه الأولى ، والمرفة الموقوف على طبيعتها وأدواتها ، نقلته من هذا إلى البحث في وجود الإنسان وتبسير حياته ، وكانت هذه وثبة في تاريخ التفلسفة الماصرة — وثبة في تاريخ التفلسفة الماصرة من الوجودية إلى المادية الجدلية إلى البرجانية و إن كانت في جوهرها نظرية في للعرفة — بل حتى الوضعية المنطقية والواقعية الماصرة أرادتا بانجاههما في النباية تيسير حياة الإنسان .

انتقل التفلدف من مبحث الوجود العام إلى وجود الإنسان الخاص ، ونسبة هذا الآنجاء إلى لعصر الحاضر لا ينفى القول بأن نواته قد عرافت عند بعض الفلاسفة السابقين منذ أيام سقراط الذي حول البحث من الفلك والصناصر إلى النفس الإنسانية . فقيل إنه أنزل الفلسفة من الساء إلى الأرض ، ولكن النزوع بالفكر إلى الإنسان لم يصبح انجاعاً قو يا غلاباً تلتقى لتأبيده فلسفات ناضعة إلا في عصرنا الحاضر .

ولعل فى وسعنا أن نلخص أظهر اتجاعات الفلسفات المعاصرة فى تحديد مفهوم الطسفة وتبيان مهمتها فيما يلى من انجاهات :

- (1) استمرار الأنجاء النقليدى الذى يجمل الفلسفة علم الوجود السكلى مع الاهتمام بتحديد مكان الإنسان منه وكفالة خدمته أو الاقتصار على كشف الحقيقة لذاتها كاكان الحال في الفلسفة التقليدية .
- (س) إنكار قبام الوجود العام والانصراف عن دراسته إلى البحث في الواقع المحسوس الذي يتيسر إخضاعه لمناهج البحث التجريبي كا ذهبت الفلسفة الوضعية Positivism ؛ أو اعتبار الفلسفة مجرد منهج للبحث يهدف لتحليل اللغة تحليلا منطقي) كا ذهب أسحاب الوضعية المنطقية Dositivism كا ذهب أسحاب الوضعية المنطقية المنطقية المنطقية عليلا منطقياً

(حود) الانمراف عن النظر المقلى المجرد الذي بهدف إلى كشف الحقيمة ويقتصر على مجرد المعرفة، إلى البحث الذي يهدف إلى تفيير العالم وخلق مستقبل جديد قابشرية — كما ذهب أسحاب المادية الجدلية Dialectical مستقبل جديد قابشرية العملية البرحمانية Pragmatism ، ودعاة الفلسفة العملية البرحمانية Pragmatism — وإن كانت الأخبرة في أصلها نظرية في المحرفة.

(هـ) إستماط الوجود العام من بطاق البحث الفنسني ، وقصر النظر المقلى على وجود الإنسان الواقعي المشخص والاهتمام بدراسة صلته بالكون وعلاقته بالآخر بن كما ذهبت الفلسفات الوجودية Existentialism .

ونريد الآن أن نتتبع مفهوم الفلسفة عند المشارس المعاصرة بشيء من التفصيل الذي محتمله المقام ، وسيضطرنا هذا إلى تقديم فكرة مجلة من هذه المدارس ، إذ بدون ذلك لا يتيسر الوقوف على مفهوم الفلسفة في تصور أهلها :

### (١) استمرار الموقف التقليدي :

كانت الهلسفة التقليدية تدور من قديم الزمان حيل البحث في طبيعة الوجود وحقيقة المفس الإنسانية ، وانجة المحدثون من أتباع هسده الفسفة إلى دراسة الوجود من خلال للمرفة ، فاحتل مبحث المعرفة عنده مكان الصدارة ، وتراوح هدف البحث الفلسفي بين كشف الحقيقة الذائها - فيها ذهب أطلاطون وأرسطو ومن جرى مجراها ، وخدمة الإنسان وتيسير حياته الدنيا فيها ذهب بيكون وديكارت ومن احتذى حذوها على نحو ما سنعرف عند الحديث على غاية الفلسفة ، ولبث مضمون هذا الانجاه قائما مع إدخال بعض التعديلات عليه عند بعض الماصرين من الفلاسفة ، يعبر عن هذه الوجهة من النظر سنكلير ( بجامعة بعض الماصرين عرف الفلاسفة ، يعبر عن هذه الوجهة من النظر سنكلير ( بجامعة بأدنبرة ) حين عرف الفلسفة بأنها ه محاولة براد بها فهم الوجود ، ومعرفة أنفسنا ،

وإدراك مكاننا من الوجود ، لأسباب عقلية تظرية ، أو أغراض عملية مادية ه " الذي عبر عمارة المتنبع ، إن ما مبالا بدى حين بتغيم ه الكون ، ويتعرف إلى أسراره ، وحين برتاد عباعل النفى البشرية المقدة وبكثف عن مكنوناتها وخباياها ، وحين يتلس مكان الإنسان من الوجود ، ومحدد أعداغه المحلي المشيئ الحسنى ، حين يتفهم الفيلدوف هذه الجالات ، لا بزم أنه قد توصل بشأبها إلى الما أينين الذي لا يأتيه الناك في كنير ولا قليل ، أو أه قد قال في تضرر عناه الميانية المسافية السلامة السامية ، والاستعابة عن المنوغة المستمينة والما أن يتصد من ورائها إلى إشاع إذه المقلية ، والاستعابة في حسب الاحتفالاع الشارى في نفرس البشر ، نسكون دراساته المقلية غاية في دامها و يحدق قول القائلين ، في دامها و يحدق قول القائلين ، في دامها و يحدق قول القائلين ، والمنافئة إلى الاحتفاع بنتائجها في دامها و يحدق قول القائلين ، واستغلال غوامها في عالم وداء دراساته الناسفية إلى الاحتفاع بنتائجها في دامها و يحدق في المرافع من وراء دراساته الناسفية إلى الاحتفاع بنتائجها في دامه في المرافع من وراء دراساته الناسفية إلى الاحتفاع بنتائجها في دامه في المرافع من وراء دراساته الناسفية إلى الاحتفاع بنتائجها في دامه في المرافع من حديثنا في دامه في المرافع من حديثنا في دامه المرافع من حديثنا في دامه المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافعة الم

راسكن دسدا الكهاء تديدن الدلال في تدريف الفاسفة وفيم مهمتها لم أرض السندرين من مدارس الفارسة العاصرين ، ملتقف لبهان موقف أغلير هذه الدارس من تعريف الفلسفة وتحديد منهومها :

### (سه) المرقف الرضمي : الرضعية المتنافية الماسرة :

أَنكَدُر أَسَابِ المُدْسِبِ الوضي Positivism عند الناضي عدّه الفلاغة الفلاغة التقون الماضي عدّه الفلاغة التقوية التقوية التقوية التقوية التقوية التقويم المنابيا أنهم من يون بالكانف من شاعل الوجود وعمرفة

W. A. Sincicia, introduction to philosophy, 1915, p. 9 (1)

 <sup>(</sup>۲) من المذاهب التجريبية التي ترد المعرفة إلى السعرية وترقص إرجامها إلى نوو العقل المقل أو الحديث المستقل من التجرية كما متعرف أي الساب الثنائث .

أسراره المحجبة ، والتعرف إلى حقيقة الموجودات وكنه الأشياء ، وفهم النفس البشرية وإدراك خباياها ، ولم تعترف هذه الوضعية بنير الواقع المحسوس الذى يمكن إخضاعه لمناهج المشاهدة والتعبرية ، من هذا صرح إمام الوضعيين وأوجيست كونت » + A. Comte ۱۸۵۷ - كاستعرف في الباب التالي - وأن الفلسفة الميتافيزيقية قد اختفت وتلاشت موضوعاتها ، لأن الملوم الجزئية بأن الفلسفة الميتافيزيقية ، فد اختفت وتلاشت موضوعاتها ، لأن الملوم الجزئية النسانيج المنجر ببية وتدرس الواقع الحسوس قد استوهبت مجال هذه الفلسفة الميتافيزيقية ، فسب الفلسفة بعد ذقك أن تقوم بتنظيم النتائج التي تتوصل الفلسفة الميتافيزيقية ، فسب الفلسفة بعد ذقك أن تقوم بتنظيم النتائج التي تتوصل البيا الماوم الجزئية .

وصند نحم ثلاثين عاماً نشأت في النسا صدرسة جديدة من مدارس الوضعين ،
أثامت انجماها جديداً حلى أسس وضعية ، وسرطان ما فشى في بعض دول أورة
وأسريكا - وإن استعفل بها بعض الفلاسفة المعاصرين - أولئك م أسماب
الرضيعية (أو التجريبية) المنطقية (Eogical Positivism (or Empericism)
ملموا بالموقف الوضعي السالف الذكر ، فأنكروا مهمة الفلسفة المتقليدية وعمالها لم الربروضوا أن كل ما نستطيع عمراته عن النالم وعن الإنسان ومكانه منه ، يمكننا أن
الزشوا أن كل ما نستطيع عمراته عن النالم وعن الإنسان ومكانه منه ، يمكننا أن
الني تدرس الإنسان ، وليس الفلسفة بعداما عبال . . ! إنها مجرد منهج قبيعث هذه
النطليل المنطق النة التي تستشدها في حياتنا اليومية ، أو بصطنعها الساء
في مباحثهم الدامية ، وغبة في إزالة المبس والفعوض الذي يعترى الأفسكار وبيان
هناصرها حتى تبدو وانحة جلية متميزة .

من أجل هذا هر قد ه رأبنشتان ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ Wittgenstein ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ الفلسفة بأمها ه توضيح التضايا و إزالة غموضها

Wittgenstein, Tractalus Logico-Philosophicus, 1953, p. 77 (۱)

"The logical cignification of thought" : مناه عن النالية



وصلاً إلى حقيقة دهانها، وليست وظيفة الفلسفة وضع قضايا تفسر حقيقة الأشياء وطبيعة الموجودات، وصرح ه كارماب R. Carnap ها استاذ الفلسفة الحالى بجامعة شيكاغو بأن الفلسفة الحقيقية لا تعدو أن تتكون مجرد تحليلات لتركيبات لغوية (المنهورة). وسنعوا: إلى بيان هذا الاتجاه بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من المناب الأول عد الحديث على موقف أحمايه من ما بعد الطبيعة. وحسبنا الآن نلاحظ أن هذا الفاسفة التي يتحدث عها الوضعيون تحتلف عن الميتافيزيقا أن نلاحظ أن هذا الفلسفة بممناها التقليدي ) لأن الوضعيين لا بترمنون بفير الواقع المحسوس، ومن تم استبعدوا الفلسفة الميتافيزيقية من مجال البحث لأنها تبحث فها ليس له وجود حسي في عالم الواقع ، إن قضاياها لا تشير إلى مدلولات تخضع للتجربة الحسية ، حتى يمكن التثبت من صواحها أو خطائها بارجو ع إلى الواقع ، هذا كثارم مجل حتى يمكن التثبت من صواحها أو خطائها بارجو ع إلى الواقع ، هذا كثارم مجل حتى يمكن التثبت من صواحها أو خطائها بارجو ع إلى الواقع ، هذا كثارم مجل حتى يمكن التثبت من صواحها أو خطائها بارجو ع إلى الواقع ، هذا كثارم مجل مقتضب سنعود إلى تفصيله في حينه .

وهكذا أصبحت الفلفة على مد أنباع الوضعية النطقية للماصرة مجرد محايل منطقى الله ، وليست بحثاً في حقيقة الوجود أو طبيعة المعرفة على نحو ما ذهب أنباع الفلسفة النقليدة .

#### مرازئة بي الموفقي السالتين :

واستيقاء لبياز, الخلاف بين موقف النسفة التقليدية وموقف الوضعية المنطقية من الفلسفة بسوق مثالاً ستكمل به هذا الإيضاح:

يقول أسحاب الفاسقة النقليدية في رديم على الفلمينية الوضية التي تنكر هذه الفلسفة ، إن معرفة حقيقة الإنسان مثلا لا يمكن استقاؤها من العلوم الجزئية ، لأنه إذا استفتيها معذه العاوم في حقيقة الإسان ، قدمت لنا العلوم – منقردة ومجتمعة – صورة ناقصة للإنسان الذي العرفه ، فعلم وظائف الأعضاء يُفكسر لنا الإنسان من حيث هو مركب من أعصاب وعظام ومقاصل وأوعية دموية ...

Carney, Logical Syntax of Language, p. 280 (1)

أما علم الكيسياء فإمه يعمد إلى تحليل هذه الركبات إلى عناصرها حتى أبيدى لنا الإنسان في صورة ذرات وعناصر ، وأما علم الطبيعة فيحلل هذه حتى يقدم لنا الإنسان في صورة يروتونات و إلكترونات ، وأما علم النفس فيصور الإنسان في صورة أحداث عقلية وأخيلة و إحساسات ونحوها ، ويهتم المذهب السلوكي غيه behaviorism مِلْفَةِ الْإِنْسَانُ وعاداتُه وانعكاساتُه الشَّرطية كَمَّا يحرص التحليل النفساني على الكشف من مكنونات اللاشمور عند الإنسان، وأما علم الأحياه أو الاقتصاد أو الاجناع أو غيرها من العلوم الجزئية فيقدم لنبا كل ممها هذا ؟ الإنسانَ مِن الزَّارِيَّةِ التي تَدْخُلُ في نطاق دراسته ، ولكننا نجد في نهاية الأس المعاوم الجزئية ، ولا هي مجموع البياسات التي قدمتها هذه المعلوم مجتمعة غير مقرقة ، إذا جمعنا بين البيانات التي قدمها لنا عن الإنسان علما. السكيمياء والاقتصاد والنفس والاجتماع والحياة ونحوم ، وقابلنا بينها — مع دقتها وشمرلها — وبين طبيعة الإنسان كا تتصورها ، وجدا فارقاً بيّماً ملحوظاً ، إن مجرع هذه الدارمات لابعة من مقيقة الإسان ككل ، ولا بدل على ماهوته أو جوهم، ؛ إن في طبيمة الإنسان شيئًا أكثر من أوصاف العلماء على اختلاف صورهم وتبائن وحهات نظرهم، إن فيه شبئاً وراء الأجزاء التي يتركب منها، والرقائم التي تتصل به وترتبط بشخصه ؛ إن معرفة طبيمته أو ماهيته تقتمي معرفة شخصيته ككل ، راعده تنضمن خواصه الداتية وصفاته الجوهماية ، ثم هي في الوقت نفسه تسكمبر مجموع هذه الأجزاء وتملو عليها .

ولكى نعرف حقيقة الإنسان كشخصية متكاملة لا نقنع ببيانات العسام فى مختلف صوره ، إنما بقتضى هذا أن نعرفه بطريقة تقوم وراء طرق العلم وصناعجه ، النا للجأ فى هذا إلى ما يسميه الفلاسفة بالحدس ، بهذا الإدراك الفطرى المريع المريع الماسر بدرك الإنسان موحداً فى كل ؟ من هنا قهل إن الفاسقة شيء أكثر من

Signing Signing

7,7,5

عبر"د البحث النظرى والتأمل العقل ، ومن دراسة العالم الواقعي المحسوس وحقاقه التبر يبية ... (١) وأن العالم لا يغنى عن العلسفة في غيم طبيعة الإنسان أو حقيقة المنالم أو نعو ذلك ، وستمود إلى عذا الموضوع عند حديثنا على المذهب المادى في النصل الأول من الباب التالى .

عذا ثبل ما قاله أستاذ فلسفة عصاصر (مات عام ١٩٥٢) بمبر به من وجهة النظر التقليدية في عمرض التفرقه بين الدلم والفلسفة ، وعو يصلح أن يكون رداً على المرقف الوضي الذي يعكر موضوع الفلسفة التقليدية ، ويستفنى بالمسلوم الجزئيسة التي يعقد أصله أنها غزت مجالات الفلسفة ولم تدع لها موضوعاً بالمراحة الما و الرفسة التي يعقد أصله أنها غزت مجالات الفلسفة ولم تدع لها موضوعاً بالمراحة المراحة المراحة على عذا المراحة على عنا المرحة على عنا المراحة على عنا المرحة على

يقول أتباها : الا مرجود إذ الحسوس ، الا غيار والا تفكير وكل ما عبال أليانا . ا وكل النظ الا بشير إلى سيء عسوس يمكن التثبت من بالتجربة الا بحمل سني وحن الصدق أو ما كلاب ؛ عذه على تعايتهم الكابرى النج الخراء المجادي المجادي المحادي الرائ أن زاءة الفائلا خداءة بارغة من المني ولكما تنبر عند الذين يستعدسونها مشاكل الا مجمود لها إلا في أذهانهم ، نيضطرم أومم وحرد الماني بذل المايد الديث ي حيل علماء تلك على الألقاظ التي المنازم المنا

C.E.M. Joud, Reinen, to Philosophy, p. 176-180. Jul (1)

Weinberg, J.R., An Examinett in of Logical Positi form, p. 184 3,46 (1)

عو يصة لا وجود لها إلا في أذهان أصابها ، إن أسحابها يستخدمون لفظ الإنسان مثلاً ، ولا يريدون به أفراد الإنسان المرجودين في النالم الحسوس ، ولسكنهم يقصدون به مدى كليا ليس له في عالم الواقع مدلول واقمى يخضع للشاهدة الحسية ، و إن كان يعللق - كاسم كلى - على جميع أفراد الإنسان ا فمن الطبيعي ألا يقنع أحماب عذمالنظرة الميتافيزيقية بالمطومات التي تقدمها العاوم الجزئية تمريفا للإنسان لأن الإنسان عنسدم ﴿ ماهية ﴾ أو ﴿ جوهراً ﴾ يعبر عن طبيعته وحقيقته ، ولا يستقيم ﴿ مَقَهُومُ الزُّنْسَانُ ﴾ يَفْيَرُهُ ، إن هذا الجُوهُ هُو قَوَامُ التَّمْرِيفُ هَنْدُمْ ، وليس الأفراد الإنسان ( ميرد وسعد وصلاح . . . ) مقهوم ، ولكن و الفهوم » يَكُونَ لَأَرْ نِسَانَ أَوْ غَيْرِهُ مِنَ الْأَسِمَاءُ الْـكَلِّيةِ لَمَّا فِيهَا مِنْ صَفَاتٌ ذَاتِيةً ثَابِتَةً لَا تَتَغَيِّرٌ ؟ ونوأن أتتاب المنطق التثليدي حلوا ألفاظهم تحليلا منطقيا متخذين الواقع محكا لصواب الفكرة أو خطائها ، لمرقوا أن لبس في هذا الواقع المحسوس إلا هأفراد، ، وأن الماعية أو الجوهم لفظ لا بحمل معنى ، لأنه لا يشير إلى شيء محسوس في المالم الخارجي ؛ ففهوم أي كلة - فيا يرى الوضيون - يقوم في صفاتها التي تخضم للحس ، و يمكن النُّبت من الله مصاعا أو خطئه بالنعر بة ، وهندئذ يكون من الليضلال أن انتظر من تمريف الإنسان (مثلاً ) وصفاً لجوهره أو ماعيته أو طبيعته أو حقيقته أو غير عذا من ألفاظ ليس لها مدلول حسى في عالم الواقع ؟ إن مرجع الخطأ في نظرة أسحاب الفلسفة التقليدية إلى الإنسان أنهم تصوروا أن للإنسان - باعتباره احماً كمايا عيزاً عن أفراده - مفهوماً لا ينهيأ لحمل فرد جزئى من أفراده الموجودين بالفامل ؛ ولما كانت الماوم الجزئية لا تسعث عن المعلوم ومناعجها ، قان أخماب السلسفة الميتافيز يقية أن همقهوم، الإنسان لا يتيسر عن طريق هذه الساوم ومناعجها التبعريبية القاصرة ، ووكاوا إلى الفلسفة مهمة حال هذا الإشكال المزنوم . . . ا إن الإشكال عم الذين أثاروه بافتراضهم ألفاظا لا نشير إلى مدلول - سى في عالم الواقع ، ثم البحث بعد افتراضها عن حقيقة معناها ، ولو أنهم حالوا مثل هذه الألفاظ تحليلا منطقيا لأدركوا أنها لا تشير إلى مدلولات عصوصة ، ومن نم مى لا تحمل معنى يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب ، ويتيسر التثبت منه بالالتجاء إلى النجر بة ، وعند أذ بتلاشي الإشكال الذي وقع فيه هؤلا ، الميتافيز يقيون ، ويقتمون بأن ما تقدمه لنا المائم الجزئية من مادة عن الإنسان الميتاره فردا عمينا ) كاف في تعمور مفهومه . . . .

عَمَلُ هَذَا فَتَصَرِرُ أَصِحَابُ الْوَعْمِيةُ الْمُتَعَلِّمَةً وَثَمْ يَفْتُدُونَ تَصُورُ الْفَلَسِفَةُ الْمُقَلِيدِيةُ لَمْنَى الْفَلْسِفَةُ وَتُحَدِيدُهُمْ لَمِيسَهَا ، وسنصود إلى مناقشة هذا النصور بعد قديل .

ولم تنفرد الرضية المنطقية بين المدارس المعاصرة بإنكار المهنى الثقايدى الفلسفة ، بل شاركتها في ذلك مدارس حسبنا منها مدرسة السليبين والماركسيين والوجوديين :

موقف الأنجاه العمل (البرجاني) المعاصر من الفلسفة : مسارك الوضعية في استنجار الفلسفة التقليدية انجاء جديد يتمثل في الفلسفة التقليدية انجاء جديد يتمثل في الفلسفة العملية Fragmatism وهي التي نشأت في أصربكا في مطلع القرن العشر بن على يد فلائة من أعلام المفكر بن هم تشارل ساندرز بيرس العمل القرن العشر بن على يد ودليم جيمس المفكر بن هم تشارل ساندرز بيرس المحمل المنتج ، فانفرا ودليم جيمس المفتل إلى العمل دون النظر ، واعتبار للعرفة أداة للعمل المنتج ، فانهمرف المنتج ، فانهمرف المنتج من المبادئ والأوليات إلى المتأمج والسيات ، وأصبح صدق الفكرة معناه المتحقق من منفعتها بالنجر بة ١٠٠ إلى آخر ما سام قه بعد .

فأما يبرس فقد نشر ممثا تحت عنوان و كيف وضح أفكارنا الأنفسنا ه (١) ذهب فيه إلى أن توضيح مدى الفكرة يكون بالقياس إلى آثارها العملية في حياة الإنسان ، واعتبر الكلات والعبارات التي تتألف منها خطفاً المسل والعبارات التي تتألف منها خطفاً المسل في Plans of action وكل فكرة الا تنتمي إلى ساوك على في دنيا الواقع فهي فكرة باطلة أو غير ذات معنى يُمول عليه ؟ واعتبر الاعتفاد اعن قل دلالة ، الأفكار ، هو حق متى دل على ساوك على و إلا كان خاوا من قل دلالة ، وانتهى بيرس إلى ضرورة تعليق مناهيج البحث العلمي على الفلسفة محيث أن وانتهى بيرس إلى ضرورة تعليق مناهيج البحث العلمي على الفلسفة محيث أن التسليم بفكرة يقتضي الامحالة أن ينشأ عنها سلوك عمل ، وتمي لو أمكن إقامة التسليم بفكرة يقتضي المحالة أن ينشأ عنها سلوك عمل ، وتمي لو أمكن إقامة التسليم بفكرة يقتضي لا محالة أن ينشأ عنها سلوك عمل ، وتمي لو أمكن إقامة يتيسر الوصول إلى الحق (أو الصواب) الذي الايقبل حدالا والا محتمل يتيسر الوصول إلى الحق (أو الصواب) الذي الايقبل حدالا والا محتمل يتيسر الوصول إلى الحق (أو الصواب) الذي الايقبل حدالا والا محتمل

وجاه وليم جيمس أكبر أعلام هذا الأنجاه فاعتبر الفكرة الصادقة هي التي تؤدى بنا إلى النجاح في الحياة ، والمعتقد الصحيح هو الذي يعتهي إلى تحقيق أغراضنا في دنيا الحاضرة ، ومن ثم فإن أفسكارنا ومعتقداتنا لا تطلب الدائها و إنما تلتمس كوسائل لتحقيق أغراض في دنيا الواقع و وعلامة الحق عنده أن يكون الاعتقاد فيه خيراً من إنسكاره في مجال حياتنا المملية ، و إذن فالحق ليس بجرد صفة عينية تقوم في طبيمة الفكرة أو للمتقد كا يزعم الصور يون من النظرية أ

ال تارن : W. B. Gallie, Peirce and Pragmatism وقد مسدر في سلسكا (٢) الرأ و Pelican Book

J. Buchler, (1) Philosophy of Peirce: Selected writings

<sup>(2)</sup> Charles Peisce's Empericism 1934.

Pairce : Collected Papers ( تابله ۱)

ع ديات يو عارضه

Frankling & Bridge 19 بل سو قابلية الفكرة لأن تسكون أداة سلوك عملي في دنيانا الحاضرة ، ومثل هذا مَالَ فِي الأَخْلَالِي ، وَالفَولِ الإِنسانِي فَاصْلِ مِنْي حَمَّقَى فَامَّا فِي حِيامٌ الإِنسانِ ١٠٠٠ الح وعَمَدًا أَصِبِع عَكَ الصواب والخطأ عو القيمة المنصرفة Cash-value في دنيا الواقع . . . ! ليس عُمَّة حتى في ذاته بصرف النظر من طروفه ، إنه كالسلمة قيمتها تقدر بشمها الذي يدفع فيها فبالا في اللحوق (١١٠)

وباء دوى قصرح بأن الفكار ليس إلا وسيل أو دريعة غادعة الحياة فحمى مذعبه بمذهب الدرائم Inshumentalism والمعقد عمواب أوحق متى ترتبت طيه آثار محلية في حياتنا الرائمية ، هندئذ تمكون له قيمة منصرنة Cash-velue نها کان يڤول چيسي .

ورُخ ورى في الحالية علين من البحث العلى على شي جالات التفكير ولاسا مجال النبي في الأخلاق والجال والسياحة وغيرسا ، أملا في أن يؤدي هذا إلى تقيير الفيم بحبث تلام طروف الحياة وتتمشي مع مقتصياتها ، والمنهج العلى عند در الطريقة التي يصطنها الباحث في الخروج من نطاق الفكر إلى نطاق المن و وبهذا أصحت النكرة تراعًا على السكال ، بإن وقف إلى عله كات دوراباً ...اع (٢)

W. James : (1) Pragmatism

(ر) غارن ۽

رقد جنع منه أدبح مقالات وضمها إلى كت به الهرجائزم ونشره عام ١٩٤٣ (الطبية ٢٥)

P. Mente, Introduction to James (Classics: American philos.)

E. Boutrouz, William James.

O. Kennedy, Introduction to Dewey (in Classical American Phi os.)

: 3,16 (1) J. Dewey, Development of American Pragmation (in Contemporary American Philoc., vol. Il., p. 31-51), 1950.

C.E.M. Jooda Introduction to Madern Philosophy (وأصل البرسائرم) والمساهر الذكورة في ص ؟ م من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> هَمْ إِلَى الْفُرِنْدِيةُ رِحْدَةً كَدْمِا يُرْجِسُونَ )

<sup>(2)</sup> Essays in Radical Empiri-slon

<sup>(3)</sup> Meaning of Traih

انفق الأعلام النلاثة على أن صواب الفكرة تشهد به الآثار التي تنزتب عليها في دنيا الصل .

اصطبغ حذا الأنجاء بنزعة واقعية ملحوظة ، لقد تمالى على صبغ العقل و إطاراته القدهنية التي سنراها واضة في مذاهب المثاليين ، وانصل بدنيا العمل أوثني انصال ، فكان بهذا ثورة على الفلسفة التقليدية السالغة الذكر ، كان العكر في الفلسفة المملية لاحقاله ، وكان العكر في الفلسفة المملية لاحقاله ، وكان المتي عنزل عن ظروب الحياة ومطالبها فأصبح صرهونا بملاقته بالنفع الذي محققه في معازل عن ظروب الحياة ومطالبها فأصبح صرهونا بملاقته بالنفع الذي محققه في حياة الإنسان ، وأضى هدف التفكير فأعافى استخلاص القيمة العملية المحليات الفلسفة واستخلام المعالمة المخلفة والمعارفة في كل صورها واستنفاء التجربة في أصرها ، وجهذا استحالت الفلسفة والمعارفة في على بد العمليين منهما الأختبار فأعلية الأفكار في الحياة .

وانتقلت البرجنانية الأص يكية إلى انجلترا على يد طائفة من الفكر بن يتقدمهم غر مدناند شيار + F. C. S Sehiller 1987 الذي علك الإعجاب بوليم جيمس فاعتنى مذهبه وتطور به ، نفر من النظر العقلي التجريدي وربط بين معرفة الإنسان وعياته ، وقبل كل غرض ولو كان سيدنيزيتياً متى أمكن الإنادة صه في حياننا الدنيا، وجدد نزعة السرف طائية الذبن أتروا الإنسان مقياساً لكل شيء، فكفاوا الإنسان استقلال التمكير وحربة التصرف ، وطبع البرجانية بطابع إنساني ر بطها بالمذعب الإنساني Humanism السكلاسيكي الذي نبت في عصر النهضة في أوروبا وهدف إلى تحرير المقل من قيود المرف وجمود القليد وطفيان السلطة. وواضح من هذا أن أصحاب هذا الأتجاه بنفرون من تبديد النظر النقلي في حقيقة الكرن وطبيمة الموجودات وسدئها ومصيرها ... وغير هــــــذا مما تتخذ. الفلسفة التقليدية موضوعاً الدراستها ؛ إنهم يخالفون أعماب الفلسفة التقليدية في فهم وغليفة الفلسَّمة ، وتصرها على البحث الأكاديمي في المبادي " العامة والملل الأولى ، ويختلفون كذلك مع أعماب الفلسفة الوضعية الذين اعتبروا القضايا

المينافيزيقية غير ذات معنى ، وأنكروا إمكان وصفها بالصدق أو بالكذب ، فذهب أحماب الاتجاه العملى على مكسهم إلى قبول المعانى المينافيزيقية سر من غير جهد في بمنها عقلها حسمتى أدى قبولها إلى تمقيق منفعة عملية . . ا

بهذا تمول مفهوم الفلسفة عند أعلام هذا المذهب ، فأنكروا أن يكون النيلوف معنيا بالبحث في المشاكل ووضع النفاريات حلالها حكاني من النيلوف معنيا بالبحث في المشاكل ووضع النفاريات حلالها حكاني من وراستنا لتاريخ الفلسفة ، وصرح وليم جيمس + ١٩١٠ بهان الفلسفة عيدة بيتفيها ) به عناها الشكامل ليست إلا رجلا يفكر . . . (ليحقق منفعة هلية يبتفيها ) به وقال إن آية الحتى النجاح ، وآية الباطل الإخفاق ؛ ورأى جون ديوى + ١٩٥٢ وقال إن آية الحقى النجاح ، وآية الباطل الإخفاق ؛ ورأى جون ديوى + ١٩٥٢ إلا وليدة الفلسفة — وإن كانت الفلسفة بدورها من نتاج الحضارة ، وجاهر بالقول بعدم وجود فارق حاسم بين الفلسفة بدورها في تاريخ الحضارة ، وجاهر عرفت مهمة الحضارة ، وجاهر عرفت مهمة الحضارة ، وحائث مهمة الحضارة ، وحددث خصائصها التي تميزها ، أدركت تعريف الفلسفة بنفسها ، إنها تكون نماذج ليجرى على نمطها التفكير ، و يسير بمقتضاها الممل ، و بهذا نتفدم الحضارة ، و بغير الفلسفة لا نكون حضارة (١)

على هدفا النحو حدّد أعلام المدهب المصلى معنى الفلسفة وضمّعوه مهمتها ، ومنه نرى كيف رفضوا التمريف النقليدي السالف الذكر من ناحية ، ثم قبلوا في الرقت نفسه المعانى والمبادى الميتافيز بقية متى حقّقت ، فيا (و إن لم يكنفوا أنفسهم عناد البحث النظرى في حقيقتها . . . ) ، وسنمود إلى هدف المذهب بعد قليل ثم نرجع إليه في الفصل الناني من الباب النالث عند حداينا على مقابيس الحق .

Archie J. Bahm, Philosophy, An Introduction, 1953, p. ملخص من وقيما وود من Some Problems of Philos. وفيما وود من جرن ديرى كتابه C.E.M. Joad أستون ديرى كتابه Philosophy & Civilization أستون ديرى كتابه الشطر الثاني من الفصل السادس عشر .

تطورت « الوافسية » realism التقليدية وأتحدث في عصرنا الحاضر صوراً شتى ، اجتمعت كلها عند الثورة على الفلسفة المثلية المقلية وصيم، الذهنية الفارغة ، واقصرافه، إلى دراسة الواقع واهتمامها بعلاقة الإنسان بالوجود .

وإذا كانت المتالية قد نظرت إلى الكون المادى من خلال الذات العارعة، وعلقت وجود العليمة المادية على وجود العقل الذى يدركها، واعتبرت الأشياء الهادية مصدر العساد وأصل المرفة القانية . إدا كانت هذه هى نظرة لمه لي الأشياء المادية فإن الفلسفات الواضية قد فصلت بين الطبيعة المادية والذات المدركة، وجملت وجود الأشياء المادية مستقلا عن العقل الذى يدركها وعن المدركة، وجملت وجود الأشياء المادية مستقلا عن العقل الذى يدركها وعن أفكاره وأزاته كل اهمامها . . وقد تجلت الواقعية في عصرا الحاضر في صور أظهرها الواقعية المقدية المحديدة Oritical والواقعية النقدية المتاب والواقعية المادية كالمتورف في الفصل المتابي من الباب الذات في هذا الكتاب

وحسبنا هنا أن نقول كلة عن الراقعية المدية كما بدت في مذهب المادية الجدلية عند ماركس وأتباعه .

١١ تتصور الواقعية المادية وجود الأشياء لمادية سابقا على وجيود الفات لعدركم ٤ وترى أن العقل مجرد نتاج للطبيعة المادية أو اسكاس لها ٤ و سهذا تنتقي النّدئية التي افترضتها الفلسفات المثالية جميعا ٤ و يبقى وجود المدة و بصبح الفكر محرد مظهر من مظاهرها ٤ والمادة تخصع لصيرورة أو تطور يتمثل في الصراع بين الأضداد - وهذا هو الديالكتيك في الفلسفة المركسية .

ويراد بالماركسية Marxism التطور الذي أدرك فلسفة هيجل - ١٨٣١. Hegel الألماني وانتجي إلى المادية الجدلية Dialectical Materiansm التي تشر بهاكارل ماركس + Karl Marx ۱۸۸۶ وفردريك إنجاز - ۱۸۹۵ F. Engels ونعسل فيها لنين المصال و مخارين Bukharia ومخالين المدية الجلالية ؟ وغيرم - مع وجود الخلاف بين عولاه بميما في تنسيريم لحذه اللاية الجلالية ؟ وتعد الماركية أكل تمبير عن الاشتراكية ، وعي تنوم على الدعوة إلى عاربة الراسالية عني إذا قضت عليها تيسر تحقيق الشيوعية Communism بعد ذلك - وتعزى المادية الجلالية إلى ماركس الأنه كان أول وأكبر من صاغ الشيوعية نظرية وتعزى المادية الجلالية إلى ماركس الأنه كان أول وأكبر من صاغ الشيوعية نظرية مقيوم الفلسنة :

رأينا - رئين بصدد نهريف الفلدة - كيف يذكرنا موقف الفلدة المنتيان به بوقف الفلدة المنتيان به بوقف الفلدة المنتيان به بوقف الفلدة المنتيان به بوقف المنتيان به بوقف الفرق المنتيان به بوقف المنتيان المنتي

هُبِ المُلْمَة الْبِحِودية من كُلُ فالر على جرد بهذف إلى كشف الحقيقة ويتسر على جرد المرقة كاكان مرقف الناسفة التقليدية وكذلك م كان عرفف الناسفة التقليدية وكذلك م كان عرفف الفلسفة الوجائية عنها ، كان فلا جون دوى و أحد أعلام المذعب السلى (البرحاني) ومساحب عذهب الدرائع instrumentalism يقول إن الأنكار لا قيدة لها إلا من أعوات إلى أضال تؤدى إلى إعادة تنظيم العالم الذي من فيه و وأنما بالم المنا المناسفية الموضوعية من المعالم الناسفية الموضوعية وأن منها م صوابها يقوم في مطابقتها العلم الذي تؤول إليه ، ومن ثم كان محك صافعا من المعالم الناسفية الموضوعية ، وأن منها م صوابها يقوم في مطابقتها المنطقة الن تعلمها - كا منسرف بالتنعييل في الباب النالث عند حدثينا على المناسفة الواقعية - ويقول كارل عاركي به ١٨٨٣ الكرد

الاشتراكيين وأنغيرم: إن مذاهب الفلسغة منذ الماضي السحيق قد اقتصرت على تفييره، على تفييره، على تفييره، ويستحدثون قوانين جديدة تهيمن على ويستحدثون قوانين جديدة تهيمن على مجرى التاريخ (١). وسنمود في ألباب الثالث إلى تفصيل هذه النظرية.

إن ديوى « البرجاني » وماركس « الاشتراكي » يتحدثان هن تغيير العالم وإعادة تنظيمه و بنائه ، كالرجا برى أن الأنكار الصادقة وليدة نشاط يؤدى إلى تغيير العالم ، إن الفكرة الصادفة — عند كليهما - عن التي تحقق غاية عملية ، وعاك صدقها عو التجربة ؛ وكالرها منفائل في إمكان التوصل إلى أفكار صادقة عن قدرة الجنس البشري على « خابق مستقبل » جديد ، أليس بين هسذين الأنجاعين تشابه ملحوظ ؛

ومع أن تا ستالين » قد أكد هذا المهنى في معرض شرحه لأسلوب العمل في نشاط اللينية ( نسبة إلى لينين ) ( أنهاع الفليفة الماركسية برون عادة أن هذا تشابه صطحى محمض و لأز الإنجامين مختلفان بعد هذا اختلافًا بيناً ، قالماركسية درو إلى إعادة تنظيم السالم وبناه الجنسم محيث بنتهى استقلال الإنسان للإنسان و وتتلاشي الراسمالية . . . وتتحقق الشيوعية ، أما الفليفة المرجانية فعي وتتلاشي الراسمالية . . . وتتحقق الشيوعية ، أما الفليفة المرجانية فعي سيل في نظر الماركين – قليفة الراسمالية والاستعار ، ترم أنها مجاعد في سبيل تقدم الإنسان ورفاعيته ، وهي في المراقع تصبر عن نظرة أسحاب الأعمال النجارية

<sup>(</sup>۲) قال إنه يتسيز بتناه ينهن هما الانداغ النورى الروسى (الذي يقضى على الجمعود والانقياء الأحى التقاليد ويحطم الماضى وبفتح المستقبل) والروح العملية الأسريكية ( التي تأثل للصعاب وتمضى بصاحبها إلى آخر الشوط) والذي يبرتها من الروح التجارى الملو من المبدأ هو أنثرائها بالاندفاع التورى السالف الذكر .

الضخمة ، ورغبتهم في جنى الأرباح الطائلة ... ومن ثم كانت فلمفة معادية النقدم الإنساني ورفاهية البشر ... إلى آخر هذا السيل من حملات الماركسية على الفاسفة الأمربكية برجه عام .

هلى أن الذى بعنينا الآن أن نقرره هو أن الماركسية تنفر من الفلسفة المتقليدية والوضعية السائعة بتجاريداتها الجافة التي لا يقوى على مزاولتها إلا قالة من الفكرين المخلوف الفلسفة وعمد عرون مزاولتها ، وتريد الماركسية أن تقتح أمواب الفلسفة وتحرين أطاس وتشيعها بين الجماهير ابتضاء مساعدتهم على مواجهة مشاكلهم الخاصة ، وتحرين أحوالهم وتريير الفظام الاجتاعي القائم بينهم ، وتهاجم الماركسية نبش والمان لاحياء المذافس الميتة ، لأمها تأمل أن يمكون فهم الماس المعالم ولمجتمع الإنساني قائماً على أساس وتوحات العم الحديث ومكنشفاته ، وعو ما تفتقر إليه مذاهب الفلسفة القديمة ، وتصرح الفلسفة الماركسية بأننا لا تستطيع أن فقهم طبيعة المرسان إلا بمحاولة عليمة المالم إلا بمحاولة المناه المؤلفة إلى من طبيعة المرسان الخلم وأبست الفلسفة إلى هذا التوجيه المستنير الواحي الذي يحرد الإنسان من طفيان الظلم وأباطيل الخرافة ().

# (هـ) موقف الوجودية من الفلسفة التقليدية :

إذا كانت المادية الحداية ( الماركسية ) قد قدر لها أن تفشو في أنحاء العالم وتستبد بهوى المكتبرين لاتصالها بأسكار سياسية بالفة التأثير في عامة الناس، فإن الوجودية قد قدر لها أن تنتشر في بهض الدول لارتباطها بلون جذيد من الأدب،

M. Conforth, in Defence of P. Hosop sy, Against و المنسبل هذا في المنسبل هذا في Positivism and Pragmatism 1959. و لا سيما في الصفيحات ٢٦ رما بعيما ر ٢٦ ر ٢ رما بعيما ر ٢٦ ر ٢٠ رما دما الكتاب ، وفي كثير من الصفيحات الأخرى ثم قارت C.E.M. Joad في كتاب السائف الذكر فصل ٢٠ .

و إقرارها قيماً تثير إعجاب الإنسان ، ومن الطريف أن تنسطر الحركة أن فلسفة هيجل وتهدوان على تناقض ملحوظ ، تمثل الأولى النزعة المادية والتضحية بالفردية في سبيل المجموع ، وتميل الأخرى إلى إقرار الحرية والتمكين الفردية على حساب المجموع ، وتميل الأخرى إلى إقرار الحرية والتمكين الفردية على حساب المجموع ، وتميل الأخرى إلى إقرار الحرية والتمكين الفردية على حساب المجموع ، وتميل الأخرى إلى إقرار الحرية والتمكين الفردية على حساب

والوجودية ثورة عنيفة على الفلسفات التقليدية في كل صورها عقد اهتبت عذه بالبحث في الوجود عاهو موجود ع والتعرف إلى علله البحدة ومبادئه الأولى عودارت فلسفة المحدثين حول نظرية المعرفة الموقة الوقوف على طبيعتها بتحديد العلاقة التي تربط بين المقل وموضوعاته كا أشرنا من قبل وانشطر الوجود في الفلسفة القديمة والحديثة إلى ثنائية كثيراً ما تعذر التوفيق بين طرفيها ع وكثرت ألوان المجلسل بين الواقعيين الذين جعلوا وجود الأشياء الخارجية مستقلا عن الذات المارفة والمثاليين الذين علقوا وجودها على القوى التي تدركها . . . وفي ضرة هذا المحارفة والمثالية بين المواقة والمثلقة بين الخدل حول الوجود المطلق مجرداً من غير تعيين ع وحول المعرفة والمثلقة بين الذات المارفة وموضوع معرفتها ع افتقدت الفلسفة موضوع بحثها الرئيسي فيا الذات المارفة وموضوع معرفتها ع افتقدت الفلسفة موضوع بحثها الرئيسي فيا قالت الوجودية الماصرة وهو الإنسان المواقعي للشخص .

وقد تحددت معالم الفلسفة الوجودية بظاهور كتابين ، أحدها وضعه مارتن هيديجر Heidegyer عام ١٩٢٧هجن و الوجود والزمان » وثانيهما أصدره حيان بول سارتر Jaen-Paul Sartre عام ١٩٤٣ عن و الوجود والزمان » ويهذين الكنابين وسيل المؤلفات التي جرت مجراها امتقلت الفلسفة من دراسة الوجود المجرد الحبي ، أى في حياته اليومية في المجرد الحسي ، أى في حياته اليومية في زحة الكون من ناحيته ، وفي علاقاته مع الآخرين من ناحية أخرى .

كانت النلسفة التقليدية إذا عرضت للإنسان اعتمت به مجرداً من كل تعيين ، فكان الإنسان بما هو إنسان ، وبهذا أهملت النظر إلى الخلاقات التي تعيين ، فكان الإنسان بما هو إنسان ، وبهذا أهملت النظر إلى الخلاقات التي

تقوم بين أفراد الإنسان بعضهم والبعض الآخر ، وبدت مذاعبها في هذا العدد صين عملية جوناء لا تر سلما بدنيا الواقع رابطة ، نارتدت الوجودية إلى الإنسان الشخص ومرافقه الراقعية التي تر بطه برمانه ومكان وغارونه وأحوال ، وبهذا اعتباره عبر بة حية .

كانت الناسفات الثالية تنظر إلى الوجود باعتباره الاحتا على الماحية وليس من المسائص الدانية التي تميزد من المسائص الدانية التي تميزد من فيره من المسائص الدانية التي تميزد من فيره من المسائلة التي تميزد من فيرا المواقع ومن ها جود القيل المناليين والمبحث عن الماهيات وإغمال مشكلة الوجود الفيل والما الرج وين فته والمناليين والمبحث عن الماهيات وإغمال مشكلة الوجود الفيل والرج وين فته والمنالية المنالية وانصرف هن المالية إلى المسائلة الرمودية والما المنالية وانصرف هن المالية إلى الوجود ومن الجمود إلى المشخص ووافعاذ من المالية وانصرف هن المالية وورأى فيرخ الوجود ومن الجمود إلى المشخص ووافعاذ عبر ما المنالية وورأى فيرخ وقعه بين المرابع الوجودية ورأى فيرخ المنالية المرابع المرابع الموجودية المنالة والمنالة والمنالة والمنالة المنالة المنالة المنالة المنالة والمنالة المنالة ال

بدى الإسان في بداية الأصر ماهية ، إذ يكون هند ولادته نافس المسورة ، وعود الكان الرحيد الذي يشرم و بوده في حريته على حكس المال مع سائر السكر سات لأن أضالما تخضع البيرية ، فا بية الشجرة مهجما إلى الإمكانيات الله كانت هاجيتها سابقة على و بود عا المشخص ، أما الإنسان نان حويته في انتهار موقف دون آخر نجمل من المستحمل المنابق والنابان نان حويته في انتهار موقف دون آخر نجمل من المستحمل المنابق والنابان نان حويته في انتهار موقف دون آخر نجمل من المستحمل المنابق والنابان مناب عليه .

النا إن الوجودية تخد حصرت نفسها في وجود الإنسان الواقعي المشخص ،

وفي موقفه من الكون ، وفي علاقته بالآخرين ، أما من علاقته بالكون فقد وفضت الوجودية نظرة الفلسفة التقليدية التي قصلت بين الذات المعارفة وموضوع إدراكها ، واحتبرت هذه الذات موجودة ، ووجودها شرط كل معرفة ، والكرت أن يكون المقل مصدر كل معرفة ، وأرجعت المرقة إلى تجربة حية يعيشها الإنسان ويعاني مها الراقع في حياته ، وصرد هذه التجربة الحية عند البعض إلى الحمل والمعاطفة مجتمعين ، بل اقد أصر بعض الوجوديين على تنحية المقل جهداً عن عملة المرتة ، وخلا و كركاردر ، في عدا حتى رفض أنجاه الذين بريدون أن يفلسفوا المسيحية حتى تقمشي عبادتها مع منطق المقل كما أنسكر البرهنة على وجرد الله عقلياً!

واعتمت الوجودية محرية الإنسان حتى وحدت بينها و بين وجوده ، فالإنسان فيا برى و كيركبردر و بجد نفسه حيال و مواقف » Situations عليه أن مختار من بينها ، وعن هذا الاختيار تنشأ المسئولية ، وكثيراً ما يتحقق الاختيار في حال بجمع بين الشك والحيرة ، وعند ثل بكون الإنسان رب أفعاله ؛ ويصرح و سارتر بأن الاختيار لا يقترن بروية ولا يكون مسبوقاً بتدبير عقل أو تحديد لفاية أو معرقة ببواهث ، وعدد عن الحرية الإنسانية ، إنها مقيدة بمواقف تتحكم فيها ولكن في مقدور الإنسان أن يتخلص نها وأن تزاول حريته ، ومن ثم كان رب

وللمواتف السائمة خطرها في فلسفة الوجوديين فإن مماناة الواقع واغتباره تفضى بالإنسان لا محانة إلى الضيق والتلق والحيرة ، لأن الإنسان عتى تبيّن موقفه من السلم وهرف أن وجوده مُنته لا شالة إلى الموت ، أدركه القلق وتولاه البأس ؟ ومن هنا الصرفت تأملات الرجوديين عامة إلى المبحث في الضيق واليأس والإخفاق والصنع من والموت ، والموت ، والموت ، والموت هو الشيء الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يكون على يقين من أنه ختام كل حياة ، وهو الديير هن النقص الطبيعي الذي يعتوره

ويموقه عن تحقيق إمكانياته ، ومن هناكان تفكيره المتواصل فيه ، ومنه انتهى إلى أن حياته فراغ وعام ا

وليس يمنع هذا ما قيل من أن الوجودية فلسفة إنسانية ترد للإنسان القدرة على تقرير مصيره بمحض إرادته، فهو رب أفعاله التي يأتيها باختياره، ومن تم كانت قدرته على النحرر من القيم المريضة وتطلعه إلى مثل أعلى ينشده (١).

هذ. هي أظهر معالم الفلسفة الوجودية بوجه عام ، مع إغفال الخملافات التي تقوم بين أتباعها ، فحسبها ما ذكر نا فإن فيه ما يفني في الدلالة على تصور الوجوديين لمناسقة بوجه عام مسرر

· Longer

تعبر وحيات النظر السالفة عن موقف أظهر المدارس المعاصرة من تمريف الفلسفة، ولما كنا ننوى أن نمود في أبراب السكتاب التالية إلى الخوض في هذه الوجهات من النظر عرضاً ومناقشة ، فقد رأينا أن نقصر هذا التمقيب الموجز على مناقشة مهمة الفلسفا كما تبدو في التصورات السالفة الذكر :

لا بزال التمريف التقليدي مكانه من تاريخ القلسقة الماصرة على يحو ما رأينا من قبل ، و إن ضاق به أصحاب الانجاهات التجريبية والوضمية والعملية والواقمية والوجودية على اختلاف لزعاتهم ، وشر ما يؤخذ على الاتجاه التقليدي أنه بوحي

Emile Bréhier, Les Thèmes Astnels de la Philosophie (1954)

<sup>(</sup>١) قارن ما يل من مسادر : عن كيركجارد : كل مؤلفاته الهامة ثقلت إلى الإنجليزية ونشرتها فيأمريكا: Princeton University Press وفي انجلتر ا Oxford university Press و اکبر متر جمیه هو Walter Lowrle و ضبع عنه کندین هما Walter Lowrle ر الناني Herdegger أما عن الموارك Existence & Herng قاران الموارك فاران: Existentialism and Humanism (ترجه رتدم له Philip Mairet ، و م قارن ي Paul Foulquie Existentialism (Eng. Trans. by Kathelene Raine) H .. T. Blackham : Six Existentialist Thokers) Norberto Bobbio: Philos. of Decadentism A study of Existentialism.

يأن صاحبه يمتزل الناس في برجه الماحي و يستغرق في تأملاته المقلية الني يحاول أن بتغلفل بها في مجاهل الوجود الحجب، ويتعرف عن طريقها أسرار النفس البشرية … إلى آخر هذه الدعوى الدر بضة التي أثارت خصوم هذا الأنجاء ، ولَـــكن الواقع أن الفلسقة التقليدية — مع وجوه الخلاف البادية بين مذاهجا إلى يومنا الحاضر - قد كشفت عن كنوز من الحقائق أضاءت الطريق أمام العلم النجريبي وحققت قلبشرية منافع لم تقصد إلبها قصداً مباشراً ، وفي تعقيمنا على الماركسية بيان اصحة هذا الرأى ، بالإضافة إلى أن الفلسقة التقليدية قد قامت بوظيمة اجتماعية تتمثل في تأثيره المياشر وغير المباشر — على مجرى التاريخ البشرى، يشهد بهذا الكئيرون من خصومها — من أصحاب الفلسفة التحليلية بوجه خاص (١) ، و إن كانوا بمذرون من المبالغة فيا كان لذاهب الفلسفة التقليدية من تأثير على الحركات الاجتماعية <sup>(١٢)</sup> . بل لا يستطيع منصف أن يشكر أن الفسفة بمعاديا التقليدي كان لها فضلها اللحوظ - من قديم الزمار - في توجيه الناس إلى فِيمَ الحتى والحمير والجمال ، بل في هدم الخرافة ودحض الأباطيل ، فأدت المهمة التي تريد أن تحتكرها الفلسفة التحليبية لنفسها ، بل يمترف أصحاب الوضعية المنطقية بأن مهمة الفدفة اليوم تقوم في توضيح الأفكار وليس في كشف لحقائق (٣٠٠. ومن ثم لا تقوم بنفس الوظيفة الاجتماعية التي تهضت بأدائها الفلسفة النقليدية منذ أندم العصور ، والقول بأن للتحليلات للنطقية أثره. -- غير المباشر -- على التبرجيه الاجتماعياللسقتير ، لا يبرَّر في رأينا الاستفناء عن وظيفة القلسفة التقليدية في هـ بذا السدد – وفي حديثنا في النصل التاني من الباب النالي عن سوقف

<sup>(</sup>١) انظر في حديثنا عن غاية العلسمة ما يقوله في هذا السهد ترترند رسل .

A. Pap, Elements of Analytic Philosophy, 1949, p. 477078 : الران (٢)

Barnes, W. H. F., The Philaropical Predicament, 1950, p. 88 : قارن (۴)

الرضية والرفسية المنطقية من رفض ايتانيزيقا ، ومن وجه حاجتنا إليها ما نيه الكفاية ، فيرجع إليه من أراد مزيداً .

أما من موقف الندخة الصلية من تمريف الفلسفة فالاصة ما يمال فهه أنه موقف أما من موقف الندخة الصابه قد تأثروا بالبيئة الأمريكية الاجتامية الاجتامية المدعية التي عاشوا فيها حتى جاءت فلسفتهم المصلية تعبيراً عن عصر الإقهال على الصابة وإيناج المشروعات الضيفة ، وإن كان مذا اوعيف يتبر المضيق في فغوس اللاسنة الأمريكيين (1).

إن وظاية العقل في المسفة هي التوصل إلى الحديثة في ذانها ، بصرف النظر عن الله الرآ الراء : وإن العقد ، جمرة الشدين بالقليفة أن الأنكار المعادقة تنج عالي سينية عنهة ، أما الفسفة السلية فقد مكست هذه الآية ، فرفضت المائلة المعادة ، واحبرت المعرفة أد قطل إلاكال أر خطة التفليد على صحرية ، أو سنروعاً نحسس عن مأزل ، على أبحث المعرفة في عذا عانت حماً أو عمواباً ، وإن أخفف كانت خطأ ، والا عبرة عد هذا بصلف الحقيقة في ذاتها . وعن تم كان التحتر من صواب الفكرة أو خطابها سيموناً بالمحقيل ، أي بالتجربة التي تنبياً عادى نجاحيه أر مبلغ إخفائها ؟ هن هنا د سيه نقاد الفلسفة المعلمة إلى نثبت تمياً عادى نجاحيه أر مبلغ إخفائها ؟ هن هنا د سيه نقاد الفلسفة المعلمة إلى

<sup>(</sup>۱) قال بهذا الداارع في التعلسفة الأمريكية التعلية ( البر ساتية عنه و ليم حيس ومذهب الدائع Cornicrth ديري ) كثير و ن من البسشين وسيم كرر نمورث Arr ) الدائع المدائد الدكر سن ١٩٢٩ و ١١ و ٢١ و ٢١ و ٢١٠ ) وجورج سافتيالنا ( ١٨٦٣ - ١ ) ) كثير و ن من البسشين وسيم كرر نمورث ( ١٨٦٣ - ١ ) كثير و ن الدائع الدكر سن ١٨٦٠ - ١ ) كمالات الدائع الدائع و من البائع المول ديري حتى قال أن د ما رد دار البائع الدائع الد

أن الفول بأن \$ الأفكار تفتع نتائج ممرضية لأنها صادقة ، أدنى إلى منطق الفلسفة الصحيحة من قرانا \$ إن الأفكار صادقة لأنها تفتج نتائج ممرضية ، ويبدو تهافت الموقف السلى من الناحية الفلسفية في قول \$ وليم جبس » إن تفكرة الواحدة قد تكون صادقة في وقت ما ، (أى حين تؤدّى إلى نفع) ، ما باطرة في وقت آخر (حين تفشل بعد هذا في تحقيق منفعة ١٠٠٠) أو أن الناكرة الواحدة تكون صواباً عند إنسان وخطأ عند إنسان آخر ١٠٠٠ وحايدة الناكرة الواحدة تبرّر اعتبار الأخطاء حقائق صادقة في رقت ما ، أى متى أثبتت هذا الأنجاد تبرّر اعتبار الأخطاء حقائق صادقة في رقت ما ، أى متى أثبتت التجرية أنها في ذلك الوثت قد حققت نفط ١٠٠٠ (١٠).

إن العمليين من أمثال ديرى يماثون عيرى الأفكار على المسقبل (الذي به اختبارها بالنجرية) و ولكن القلسفة - تقليدية كانت أو وضعة - رى أن الأفكار نكون صادقة أو كاذبة و بصرف النظر عن مستقبلها و بل يعلق عير أن الأفكار نكون صادقة أو كاذبة و بصرف النظر عن مستقبلها و بل يعلق ع برثرند رسل و - وعو من أعلام الفلسفة التعليلية - صواب الفكرة على عربا وأدبابها التي تتوى أن المحافى و حتى تستقل الحقيقة عن إرادتنا في الحاضر والمستقبل معا و بذلك لا تنفير المقيقة كما أمكننا تغيير المستقبل ... (٣)

إن الأدنى إلى الصواب في منطن الفلسفة الصحيحة أن يقال - على عكس ما يقول الممليون - إن الهلسفة تدامس الحقيقة الموضوعية في منالنها ، ومن الكن بعد هذا الإفادة منها في تحقيق رفاعية البشر ، بذلك مخضع العمل النظر ، ويقوم على ما يسفر عنه البحث العلى والقلسني من حقائق " ، ولكننا مع هذا ويقوم على ما يسفر عنه البحث العلى والقلسني من حقائق " ، ولكننا مع هذا

Behm, Philosophy, 1958 p. 158-59 : مارن (١)

 <sup>(</sup>٧) ترفيق الطريل ؛ مذهب المنفعة للعامة في فلسانة الأخلاق (١٩٥٣) ص ٧٧٧ و عسن الرجوع في هذا المتكتاب إلى النسل الرابع من الباب الثائث وعو يعتضمن عرض المذعب المديل ومناذشته بشيء من التنصيل .

 <sup>(</sup>٣) نقول البحث العلمي والفلسق مما ، لأن العمليين يطالبون يإخضاع حقائق العلم
 رحقائق الفلسفة معاً لمقتضيات العمل.

غمد البرجانية نزعتها الواقعية الملحوظة ، فقسد استسكت المنالية بفكرة ومعقولية ، العالم التي ترجع إلى ما وراء عالم الشهادة ، وأصرت على أن ترد الكثرة البادية في الموجودات إلى مبدأ الوحدة ، فرفضت البرجانية ذلك وقالت بكثر للوجودات وتعددها ، وصرفت اعتامها إلى الواقع وحصرت عنابتها في خلمة الإنسان في حياته العملية ، وفي هذه الظاهرة نفسها يقوم فقص هذا الانجاء الأن إغراق أهله في النزعة العملية قد أفضى بهم إلى الاستخفاف بالبحث النظرى من المفيقة والاستبانة الصبر الذي يقتضيه هذا البحث ، طالما كان من الميسور التناص النائرة عليه ابتفاء الكشف عن المتبقة التعليم عداومة البحث النظري والمثابرة عليه ابتفاء الكشف عن المتبقة هذه نخة شهرة سترداد وحموماً بتحقيبنا النالي على موقف الماركسية ، و بعود تنا إليها في مناسبات أخرى .

أما عن تصور الماركسيين لمفهوم الفلسفة ومهمتها فيديه إنكارم الفلسفة التقفيدة الميتافيزيقية ، اعتقاداً منهم بأن التفكير الجرد لا تأثير له على مجرى التاريخ ، وأن من العبث أن يزاول الإنسان النظر العالى لجرد اكتشاف الحقيقة ، فشاركوا في هذا أصحاب الفلسفة العملية ؛ إن مباشرة النظر الدقلي لا يبررها في مثاركي للا اتحال هذا التأصل بالعمل ، أي بتغيير الأحوال الاقتصادية تغييراً ينتهي بالقضاء على القوارق الطبقية ، من أجل هذا استعاض الماركسيون في مادينهم الجدلية عن الأفكار بدُوي الإنتاج وهواسل الاقتصاد ، وتعذر عليهم الاعتفاد بأن الديتافيزيقا – وهي نتاج النظر الدقلي الجرد – أي تأثير على مجرى الرفائع ، إن ماركس يجز بين الميتافيزيقا والمادية الجدلية ، فالأولى عنده هي الرفائع ، إن ماركس يجز بين الميتافيزيقا والمادية الجدلية ، فالأولى عنده هي النظر الدقلي في طبيعة احقيقة والعافيزيقا والمادية الجدلية عائق المنظر والعمل ، فيكون الفكر الموام دلالة علية ، يمني أن صاحبه لا يزاول إلا في ضوء الأفعال المكنة ، على الدوام دلالة علية ، يمني أن صاحبه لا يزاول إلا في ضوء الأفعال المكنة ، على الدوام دلالة علية ، يمني أن صاحبه لا يزاول إلا في ضوء الأفعال المكنة ،

وأن معرفتنا للمالم تمسكننا من التأثير فيه ؟ من هذا تميزت المادية الجداية من كل الأراء الميتافيزيقية ، حتى لينكر أسمابها إسكان وصفها بأنها ميتافيزيقية بالمدى الاتفارة المتقلدى الذي بجملها مجرد معرفة بالحقيقة الدانها ، وعلى أساس عسله النظرة الساركسية ابتعدت الميتافيزيقا عن تفسير التاريخ والعمل معاداً .

ونو أن ماركس الذي استند ماديته الجدلية من جدل هيجل قد مضى مع هيجل إلى نهاية الشوط ، لعرف أن النفرقة القاطعة بين المنظر والعبل ضالال مبين ؛ إن النفكير ينفل العالم ويؤثر في يجرى أحداثه ولو لم يقصد هذا التفكير مباشرة إلى تحقيق ذلك ، فيا ينتهى إليه النظر العقلي الجزاد في العالم وشئونه ، يزثر لا محالة أعمق التأثير في تفسير وقائعه ؛ إن الرجل البدائي يفسر أحداث الكرن بإرجاعها إلى عال خفية ، والمستنبر بردها إلى عالها الحقيقية ولو لم تكن منوفة العال الحقيقية من الأهداف للباشرة لتعليمه ؛ ومزاولة العظر العقلي المجراد تنير نظرة صاحبها إلى الوقائم والأحداث ، ونسام في توجيه حياته بأوفر نصيب ، ونه لم أيقصد بالنظر العقلي هذا التوجيه العملي المستنير في زحة الحياة ،

إن السلام العلبيعية في نظر الناس على اتصال وثيق بحياتنا الصلية ، ومع هذا فلأصل في دراساتها تفسير أحداث الكون وظواهره - بمناهج نجريبية - انهر ما غاية حلية مباشرة ، إن سهمة العالم أن يتوصل إلى قانون أو نظرية يفسر بهما النظواهر التي يدرسها ، أما الإثانة عن هذا القانون عليا ، أو استفلال عذه النظرية في حياتنا الدنيا أن شأن المفترهين ورجال الأعسال ؛ ودنمه النفرقة بين النظر والعمل لم تمنع المجتمع البشرى من أن يفيد من فتوحات الملم ومكتشفاته ؛ النظر والعمل لم تمنع المجتمع البشرى من أن يفيد من فتوحات الملم ومكتشفاته ؛ فضير مثل أن يقال في الفلسفة الميتافيزيقية ، إنها تقصد إلى تفسير أالعالم فنسيراً عقلياً ، ولا تهدف من وراء مذا إلى غاية عملية مباشرة ، ومع ذلك لا ينكر فضل مذاعبها في التعلور بالحياة الإنسانية إلى الكول إلا مكابر ؛ وقد أشرنا من

Joad, Cuide to Philos., p. 487-86 : 336 (1)

قبــل إلى خطر الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها الفلســنة في النطور بالمجتمع إلى الــكال.

عنا النقد بسبب على عود من المراعب الذين تعجارا خلعة المرجانية السائنة الذكر، بل بنسعب على على مذهب من الممذاعب الذين تعجارا خلعة الحياة حتى وغنرا النظر المعلل الحجرة ، وصحّروا العقل عباشرة لمدمة الإنسان، فتوقف المسلل في منتصف الماريق وغائد كشف المسكنير من الحقائق ، ا إن المحت العلمي أو مناسني لا يقدم إلا عنى محرة وأسحاب من قورد الفايات المملية والدينية المباشرة المحددة ؟ معذه حقيقة يشمه بها احقراء تاريخ العلم وتاريخ العلم عند أنسر المنتور.

رفي مرتف الأركسية من الفلسفة مآخذ أغرى كثيرة ، لا يتسع المقام لبيانها أو تندميل الحديث فيه . فيمينا أن مثير إلى جضها مرجزين :

يبدو لذا أن خارة الناسنة السلبة (البرجانة) مع كل ما عيب علما ، أوسع من ذكرة الماركسية الناسنة - مع اشتراكما في الاتجاه إلى تحويل الأفكار إلى أعمال المنتج من غير أن تحدونوع إلى أعمال المنتج من غير أن تحدونوع الى أعمال المنتج من غير أن تحدونوع من الماركسية فإمها تحدم جودها في تعديل الأحوال الاقتصادية وصدا معناه على احتراد أنها على كل نبوض وصر كل تقدم مر بجودها ومع اعترافا بأثر هذا العامل النقال في حياة الشهرب وصفاراتها ، يبدو لنا أن الموامل التي ترزر في ما الماركسية ، فالحياة ترزر في ما الماركسية ، وجوديها أعمل وأعم وأعمق من غرونها الاقتصادية ، فالحياة ترزر في ما الماركة المستوب وجوديم وتوجيبها أعمل وأعم وأعمق من غرونها الاقتصادية ، فالحياة

<sup>(</sup>١) من البراز في ريالة ل عام ، ١٨ بأن وماركم عد بالما في تقدير الآثار التي المنجوع التركم عليه المنظور الآثار التي المنجوع المنطق المنظور الم

العامية والتقلية والأدبية عامةً لها تأثيرها الملحوظ في تطور الحضارات ومصائر الشموب ، بل كثيراً ما تؤثر حتى في تشكيل الحياة الاقتصادية نفسها .

بل إن تطبيق للماركسية - والماركسيون لا يفهدون الأفكار إلا محوّلة إلى أنسال - يقتضى فناء الفرد في الدولة وحرمانه من أبسط حقوقه في حرية النشكير والتعبير، ولا يمكن أن تساغ بهذا الوضع حياة إنسانية .

وكتيراً ما ينتهى التعلسف بصاحب إلى أغكار بعقد في صواحها فيعتنقيا ويذود عنها ، ولكنه بكون في نفس الوقت على استعداد اللنخلي عنها متى ثبت اله بالدليل المطقى بطلانها ، وليسي هذا هو حال الماركسية - مطبقة عند دعانها في الوقت الحاضر - ولا يستقيم هذا مع أظهر خصائص المرغة الفلسفية كا سعمرف بعد ، إن الفلسفة لا تحيا سليمة في حو من التعصب الخانق في أية صورة من صوره (() - حسن هذا في بيان هذا الا تجاه ومناقشته .

أما عن موقف الوجودية غلبها أن هول إنها في دراساتها لا تعرف غير هذا الإنسان المحسوس الذي يجمع بين عناصر لا يتبسر فصل بعضبا عن بعص ، هي الجنسم والنفسي والشمور والعالم المارجي والأما والآخرون ، إنها تهتم بحياة الإنسان الخاصة والمواقف التي يحد نفسه حيالما – وهي التي تربطه والآخرين – ولسكنها لا تستطيع أن ترقى إلى دائرة الوجود الإساني ، لأن تجاوز الوجود الدائي يتنائي مع أخص عيراتها وهو التقيد بدراسة الوجود الخاص ، إن الإنسان فرد في مجتمع مع أخص عيراتها وهو التقيد بدراسة الوجود الخاص ، إن الإنسان فرد في مجتمع وأجهه أن يرعى مصلمة هذا السكل الذي ينتهي إليه ، دون أن يفتد بهذا جوهر حريته ، أو يُديب في دائرة المجتمع فرديته .

كانت الفلسفة التقليدية تد شطرت الوجود إلى ثنائية هي الروح والمادة أو المنقل والجسم أو ما بدعل في هذا المنى ، فقضت الوجودية على سلم الثنائية حين

Massino Salvadori, The Rise of Modern Commune san الرأكلك (١) الرأكلك . "A Liberal Answer to Communesm" بأيفة أولى ١٩٩٢ في المناسق الأناس المناسقة الأناس المناسقة الأناس المناسقة الأناس المناسقة الأناس المناسقة الأناس المناسقة المناسقة

رأت أن ما يظهر من الشيء هو حقيقته ، وكفّت نفسها بهذا مشقة التوفيق بين طرق النمائية المتعارضين ، ولكنها ناءت بتقسير الكثير من ظواهر الوجود ، وأخطأها التوفيق في فهم الكثير من مشكلاته .

وإذا كانت قد أقرت حرية الإنسان ومكنت لفرديته فإنها — إلى جانب غلها الذى طمت به على صالح المجتمع كما أشرنا من قبل — قد التهت بدراساتها للإنسان إلى أن حيائه تزخر بالضيق وتنتهى بالموث والمدم ، فسكانت بهذ قصة عزيمة وبأس وتشاؤم .

ومن كبار مؤرانى الفلسفة الماصرة من اعتبر الوجودية من أظهر الأعراض التي توجى مانهمار المذاهب الفلسفية التي تميز عصرنا الراهن ، وقد صرح «بربيه» بأن كتاب سارتر «في الوجود والعدم» مع كل ما يتصمنه من صنوف التحليل الدقيق ينطوى على ألوان من خيبة الرجاء يصادفها الفيلسوف في محمته عن الوجود (1)

وبعد فحسبنا هذا إمامة عن الموقف الدي إنحدته أغلير مدارس المعاصرين من مغيوم الفلسفة ، وحقيقة إن الفلسفة ايس لها تعريف صفعا تلتي هنده وجهات خلر الفلاحة (٢) ، كا هو الحال في العليم الجزئية وموقف العلماء من تعريف كل منها ، إن مذاهب الفلسفة لم تزل عد عمردات فردية مطهوعة عند كل فينسوف بطابعه الخاص ، بسكس الحال في المام بحصاه الصيق Science إذ تلتي عند نتائجه آراه العلماء ، إذ التثبت من صحتها ميصور بالالتجاء إلى التجرية ، وتتكفل موضوعة والمحاد ، إذ التثبت من صحتها ميصور بالالتجاء إلى التجرية ، وتتكفل موضوعة objectivity البحث في المدعم الجزئية بإخفاء الطامع الفردي وهذا ما لا يتبسر في البحث الفصى — وسيرداد هذا وضوحاً في المصل التالى .

The second secon

<sup>(</sup>۱) انظر E. Bré iler : Les Tèmes Actuels de la Philosoph e. 1954 انظر (۱) وما يملما

<sup>(</sup>۲) بالإضافة إلى ما أصفنا قارن ما يقوله شيمج الفلاسفة المصاربين في ياأجائر ا \* رسل ه An Outhae of Philosophy في مطلع الفصل الأوان من كدبيه B. Russell

### ٣ – مومنوع الفلسفة

تمهية - (١) مبحث الوجود - (ب) نظرية المرّفة - (-) مبحث التيم - (د) من ملجة ال الناسة التيم - (د) من ملجة الناسفة : (١) فلسفة التاريخ - ملجة الناسفة السفة السفة السفة السفة السفة السفة السفة - (د) فل استقلال العلوم فالإنسانية : (١) علم الناس - (٢) علم الاستاخ - (ز) تمتيب

يمكنه

كان المفروض أن يغي ما أسافناه عن مفهوم الفلسفة عن الحديث في تحديد موضوعها ، ولسكنا آثرنا أن أهرد موضوعها بالحديث لنزيده وضوحاً وجلاء ، بالإضافة إلى أن مناهج البحث الحديثة قد يسرت إستقلال الحيالات الفلسفية بعضها عن بعض ، فبدت حدود موضوعاتها عند المحدثين أوضح منها همد القدماء ، وأن الفاسفة الحديثة قد أدركتها تطورات أدت إلى استبعاد بعض فروعها من نطاقها ؛ من أجل هذا آثرنا أن نعتب على تعربفها وتحديد مفهومها بكلمة موجزة فريل عن موضوعها المبس والإبهام .

تر بل عن موضوعها اقبس والإبهام . والمروف أن جميرة الفلاسفة على اتفاق في أن قفلسفة موضوعا تمالجه ، وأن

والمروف ال جهر العارضه على الساق هذا شأن العلم الطبيعي ، أنه موضوع طبيعة موضوعها تحدد مناهج بحثها شأمها في هذا شأن العلم الطبيعي ، أنه موضوع الذلسفة يترتب عليه منهج بلائم طبيعة الموضوع الذي يدرسه ؛ فإذا تحدد موضوع الذلسفة الميتافيزيقية بالوجود الملامادي تحتم أن يكون منهج البحث فيه عقليا استنباطيا ، ولا يمكن أن يعالج مثل هذا الموضوع بمناهج النجر بة ؛ وإذا تحدد موضوع العلم الطبيعي بالجزئيات المحسوسة ، كان أسب منهج الدراسها اصطباع المنهج النجر بي ، ولكن الوضعيين قد أنكروا هذا الموقف النقليدي ، وزعموا أن العلسفة عبر ذات موضوع - كا سنعرف في الباب التالي - واستبعد أنباع الوضعية المنطقية الميتافيزيقا من عبال البحث ، على اعتبار أن قضاياها فارغة لا تحدل معنى ، ورأوا المناسفة منهج بغير موضوع ، هي مجرد طريقة لتحليل الألفاظ تحليلا منطقيا

ولى نمو ما عرفنا فى حديثنا عن الموقف الوضعى من تمريف الفلدغة ، وانصرفت بنية الملاغات المساصرة عن دراسة الوجود الملائل الجرد والبحث فى طبيعة المعرفة وتمديد مصادرها على نمو ما عرفنا فى معابنا الامالف ، ولكننا نوى مجاراة الرئيما، المتليدى فى قهم القلسةة - مع التطورات الني أدركته أن نحدد موضوع التلفة فى وضعه التقليدى الشائع ، وحهذا نقول إن الناسفة قشمل ثلاثة مباحث رئيسة عى الرجود والمعرفة والتيم (1).

# ١١) الأنطولوجا أو مبعث الرجيد:

نأما الأنطولوميما Oatology أو مبحث الرجود غيمرض للمظر في طبيعة الربرد على الإلان وراداً من كل تعيين أو عمليد ، بذلك يترك العليم الجزائية تبحث في الرجود من بعض أواحيه ؛ بالداوم الدابيعية تبعث في الرجود من حيث عرجهم عدير ، والعدم الرياضية تبحث في الوجود من حيث عو كم أو مقدار ؟ أَنْ الْبِعِينَ فِي الْرَجِرِدُ مِن سَيِتُ الرِّورِ وَرَدُ إِنَّ الْإِلَّالِينَ فَيْ قَالَ مِيمِنْ الرَّجِرِد - ما بعد الطبيعة عند القدما، - وسما تنصرف المارم الجزائية إلى البحث في مواس الوجود ، و بلغل في موست الأساول إلا من في خصائص الرجود شارة أرض الربة في طبية المالم ، والتنار أوا إذا كانت الأحداث الكونية جير ول أماس قانون فابت أو تقم مصادفة واتقاقاً ، وفيا إذا كانت عذه الأحداث تنار من تعناه فلم ما أم تصدر عن والى شرورية عبرى وفي قرانين للماءة والمركة، وفيا إذا كانت - عذ، الأصداث - تهدف إلى غايات أم أرنى دنياً من غير تدسد أو تدبير ، وغيا إذا كان الله إلى وراه عالم الظواعم النسوة ، وفي صنات الله و علاقمه بد الرئات. ، ونها إ. اكان الرجود عاديا عبر فما

Wall, Recent & Contemporary Ph loso, by p. 469. ff. (in An Ontere (ن)

المعالين والحامرين والحامرين والحامرين والحامرين والمعالين والحامرين والح

أو روحيًا خالصاً أو مزاجاً منهما • • إلى غير هذا من ميادين العراسات التي تدخل في هذا المبحث ، وقد وضعت فيها عشرات الذاهب حلا لهذ، المشكلات الفلسفية . وسنزيد هذا وضوحاً في الباب الثاني من هذا الكتاب .

### (س) الإيستمولوجيا أو تظرية المعرفة:

أما الايستموارجيا Epistemolog أو نظرية المرقة فتخدم المبحث السالف الذكر ، إذ يراد بها البحث في إمكان الما بالرجود أو المعجز عن معرفته ، هل في وسع الإنسان أن يذرك المقائق وأن يطمئن إلى صدق إدراكه وصة معارماته ، أم أن قدرته على معرفة الأشياء مقار الشاك ؟ و إذا كانت المرقة البشرية ممكنة وليست موضعاً الشاك فنا عامود هذه المرقة ؟ أهي احتالية ترجيحية أم أنها تقجاءز مرتبة الاحتمال إلى درجة اليقين ؟ ثم ما منابع هذه المرفة وما أدواتها ؟ أهي المقل أم الحس أم الحدس ؟ ثم ما طبيعة هذه المرفة وحقيقتها ؟ وما علاقة الأشياء الذركة بالتوى التي تدركها؟ إلى آخر ديدًا الذي سنفصل في بياءه في الباب الثالث من هذا الكتاب .

وكثيراً ما يطلق المؤرخون ما بعد الطبيعة - الميتافيزيقا - على مبحثى الرجود والمعرفة ، وقد كانث الفلسفة عند القدماء أصلا تنصب على عباحث الرجود والمعرفة الحدثين فإنها في جلتها تبحث الوجود من خلال نظرية المعرفة كاشرنا من قبل .

# الأكسيولوچيا أو مبعث القيم :

أما الأكسيولوجيا Axiology أو فلسفة القيم فتعرض للبحث في للنسل الما الأكسيولوجيا Axiology أو الخير والجمال اللها الملية Ultimate Volues من حيث ذاتها لا باعتبارها وسائل إلى تحقيق

غايات ، هل هي مجرد معاني في العقل أُنقواً م بها الأشياء ؟ أم أن لها وجوداً مستقلا هن الدقل الذي يدركها ؟ . . إلى غير هذا من مناحث يتضمنها علم المنطق وطم الأخلاق وعلم الجدال بمناها التقليدي (أي من حيث عي عاوم معيارية pormative تبحث فيها يذخى أن يكون ، وليست علوماً وضعية positive تقصر دراساتها على البحث فيا هوكائن ) .

فيلم للنطق بضع القواعد التي تعصم مماعاتها العقل من الوقوع في الزلل ، أى يبحث فيما ينبني أن يكون عليه التمكير السلم (١).

وعلم الأخلان يصع للُمُل العلما التي ينبغي أن يسير سلوك الإنسان بمقتضاها أى بيحث فيما ينبغي أن تكون عليه تصرفات الإنسان .

وعلم الجمال يضم المستويات التي يقاس بها الشيء الجميل ، أي أنه بسعث فيا ينبغي أن يكون دليه الشيء الجميل. وهذه العلوم العيارية الثلاثة تؤلف ما نسميه الأكسيولوجيا » أو قاسقة القيم .

ومن هذه الماحث النلائة : الرَّجُود والمرفة والمنَّم بمحتلف فروعها ، يأتلف عد جمهرة الفلاسفة - الموضوع الرئيسي للفلسفة بمعناها التمليدي - وإن ونضت العلسفات المعاصرة هذا النصور عَكَا عرفنا من قبل وفي حديثنا عن تصور هؤلاء الماسر بن أغهومها ما يفني في تفسير موقفهم من موضوعها فليرجع إليـــ، من شاو<sup>(۲)</sup> .

#### (٤) من ملحقات الفلسقة :

ولـكن من مؤرخي الفلسفة من كيلحق بها علوماً أو دراسات أخرى مجملها فروعًا لها أو ذيارً المحمًّا بها ، وأظهرها .

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ فَ النَّسِلُ الثَّانَى مِنْ البَّابِ الثَّالَثُ ﴾ التعاور ان التي أدركت هذا المنطق حديثًا .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٩ وما بمدها من هذا الكتاب .

#### ١ -- قلسفة الثانون :

أطنعا بعض الباحثين ذيلا الفليفة ، وكانت أول أم عا حراً من فليفة الأخلاق ثم اعتبرت فيلا علمها الفيطها الإخلاقية ، إذا احم علماء الفانون الأخلاق ثم اعتبرت فيلا علمه الفيطها المنافق القانون والأخلاق ثان ولكن في القرن الماضي بالبحث في الملاقة التي تربط بين الفانون والأخلاق ثان الدولة جبيرة الملماء قد فعساوا بعد عذا بين فكرة المدالة التي تقررها قوابين الدولة وفيكرة الأخلاقية والمحلوق الأخلاقية وتبا باطنيا يصدر عن المصبح أو يمليه المقل ، فتتمثل المدالة في مجموعة من القوانين تفرضها الدولة على مراطنيها وجمل « كانط » المدالة في مجموعة من القوانين تفرضها الدولة على مراطنيها القانون في الظاهر ؛ أما فليفة القانون فتنفل النظر في الحقائق القانونية الجزئية وتبتم بدراسة المبادئ الأساسية القانون فتفل النظر في الحقائق القانونية الجزئية وتبتم بدراسة المبادئ الأساسية القانون كنهوم الفمل والنية والإرادة والقصد والعلية والحرية والصدالة والتبعة والمرابة عامة في والميابة القانون ولا تهمل البحث في المناهيج التي يصطنعها رجال القانون .

Kohler, J., philosophy of Law,

My Philosophy of Law (a Symposium), 1941.

D'Entreves, A.P., Natural Law, An Introduction to Legal philosophy Hegel, G W.F., Philos. of Right

Pound, R., introduction to the philosophy of Law 1922.

Stammter, R., The Theory, of Justice, 1923.

Laski., H., The State in the Theory of Practice 1923.

Resceo Pound, Philos, of Law (in: Twentieth Century : 5,5 (1) Philosphy, 1947, p. 81.

<sup>(</sup>۲) قارن : ۱۹–۱۵ (۲) د من شاء التوسع فلير جع إى :

وتقاليدها ومع عذا كله فإن سلوكها يصدر عن تمواهد ثابتة تستازمها طبائع الأشياء ولا يكون استجابة لميل أو عوى ، وتابت في عذا اللون من الدراسة المسكنيرون من الهاحثين .

#### ى ــ غلمقة الحين :

ومثل مذا يمكن أن يتال في فلسفة الدين التي أدخلها الهصف في خال النالمة وفر توا بينها وبين علم اللاعوت أو الربوبية (وبسبيه مفكرو الإسلام بيلم تكارم أو التوجيد) و فاللاهرت مبحته البحث في حقيدة دبلية ممثينة ومحاولة تأبياننا بالحبة والمدأق و أما فلسفة الأديان فتتخفيل عارم اللاعوت إلى البحث في الناعم المكانية التي تستخدمها هذه الداوم ودراسة الدامة فقدية كفهوم الحي والوجي والمصية والمبادة ومحوها(۱)

وقد قائت فلمنة الدين جزءا من ما بعد الطبيعة عند القدماء عنم استقلت عباركات هند بعض أنباعها عرباً على الأول عرصا بعض ما الاخر تأييداً المنافعة وتد ميا انعاليها عرباً على الأول عرصا بعض المنافعة وتد ميا انعاليها المنافعة المنافعة والمنافعة والمناف

<sup>(</sup>١) تارن : Külpe ch. Xl وغارن كليمات وب C. Webb ؛ الدين والفلسفة والدربع - ترجمة تونيق الطويل في مجلة الجدمية المصرية الدراسات الناريخية في مددها التاني من المبلد قناك في أكتوبر ١٩٥٠ .

Bahm, Philos. ch. 25 (Philos. of Religion) p. 339 (l. : 0,6 (f) Brightman, E.S., Philosophy of Religion., 1940.

Edwards, (D. Tialli, The Philosophy of Religion, 1930.

Wright W.K., Student's Philosophy Religion, 1932.

Deism ) ومذهب الإلحاد Atheism إلى غير ذلك من مذاهب . وقريب من هذا يمكن أن يقال في فلسقة الناريخ :

#### ٣ — غلسفة الدارجخ : مرتزبر

تمنى فلسفة المناريخ بتفسير بجرى الشاريخ — فى ضوء نظرية فلسفية هاسة — موحداً فى كل غير سفيل إلى أحداث ، وتعنم لم الناريخ أساسا فلسنيا ، بتمحيص المنهج الذى يصطنعه المؤرخين ( تجريبيا كان أو استنباطيا أو مزاجا منهما ) ومناقشة تحليل المصادر التأريخية ودراسة المصطلحات المعامة التى يستخدمها المؤرخون فى تفسير الرقائم التاريخية ( كالعلية والفرض والثانون وغيوه ) ولا تُتنفى فلسفة انتاريخ بمجرد سرد الرقائم ونفسيرها ، بل ترى أن الإنسانية تسير بمقتفى قوانين ثابثة تتخطى الزمان والمسكان ، ولا تجرى وفتى الأهواء أو المصادفات ، ومن ثم كانت مهمة فلسفة التاريخ أن تكشف عن هذه القوانين التي تقسر تاريخ بالنشرية موحداً فى كل ؛ وتنبيز عن علم التاريخ — فوق عمومية مجالها — واصطناع منهنج عتلى يقرم على غرض الفروض وتأييدها بأدلة تتمشى مع منعلى باصطناع منهنج عتلى يقرم على غرض الفروض وتأييدها بأدلة تتمشى مع منعلى الواتم ، و بالاستدلال بأحداث الماضي على صول الإنسان وأفكاره التي كانت حوادث التاريخ تطبيقاً لها ، وتأويل الحرادث التاريخية فى ضوء نظر بة فلسفية ( )

<sup>(</sup>۱) مذهب التأليه أو المؤلمة هو مذهب الدين يعتقدون في الألوهية ، فإن قالوا بوجود إله واحد كانوا من أتباع مذهب التوحيد ، وإن قالوا بأكثر من إله كانوا من أصحاب مذهب الشرك ، وإن قالوا بأن الله والعالم حقيقة واحدة إذا نظرت إليها من حيث على علة لذاتها فهى الله ومن حيث هي علة لذاتها فهى الخلوقات كانوا من أصحاب وحدة الوجود ، وإن قالوا إن النه حال في غلوقاته كانوا من أصحاب الحلول ، فإن أقروا بالله وأنكروا الوحي والرسل والكتب المقدسة والعناية الإلهية بحبة أن النقل وحده قادر عل معرفة الته كانوا من أصحاب الملاهب الملاهبين ( انظر المنقذ من الضلال في : أصناف الفلاسفة ) أما منكرو ، لالوهية في كل صورها فهم الملحدين ويسميهم الغزالي باللهويين أو الزنادةة ،

<sup>(</sup>٧) قارن ؛ المعل إلى البلسفة نصل ( ١٢) .

ب كاأشرنا ه، ذحين - وهي تشبه فلسفة المما المن حيث إن كلتيهما تمكننا من تمحيص مناهج البحث (في العاوم أو في الناريخ) تمحيصاً خدياً ، وتوضع المناكل العامة التي لا يعرض لمعالجتها العلم أو التاريخ ، وفي هاتين الوظيفتين ما يجرد قيام كل من هاتين الفلسة تين الم بهسدا "يفسر الناريخ تفسيراً فلسفياً ، ويتحدد المسكان الذي يحتله تاريخ الإنسان في مأساة الوجود .

وتدكان الفديس أوغسطين إلى الفديس أوغسطين المنه الله على الماضى والحاضر الناريخ وإن طبعه بطابع ديني ، إذ جمع في لا مدينة الله على بين الماضى والحاضر والمستقبل في مأساة واحدة ، هي مأساة الاثم والقداع ، وأقام تفسيره التاريخ على أساس من العنابة الإلهية ، وسادت هذه الفكرة فلسفة التاريخ في المصور الوسطى وفي القرن النامن عشر استبدل الباحثون في فلسفة التاريخ بفكرة العنابة الإلمية فكرة التقدم (السقلي) وهو تقدم يسير في أنجاه واحد إلى غير غابة بهدف الباما ، ويتميز هذا القرن بظهور القيلسوف الإيطالي الذي تعزى إليه بحق نشأة الباريخ ، وعو لا فيكو ؟ الاعلى الذي تعزى إليه بحق نشأة فلسفة التاريخ ، وعو لا فيكو ؟ الاعلى الأيطالي الذي تعزى إليه بحق نشأة فلسفة التاريخ ، وعو لا فيكو ؟ الاعلى المحديد العليمة التاريخ ، وعو لا فيكو ؟ الاعلى المحديد المحديد العلى العلى العلى العلى المحديد العلى المحديد العلى العلى العلى العلى العلى العلى العلى العلى المحديد العلى المحديد العلى العل

المعلم بعد بقليل كتاب هبردر Herder's Ideas for a Philosophicai أنفى برجع إلى نشر الشعار الأول منه (عام ١٧٨٤) فغل المعتام بفلسفة الناريخ كموضوع مستقل ، ذقت الاهتمام الذي سرعان ما تضاءل بعد ظهور كتاب ه هيجل ٢ ١٨٣١ ه محاضرات في فلسفة التاريخ ٢

 <sup>(</sup>۱) لمعرفة شيء من فلسفة العلم اتراً : في كتاب فلسفة القرن العشرين السائف فصلا
 كتبه و لنزن ٥ ، ۲. F. Lenzer وكذاك :

Werkmeister, W.H., Philosophy of Science, 1940. Toulmin, S., Philos. of Science, (1953)

ومجموعة المصادر المشار إليها في المصدرين السائمين .

Rosceo Pound, Philos. of Law (in : Twentieth century (t) philos., p. 18 ff)

Lectures on the Philos. of History الذي تشر بعد مماته بستة أعوام .

وفي القرن الناسع عشر أخذت فكرة النقدم السالغة الدكر تستند إلى نظرية التطور كا بدت عند داروين + Darwin ۱۸۸۲ وهربرت سينسر + ١٩٠٣ H. Spencer اللذين ينتمي التماور مندها بالإنسان . وأن منتصف الترن " التاسع عشر ظهرت محاولات جدية في تفسير الناريخ في ضوء الملم ، فنشأت نظرية « أوجيست كونت » Comte الوضعية التي تجمل فلسنة الناريخ دراسة واقسية لطائفة من الظواهم الطبيمية لا تدخل في نطاق علم الناريخ ، إنها نظرية في الأوضاع التي تقوم عليها الجاءة الإنسانية والظروف التي أكتنفت تطورها في المَـاضي ، أو تحيط بها في وضمها الراهن ، وتسير هذه النظرية بمقتضى فانون الأطوار النازية الذي سنمرض له في النصل الثاني من الباب النالث ، جذا القانون يفسركونت للراحل التي مرت بها الإنسانية منذ فجر حضارتها الأولى حتى قمة حضارتها في عصره ، ومن ثم كانت فلسفة النار بنع عنده تصبيراً حسباً من نظر يات علم الاجتماع وتحقيقاً عملياً لقوانينه ، وهي تستند إلى فـــكرة الوحادة بمعنى أنها تعتبر الجنس البشري وحدة اجتماعية هائلة تقوم على مبدأ يسبق في جرأة مستقبلا لا سبيل إلى الجزم به (١) وظاهرت نظر يات فبزيةية تؤكد عامل الجو والطمام علة التطور الاجناءي ، و إن كان توماس « بكل » - T. Buckls ۱۸۹۳ - أحد رواد هذا الاتجاء - لم يففل العقل الإنساني عاملا من دوامل التقدم الاجتماعي ــ كنظرية كارل ماركس في الإنتاج والتوزيع والعكفاح الطبّيتي المتخسن فيهما ، ومم أن نظرية ماركس و إنجاز مادية في أصلها ، إلا أنها لم تنفل أهمية الدور الذي تقوم به السوامل الناجمة عن هذه النظروف ( من عنل ونظم ومُثل هليها ) وسايرت هذه الحركات نئاريات أنثرو يونوجية وُضعتْ لفهم المجتمع

 <sup>(</sup>۱) قارن ( فيما يتصل بنظرية كونت ) كتاب ¿فعرة ¿فعرة ؛ فلمئة أرجيست كرنت ؛
 وله ترجمة الزمياين الدكتور محمد قاسم و الدكتور السيد بدرى ( ك ٣ ف ه ) .

الإنساني ، والاعتراف بغضل الرجل البدائي على نشأة النظم الإنسانية (١٠).

وقى أواخر القرن التاسع حشر ومعللم القرن المشرين أنجه المناليون من غلاسفة أورو با (من أسال دياتي Dilthey وريكرت Rickert في ألمانيا وكروشه كلاسفة أورو با (من أسال دياتي Dilthey وريكرت Rickert في إيطاليا ) إلى القول بأن التاريخ بزودنا بمعرفة يمكن اعتبارها معرفة واقعية فردية بالفياس إلى المعرفة الحجودة العامة كلتي عدنا بها العلوم الطبيعية بج ولم يعرف فارسفة الجاريرة الجريطانية هذا النوع من التلسفة الداريخية ، فالحسيون يعرف فارسفة الداريخية ، فالحسيون عنم فررا من طابعها الميتافيزيتي ، والمتاليون (من أمثال برادل + ١٩٣٤ بروائية عنه والمتاليون (من أمثال برادل + ١٩٣٤ بروائية عنه هناه المنافية في إنامتها (من أعال برادل المروائية هناه الله المنافية في إنامتها (من أعال برادل المروائية هناه المنافية في إنامتها (من أعانوا إلى قيمة هناه الناسفة على بساهموا في إنامتها (من

مسبنا عنه الإلمانة الموجرة في غلسفة الناريخ ۽ قان في المحروف من مصادرها ما يسد حاجة الذين ينشدون الإقامين (٢)

#### ع - غليقة السياسة :

وتر بالدياء تذبر صارك الفرد و وللمنة السيامة والمجتم المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد و ومن منا المجتمع الذي ينتمي إليه القرد و ومن منا المجتمع المحتمرات فلسفه الأحالان عندهم جزءاً من فلسفة السيامة و وعالجهما القرد و ومن منا المحتمرات فلسفه الأحالان عندهم جزءاً من فلسفة السيامة و وعالجهما القدماء باعتباوها داماً واحداً و فيكارت القاسفة السيامية هند أفلاطون - كا

Schlegel, F. von, Philosophy of Phistory Klibansky, M. H., Problems of riistoreal Knowledge, 1938 Berdyayer, N. A. The Meaning of History, 1939 Bury, J. B., The Idea of Progress, 1920

J. E. Boodin Philosophy of History, (in: 20th Century Philos.), (1)

W H. Walsh, An Introduction to Philos. of Flistory, Est edition (۲) 1953 ولا سيما الفصل الأول من حمّيتة فلسفة التاريخ .

 <sup>(</sup>١) بالإضابة إلى المسادر انسالغة أن صلب الكلام وهرامشه يمكن الرجوع إلى :

بلت في « الجيمورية » و « القوانين » و « السياس » تتصل بالفلسفة في مذهبه وتكو نان كلا متسقا فيا يقول الأستاذ و بربيه ٢ - E. Brehier ١٩٥٧ - وكان أرسطو بدرس الأغلاق كندمة لفلسفته السياسية ، ولكن جبرة الحدثين وإن تغيرت نظرتهم للفلسفة السياسية عن نظرة القدماء إليها ، متفقون على أن جانبها النظرى الخالص موكول لدراسات النازمغة ، وهي تدرس بوجه عام : طبيعة الحسكومة وطرق قيامها ، والملاقة القاعة بين الفرد والدولة ، وأصل المجتمع ومبادى تمكونه وطبيعة مقاييس السياسة ووظيفتها ، ومصادر الحقوق الفردية ونحو عذا من عالات ، والكنير من الفلسفات السياسية كان عاولة لنبر بر اوع من الحكم - الديمتراطي أو الناشي أو الشيوعي أو نحوه - وتأبيد طرقه وأهدافه ، وكثيراً ما أنيم عذا الدبر برعلى أسس أدبية أخلاقية ، وقلَّ من هذه الفلمفات ما شذ هن عذه القاعدة - كفلسفة ما كياثيالي + Machiavelli ١٥٧٧ وهو بر + ١٩٧٩ Hobbes و بنتام الم المعلم المعلم الله المنام المنا يستخفون بهذا الأنجاه في جملته ، ويرون أن في محليل المعطلمات السياسية التليدية (كالدولة والراطن والتارن والحرية ... ) عليلا منطقيا ، ط بعر الاستعنفاف بالذاهب الفلسفية (٢).

· وقريب من هــذا يمكن أن يقال في خير ما أسلفنا من فلسفات العلوم (٢٠) .

r.R.M. Murry, An Introduction to Political Philos : 0.18 (1) cophy, 1st edition 1953

A.J. Bahm, Philosophy, 1st edition 1953, ch. 27 (Political Philos.) وكذاك T.D Weldon, The Vocabulary of Politics 1st edition 1953 : عارن مثلا (۲)

<sup>(</sup> الله على الله المسلمة على الأستاذ آير Ayer الذي يتزعم الآن حركة الرضعية المنطقية في الجمائرا ) .

H. Sidgwick, المدينة ولائة الطلبقة بتبرها من العالم الجازئية والدين والشمر انظر (٣) المدينة والدين والشمر انظر (٣) المحتاب ص

<sup>13 -</sup> VAY -

Paulaca, p. 15-44 & 3-15 & 315-325
R.B. Perry, The Approach to Philosophy ch. II- V.

والرأى عندنا أن فلسفة الفائون أو الدين أو التاريخ أو غيرها من فلسفات ليست إلا مجرد دراسات أدى إليها البحث في المسائل الرئيسية في الفائون والدين والتاريخ ونموه ، و إلحاقها ذيار العلوم التي تعزى إليها أدنى إلى الصواب من اعتبارها فروماً مستقلة الفلسفة .

### (a) ف استقلال العادم الإنسانية:

يق أن نعقب على ما أسلفنا بكلمة عن أم العلوم الإنسانية التى نشأت ق رعابة النلسفة ثم قطعت في صبيل الاستقلال عنها أشواطاً متفاوتة ؟ وكان أول العلوم الإنسانية استقلالا عن الفلسفة علم الاقتصاد - فيا يبدو لنا - وآخرها نزوها إلى الاستقلال علما النفس والاجتماع ، ولهذا وأبنا أن نتخير من بين العلوم الإنسانية هذبن العلميز، لنقول عن كل منهما كلة عاجلة تكشف عنه سنذ كان جنبناً في أحشاء الفلسفة حتى استقام عوده وأنجه به علماؤه إلى الاستقلال عن العلمية ، وسنرى خلال ذلك تطور العلاقة بين هذبن الوليسدين وأميما من قديم الزمان :

## ١ - مدى استفلال علم النفس عن الفاسفة:

نشأ على النفس Psychology كره من الفلسفة عند القدماء ، إذ اعتبروا المقل مبدأ للحياة ومن نم صدرت عنه الناواهي النفسية ، يمثل هذه الوجبة من النظر أرسطو الذي اعتبر على المفس جزءاً من نامل العلميين ( الذي يدرس الوجود من حيث هو متحرك و عسوس (۱) وذلك لأن الانفعالات - من فضب وفرح وكراهية وعجة ... تصدر هن النفس والجسم معاً ، ولأن الإحساس من فعل النفس مشتركة مع الدغير الذي بدرك المحسوس ، بل إن التعقل وهو من وظائف

 <sup>(</sup>۱) والعلم الطبيعي حدد أرسطو عور العلمية الثانية ، على اعتبار أن الغلسفة الأولى هي عاصي بعد إما يعد الطبيعة كما مشعوف في الباب الثاني .

النفس ، يتطلب التخيل الذي لا يتحق بنير جسم ، ومن أجل هذا دخلت الانفعالات النفسية في العلم الطبيعي كا تصوره أرسطو قديماً .

بل قد هراض أرسطو فى كتابه و فى النفس De Animau المحديث من ماهية النفس وقواها : الفاذية (أى العامية) والميوانية (أى الحاسة) والناطقة (أى الحاقة التي تميز الإنسان من سائر الكائنات) فكانت النفس عنده مبدأ الحياة فى الكائنات الفس عنده مبدأ الحياة فى الإنسان ، ولبثت نظرية أرسطى قائمة فى المحسور الوسطى ، بل وجدت أنصارها حتى فى مطلع المصر الحديث عند فلاسفة إبطاليا التأبيميين بوجه خاص ، وكان البحث يدور حول طبيعة النفس وخاودها ومصيرها ونحو ذلك .

وفي القرن السابع مشر فصل ديكارت إلى النفس المنفر المنفور) وجوعر والجسم تفرقة حاسمة ، فاعتبر جوهر النفس قاعًا في التفكير (أو الشمور) وجوعر الجسم قاعًا في الاعتداد (الذي يشفل حيزاً) وساعد هذا على جمل الظواهر المادية موضوعاً لم الطبيعة ، والفلواهر العقلية أو الشعورية موضوعاً لم النفس ؛ وهكذا أصبح موضوع علم النفس دراسة الشعور ، جد أن كان يدرس ماهية النفس وكمه المعقل ؛ وجاء جون لوك علم ١٧٠٤ لم المحدد الفيزيين الظراهر النفسية على اعتبار أن العقل هو الجوهر المقرة المفسية على اعتبار أن العقل هو الجوهر المقرة النفسية على اعتبار أن العقل هو الجوهر المقرة النفسية على اعتبار أن العقل هو الجوهر المقرة النفسية على اعتبار أن العقل الفاراهر المشعورية الإدراك الباطن ، وشاعت هذه التفرقة زمناً طوريلا ، وعور المن الفاراهر المشعورية الاعتبار أن القائل الفاراهر المشعورية النفسية بمنهج بعراى إليه هو منهج الاستبطان أو التأمل الفائي Introspection (۱)

وفي أواخر القرن الماضي فلهرت مدرسة التحليل النفسي Fsycho-analysis التي أنشأها ه فرويد ٢٤ ١٩٣٩ - ٢٢٩ St فكشفت أمن عبال إللاشمور

<sup>(</sup>١) يتأمل الفرد حالاته الشعودية ( من لذة وألم وأمل ويأس برحب أوكراهية وتفكير و تذكر و نحو ذلك ولهذا صبى بالملاحطة الذائية Subjective observation أ

أدى هذا محمورة التورحين بعد سنا إلى التول بأن علم النفس منذ أن تخلى عن دراست لطبيعة النفس وعا بية أمثل و حقيقة المعارر ، وأنمه إلى البعث في اللاشمور ولى السابلة الثارم. مصطاعاً في ذلك مناح نمر بية مستميناً بالتابيس والموازين ، استقل علم النفس عن التلسفة « عاماً له له شخصيته وكيانه .

بنى النعف الدان من الترن التاج مشر أخذت الدراسات السيكراوجية تدباوز البست في تجارب النرد النفسية بالملاحظة الالمارئة إلى الملاحظة المتصودة التراف الملاحظة المارئة إلى الملاحظة المتصودة الترافي المنابطة والتبهريب المرفى المان عرافت فاتحة عذا العبد المنابطة والتبهريب المرفى المان عرافت فاتحة عذا العبد المنابطة والتبهريب المرفى على المنابطة والتنهيس على وداه الديارة المنابطة والتنهيس على وداه الذي الحالمة الله والمنابطة والتنابطة والت

كتابه 3 مبادئ السيكو — فبزيقا ﴾ مام ١٨٦٠ ، و إن سبقت هذا البكتاب ف هذا الصدد بحوث جزئية أخذت تناير منذ القرن النامن عشر.

وأن سنة ١٨٧٥ هين ﴿ قُونَتِ ٣٠ Wundt ١٩٣٠ إستاناً الناسفة في جامعة ليهزج بألمانها ، وبند أربع سنرات نشأ أول مصل همانته الدراسات السيكولوچية التجريبية ، وتمددت بعد هذا معامل علم النفس النجريبي في ألماميا وغرنسا و إنجازا وأمريكا ...

وأخذ هلم النفس النجريبي يستمين بالآلات والمفاييس في دراساته ، توصلا إلى ضبط نتائجه والتدبير عنها تمبيراً كما دقيقاً ، فاستخدم للنبضة لقياس النبض ، والمضخمة لنياس التغير الذي يعتري الأعضاء بتأثير الدورة الدموية ، والتعية الياس التمب ، واستخدم الممم لاختبار حامة السم واللس لحامة اللس ٠٠٠ واستمان بآلات لتسعييل زمن رد الفعل كالمزمان ... الج<sup>(1)</sup>

وهكدا أخضع علم النفس الظواعر التي يدرسها لمناهج موضوعية تقوم على اللاحظة المقصودة واتتجر يب الدامي ، مستميناً بالآلات والقاييس في ضبط نتأجه ، ومن هنا قيل إن علم التنفس قد استثل عن الفلسفة موضوعًا وعنبِجًا ، وأنه تَشْبُه في هذا بالمارم الطبيعية التي تمالج ظراهر طبيعية عناهج تجريبية استقرائية ، وأن وظيفته دراسة ساوك الإنسان كا يتمثل بالفعل في ظواهره النفسية ، ( من شعور وتفكير وتخيل وانفعال . . . . ) رظراعره الجسمية ( من ابتسام وعبوس ومشى وجراً في وحديث . . . . ) دلك السارك الذي يعبر عن تأثَّر الإنسان ببيئته وتأثيره قيها ، وعاولة التكيف معها بسارة مقتضاتها أو إخضاها لمطالبه".

<sup>(</sup>١) قارن الدكتور يوسف مراد ؛ مبادئ علم الـفس العام ( طبعة ثانية ١٩٥٤ ) .

J. Flugel, A Hundred years of Psychology ( ۱۹۰۲ قبله ) قارن ( طبعة ۱۹۰۲)

G. Murphy, An Historical Introduction to Modern Psychology, 1948

C. Spearman, Psychology Down the Ages, 1937

وأصول علم النفس لذكتود وأجع

ولكن إلى أن حد حقق علم النفس أمله في الاستقلال عرب الفلسفة والنشبه بالدارم الطبيعية . . . ؟ هذا سؤال نرجي الإجابة عليه إلى ما بعد الحديث من علم الاجتماع .

## ب سدى استقلال علم الاجتماع :

نشأت نواة علم الأجباع (١) كا نشأت واقعلم النفس سفى أحشاه الدراسات الفلسفية عند القدماء ، فن ذقت أن أفلاطون (٢) قد عرض فى كتبه (المشار إلبافى فسمة السياسة ) لدراسة بعض الظواهر الاقتصادية والاجماعية دراسة وصفية لها فيستها ، ولكن الأستاذ المؤرخ ه بربيه » Erèh.er برى فيا عرفنا أن السياسة والفلسفة فى مذهبه متصلان أحدها بالآخر بميث يكونان وحدة منسقة السياسة والفلسفة فى مذهبه متصلان أحدها بالآخر بميث يكونان وحدة منسقة الأجزاء ، وجاء أرسانو فاتجه فى كتاب ه السياسة » خاصة الى دراسة المجتمع دراسة يمكن اعتبارها ه موضوعية » ، إذ عمد عند دراسة الحياة السياسية ووضع دراسة يمكن اعتبارها ه موضوعية » ، إذ عمد عند دراسة الحياة السياسية ووضع فوانين سيرها إلى دراسة مائة و عمانية و شسين دستوراً عرفت فى المدن اليونائية » وأضح للشاهدة مكاناً في دراساته ، حتى كان من أجل هذا موضع ثناء عند

<sup>(</sup>۱) جرت الددة بأن بميز بين علم الاجتماع ، Sociology وعلم الإنسان بعرت الددة بأن بينال إن الأول يعرس المجتمعات المتعلينة ، والثان يبحث في نجتمعات البدائية ، وفي السنوات الأخيرة أخذ يتلاشي هذا الفارق ، حين أخذ أساتلة الأنثر ويراوجيا في جامعي شيكانو (وأستادها وارثر Loya Warner) وهارشرد (بأستاذيها المذكر رين بعد ) شيكانو (وأستادها وارثر الحيممات البشرية في كل صورها ، وحين التقلوا نعلا من دراسة يعمون غيرهم إلى غزر الحيممات البشرية في كل صورها ، وحين التقلوا نعلا من دراسة البيات البدائية إلى دراسة العمال في مصانع المدن السكيري ، وانتقبت الحركة إلى ابجلتر فأعلن راتكلين واون المعمد العراسات البيات البدائية إلى دراسة العمال في مصانع المدن السكيري ، وانتقبت الحركة إلى الجاتر فأعلن والكلين واون المعمد العراسات الاجهامية في جامعة الإسكدارية ) بأن هذه التفرئة كانت تمثل الاعتقاد السائد إلى عام ١٩٤٠ (انظر مقدمة لكتاب إلى المحمد الموادية ) بأن هذه التفرئة كانت تمثل الاعتقاد السائد إلى عام ١٩٤٠ (انظر مقدمة لكتاب إلى المحمد المحمد المحمد المعمد العراس والمحمد المحمد المح

 <sup>(</sup>٢) وقبل هذا وجاءت دراسات اجتماعية ، فعد تحدث هيرودوتس عن الأبحاث التي أجريت من و السكان والثمرية » في عهد المراعنة المصريين منذ نحو خسين قرنا من قلرمان ، وقريب من هذه الأبحاث هـ ن هنه خير المصريين من قدماء الشعوب .

إمام الوضعية ه أوجيست كونت » ولكن الدراسات الاجتاعية عند هذين الفيلسوفين : أفلاطون وأرسطو ، كان يصبها أتجاهها إلى الإصلاح الاجتاعي ، لا إلى كشف القوانين التي تفسر الفلواهر الاجتماعية - يصرف النظر هن تطويقاتها ، كا ينبني أن تكون كل دراسة علمية .

وتابع الكنيرون من الفلاسفة هذا الآنجاه ، حتى جاء ابن خدون المتوقى عام العدم علم الاجتماع ومبدعه الحقيقي لأول سمة في تاريخ الفكر النشرى ، وإن عزا الإبطاليون نشأته إلى ه فيكو » السالف الذكر ، وردها الفرنسيون إلى ه أوجبست كونت » وقد اتجه ابن خلدون إلى دراسة المسران ونظمه من غير أن يقصد إلى إصلاحه ، وأرجع في « مقدمته » الظواهر الاجتماعية إلى قرانين ثابتة ولم يجملها وليدة الأهواء والمصادفات ، أو إرادة الأفراد أو الفرى الخفية أو فيرها ، أي أمه قال بجبرية (determinism) الظواهر الاجتماعية ، وجعسل أو فيرها ، أي أمه قال بجبرية (determinism) الظواهر الاجتماعية ، وجعسل خلدون إلى أمه أول من كشف هذا السام بإلهام من الله تمالى ، وأمه إذا كان خلاون إلى أمه أول من كشف هذا السلم بإلهام من الله تمالى ، وأمه إذا كان قد استوفى مسائله ه فتوفيق من الله وهذاية » و إن فات شيء ه فرنتاظر الحاشق على إصلاحه ، ولى الفضل لأنى نهجت له السبيل وأوضعت له الطريق » وأطلق على هذا الملم ه علم العمران أو الاجتماع البشرى » .

و بعد نمو خسة قرون عامر «كونت » الذى ابتدع اسم هدذا العلم:
Sociologie وسماء الكثيرون بأبي علم الأجماع ، وزعم مع تلاميذه من بعده أنه
أول من أنشأ هذا الدلم على وجه كامل ، مع أن دراساته لم تتحرر من الطابع
الفلدني الميتاذير بقي الذي أنشأ مذهبه الوضعي positivism لمياجته .

ولكن فضله على هذا العلم بشهد به كتابه العروف و دروس في الفلسفة الوضعية Cours de Philosphie Positive ومن أغلر ما فيه إغضاع الدراسات الاجتماعية لمنهج العلوم الطبيعية (وإن فطن إلى أن التجربة العلمية

لا يمكن اصطناعها في الدراسات الاجتماعية ) فيز جهذًا بين علم الاجتماع وعلم ( فلمنة ) السيامة الذي كان أكبر اعتماده على سنهنج التماس.

الى وضع قوانين نفسر الناريخ ، دون النجاء إلى معجبات أو توى خفية ، مع تقد اللهج الشائع في عصره ، والمطالبة باصطاعا النهج الاستقرائي والمقارنة في درامة اللهج الشائع في عصره ، والمطالبة باصطاعا المنهج الاستقرائي والمقارنة في درامة اللهج الشائع في عصره ، والمطالبة باصطاع المنهج الاستقرائي والمقارنة في درامة اللهج الشائع في مناوية المحرد المسلمين عالمن قامن قامن قامن قبل ، إذ توخى وضع نظرية يضمر بها تاريخ البشرية صرحدا في كار ، ولم يتحر درامة عبته عربينه صرحط بزمانه وسكانه .

وعلى يد و دوركام على العاملة على المناه والمراه والمجتاع والمجتاع والمناه المجتاع والمناه وال

بهذا الرضع نزع مل الأجتماع إلى الاستقلال من الناسفة علماً له مجاله الخاص ، ومر الخاراص الاحتماعية — من عادات والعالم ونظم سياسية ودبنية واقتصادية وغوها مما ينشأ من حيال الأغراد مبتسون في زمان مدن وسكن محدد — ومهمة عالم الأجماع وسف عذر الناواس كا على موجودة بالناس و راحليا وردما إلى والها عوالا نهاء والانتهاء إلى مسطحاً في عقد الدراسة مناعج تقوم على وصف الناواد، ومنارنتها بعضها بالبعض وتنصيرها في عنوه دراسة موضوعية لا تتدخل الناواد، ومنارنتها بعضها بالبعض وتنصيرها في عنوه دراسة موضوعية لا تتدخل

فيها عواملت الباحث وأهواؤه ومصالحه ، شأنه في هذا شأن العاوم الطبيعية التي يتخذها علم الاجتماع مثل الأعلى (1) .

هذه إلمامة لم نقصد بها إلى تأريخ هذا الملم ، و إنما أردنا بها مجرد الإشارة إلى تطوره منذ كان مذاباً في الأبحاث الفلسفية القديمة حتى المتقام علماً له كيانه م ونكن عل حقق علم الاجتماع أمل منشئيه في الاستقلال علما توافرت له خصائص الحلم الرئيسية ؟ ذلك ما نمرفه في التعقيب التالي :

#### (و) تىقىپ:

تزحت العاوم الإنسانية (وأخصها علما النفس والاجتماع) إلى اصطناع مناهج الاستقراء تشبئها بالملوم الطبيعية التي كانت بدقة قوانينها مداط النقة يتن المفكرين ، ولكن هذا العزوع من جانب العاوم الإنسانية قد أثار بين الباحثين جِدُلًا حُويِلًا ، فَرَدُّه فريق منهم إلى أَزْمَة عاشها العلوم الإنسانية إبان المصوو الحديثة كان صرحمها إلى الشك الذي صاور الناس بصدد قوانينها ومناهجها ، الأن حِنامَا في خدمة البشرية بدا ضايلًا بالقياس إلى ما حققته العلوم الطبيعية من خدمات للمجتمع الإنساني ورفاهية أبنائه ، من هنا نزع بعض للفكرين إلى تغيير الناعج التي تصطنعها المارم الإنسانية حتى يصبح لها من النقع في الحجال الصلى ما العارم الطبيعية من سيادة وسيطرة على قرى العلبيمة ، فتأدى بهم هذا النزوع إلى تطبيق مناعج العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية ، و بدا لهم عذا الحل خير وصيلة بتفادون بها تقعم عذه الملوم النظرية في خدمة البشرية على الوجه الذي

Mac Iver, Society, A Text-book of Sociology

Cinsberg, Studies in Sociology

و بدون .

<sup>(</sup>۱) قارن : نارن : (۱) Gurvitch (ed.), Twentieth Century Sociology Sorokin, Contemporary Social Theories Barnes, Studies in Sociology

بهذا قال المذعب الطبيعي Naturalistic الذي ذهب إليه جهرة المفكرين ني العصر الحديث ، ولـكن هذا الاتجاء قد ناهضه فريق آخر من النسكرين هم اللاطبيعيون Anti-naturalistie اللذين ذهبوا إلى القول بأن طبيعة الموضوعات التي تمالجها العاوم لإنسانية لاتحتمل المناهج التجريبية ، ولحل من هذين المسكرين حججه التي يؤيد بها وجهة نظره ، فالطبيميون يقولون إن البحث في أى مجال من مجالات العلوم الإنسانية لا يكون هاميا Scientific ما لم يصطنع مناهج العلوم الطبيعية وحدها — ولا سبا علم الطبيعة — وبمقدار تحاح البحث النفسي والاجتماعي في اصطناع التجرية بكون حظه من خصائض البحث العلى ، و بالتالي تستبعد الآبمات التي تصدر عن الذات وأهوائها من نطاق البحث التحريبي ، لأن من أظهر حَصائص البحث أن يكون موضوعيا لا ذانيا ، ومرجع النَّاسِ في ذلك إلى أن مناهج البحث في العلوم الطبيعية هي التي أدت إلى قوانين دقيمة عامة لا تتقيد بزمان ولا مكان . وليس يكفي أن نبرر هذا بتعقد الموضوعات التي تمالجها ، لأن مناهجها تحمل تصيبها من هذا التقصير ، إنها تُصلف في دراسةٍ إلا تسهل معالجتها ، وعلماؤها ليسوا حريصين على استبدال الكيفيات بالقياس الدئمين الذى تحرص عليه العاوم الطبيعية ، ولنة العلوم الإنسانية عامصة يموزها الوضوح وتنقصها الدقة التي يتطلبها البحث المليء وما زالت مصطلحاتها وسدلولات مفهوماتها منارا للجدل بين علمائها ، ومثل هذه العيوب لا بمكن تلافيها ف نظر الطبيسيين -- إلا بإعادة إقامة هذه العلوم على نمط الأسس التي تقوم عليها العاوم الطبيعية ، على أن تهتم العلوم الإنسانية بالملاغات الرياضية فلظاهرة التي تدرسها .

ولسكن اللاطبيميان قد ناهضوا هذا الاتحاء - في تعليبتي المناهج التجريبية على دراسات العلوم الإنسانية - ذلك لأن طبيعة الموضوعات التي تعالجها كلتا

الطائفتين - العلام الإنسانية والعلام الطبيعية - مختانة متباينة ، ومن ثمّم ازم أن تختاف المناهج التي تعالجها - كا اختلفت القوانين التي ينتهي إليها كل منهما - فقوانين العلوم الطبيعية دقيقة Strict وعامة لا تنقيد بزمان ولا مكان ، وقوانين العلوم الإنسانية تعوزها الدقة والضبط ولا يمكن جملها عامة غير مقيدة بظروفها وأحوالما ، لأنها لا تبرأ من الحالات الاستثنائية أبداً .

وثمة أسباب أخرى تحول في رأى اللاطبيعيين دون اصطناع الماهج التجريبية في العلوم الإنسانية نجملها فيها يلي :

أولها: أن حرية الإرادة البشرية تندخل في الظواهر الإنسانية وتتكفل بتفيير مجراها تفييراً قد يجعل من العسير إخضاعها لقانون على ثابت ، ومن هنا بيسر الننبؤ العلمي في مجال العلوم الطبيعية ، بمعنى أن تتكبن بالملومات متى أدركت علنها ، وهذا غير ميسور في العلوم الإنسانية ، على وجه الدقة ، لأن سير ظراهرها بمكن أن يُفهر مجراه بتدخل الإرادة البشرية ، وأحكام الناس تتأثر كثيراً بمواسل لا تتمشى مع منعلى العقل ، فتفسد على العقل ما كأن يتوقعه .

وثانيها : أن التجربة تلعب دوراً رئيسياً في كشف التوانين الطبيعية ، بينا تتعذر إجراء التجارب في مجال العلوم الإنسانية إلا في نطاق ضيتي محدود بحيث لا يكون من للمقول إقامة منهج البحث على أساسها .

- وثالثها: أن القوانين الطبيعية عامة صادقة في كل زمان ومكان اعتبادت الما مقررات العلوم الإنسانية فتشير على عكس همذه القوانين إلى غروف شخصية تاريخية .

ورابعها : أن قوانين العارم الإنسانية المزعومة ليست موضوعية objective عناصة ، فلا تكون مادقة عاهى كذلك ، فإن الباحث في هذه الجالات لا يستطيع أن يتجرد من أعوائه وهيوله ومصالحه ، وهو ينظر إلى موضوعه — الذي يتصل حميًا بالإنسان — من خلال عقيدته وثقافيه وتقاليد وطنه ونحو هذا من عوامل ( - أس )

ولف نزاعته ونجمل محته ذانها أو معاثراً بالمواصل الذانية، على عكس الحال ق الدارم الداميسية، فهن تجرد الباحث عن لليل رائدي ميسور هند ملاج موضوعاتها ومن عنا كان البحث العلمي موضوعياً وليس ذارياً.

و منامسها : أن الدقة في قوانين العادم الطبيرية صوحها إلى صورتها الرياضية الأن من لميسور أن تقاس مقاديرها بالكية ، أما الدارم الإنسانية فيتعذر إخضاع مي فرعاتها لمنذ المنابط الحكى ، ويستحيل تصويرها بالمبادلات الرياضية الدقيقة ، وتد أمى هذا ببعض علماء العلوم الإنسانية إلى القول بأن قوانين علومهم لا تكون قط عامة الأعلوم الإنسانية إلى القول بأن قوانين علومهم لا تكون قط عامة الأمها لا نظومن الحالات الاستشائية التي لا تدخل في صوغتها (1).

رعدنا اسبعد الرصيون من عبال ١ العلم تكل ما لا بصطح المحمة شجر بنية من الدلام لإنسانية ، وكان طبيعياً بعد هدا أن يستبعدوا من مجال البحث العلى العلام المعيارية التي تعرض ادراسة ما يسفى أن يكون ، لأن ما لا يمكن إخصاعه المناعج النجر بنية بجب في رأبيم الريستبعد من نباق العلم ويبده لا أن رأبي الدلاطيميين - مع غُلُوه في جمنى تراحيه - ينطوى ول حق لا رب فيه ، لند سل على الله بناح أنبراطاً على بلة في سبيل التشبه بالعام الطبعية ، ومع على الا بزالان يقتق ان - محكم طبيعة الموضوعات التي يبالجان ا - لمحكم طبيعة الموضوعات التي يبالجان المحلم الطبعية ، إن العلم لا يستقم التي يبالجان ا - له عنى المحائص التي غير العلم بمعاء الضيق ، إن العلم لا يستقم بنير جبرية (حمدية) المحلمة وانتاقا ، غان ألفيت مجمورية محتومة الوقيع ، وليحت تمكنة تقم معادنة وانتاقا ، غان ألفيت مجمور من شاعق هوى الى الأرن من خبر تبكيف ، إنه لا يملك أن يتردد في السقوط ولا أن يضكر في الأرن من خبر تبكيف ، إنه لا يملك أن يتردد في السقوط ولا أن يضكر في الأرن من خبر تبكيف ، إنه لا يملك أن يتردد في السقوط ولا أن يضكر في الأرن من خبر تبكيف ، إنه لا يملك أن يتردد في السقوط ولا أن يضكر في الأرن من خبر تبكيف أن إله لا يملك أن يتردد في السقوط ولا أن يضكر في المناق في المناق المناق

كل الحداث من غير استثناء ، ولما كانت الظاعرة الطبيعية تجرى على نسق

Felix Kaufmann, Methodolgy of the Social Sciences 1949 ch. (1) V. p 141-478 & ch. XIII, p. 169 ff.

واحد ، تيسر لعالم الطبيعة أن يحدد سرعة سقوط الأجسام بمعادلات رياضية دقيقة (٢) ، ومثل عذا يقال في غير الجاذبية من ظواهر طبيعية ؛ إن بين بعضها والبعض الآخر علائات تابتة ضرورية تمسكن العالم من أن يتنبأ مقدماً بوتموع الاظاهرة متى عرف الأسباب التي تؤدى إلى وقوعها ، وجهذا يتيسر له أن يضع قوانين عامة لتقسير الظواهر التي يدرسها .

ويبدو أن الظراهر الإنسانية لا تجرى على هذا النوار تماماً ، فإذا كانت الفاعرة الطبيعية تنشأ عن عالة أو علل يسهل تحديدها من ناحية ، وكانت هذه الفاعرة تطرد على غرار واحد من ناحية أخرى ، فإن الظاهرة النفسية مثلا تستثيرها وتتدخل في توجيها عوامل كثيرة متشابكة برند بعضها إلى حرية الفرد وخبراته الثقافية والاجتاعية بوجه عام ، و برجم بعضها الآخر إلى البيئة التي تكتنفه وتؤثر في توجيهه ، وهذه الموامل من التداخل والتشابك مجيث يصعب حقدة وقد بتعذر في كثير من الحالات حصرها وتحديد نصيب كل منها في أتوجيه الثاهرة التي نفرمها ، وتحرية الفرد بتدخلها في مجرى الظاهرة ، مانما في الناهرة التي نفرمها ، وتحريها على نسق واحد ، فيتعذر بهذا وضع قانون عام قانون عام الدونة القوائين الطبيعية ،

كان ه ليقي بريل ه وأمثاله يقولون إن استخدام للنهج التجريبي في دراسة الظواهر الطبيعية هو الذي كشف هن علها ويشر للماحثين التنبؤ بوقوها ه وهدام بهذا إلى تفسيرها ومعرفة حقيقتها ، فما الذي يمنع من القول بأن استخدام هذا المنهج الاستقرائي في دراسة الفلواع الإنسانية يكشف عن طلها الحقيقية و بمكن من التنبؤ مقدما بوقوعها فجدي بهذا إلى تفسيرها والوقوف على حقيقتها ؟ ولكنا من التنبؤ مقدما بوقوعها فجدي بهذا إلى تفسيرها والوقوف على حقيقتها ؟ ولكنا نرى مع انتسليم بضرورة استخدام هذا المنهج في دراسة الظواهر الإنسانية أن

<sup>(</sup>۱) يقول قانون اجاذبية الذي يعزي إلى قيرتن ؛ إن كل جزء من المادة مجذب كن جزء آخر منها بنسبة كتائها طرداً و مرجع المسافة بينها حكما .

من المسير أن ينتهى من دراستها إلى مثل ما انتهى إليه في دراسة الظواهر الطبيعية على وجه الدقة ، لأن الأولى كما قلنا تتدخل في توجيبها عوامل هي من التنوع والتمقد والتشابك والتداخل بعضها في بعض بحيث لا يسهل حصرها ولا يتيسر تحديد نصيب كل منها في إحداث الظاهرة الإنسانية كما قلنا من قبل.

إن الظاهرة النفسية أصلاً ذاتية وليست موضوعية ، إنها تنصل بياطن اللفس منعزلة أو الجنمة بغيرها ، وهي تتعرض لتدخل الإرادة البشرية التي تستطيع في كثير من الحالات تغيير مجراها ، فيتعذر التنبؤ بوقوعها على وجه دقيق ، وتنتني الجبرية التي تعتبر طابع العلم وروحه ، إن الشعور بالفقر والحرمان والإخفاق قد يُسلم صاحبه إلى ليأس من الحياة أو الانتحار هرباً من مواجهتها ، وقد يؤدى عذا الشمور نفسه عند فرد آخر إلى النمسات بالأمل ومضاعفة الممل لتغيير الفاروف عذا الشمور نفسه عند فرد آخر إلى النمسات بالأمل ومضاعفة الممل لتغيير الفاروف مدى حظهما من سماد التفكير وسلامة الجسم وسعة النقافة ونوع انتربية وسائر مقومات الشخصية عند كل منهما .

وقريب من هذا يمكن أن يقال في الظاهرة الاجتماعية ، إنها لا تخضع لمثل الجبرية التي تخضع لها الظواهر الطبيعية ، فالفقر كظاهرة اجتماعية قد يفرض على أفراد أحد المجتمعات الإقبال على الانتحار ، بينا يتوافر هذا الفقر في بيئة أخرى تكاد تخاو من ظاهرة الانتحار ، بل بلاحظ أكثر من هذا أن الفقر في يختلف تأثيره في أفراد البيئة الواحدة ، يدفع أحدهم إلى الإجرام ، و بدفع غيره الد السلاح إيماناً بم قدر الله له من حظ في حياته ، أو استجابة لنوع سلم من التربية بؤدى به إلى الترحيب بمواجهة التبعات أو . . . . الح. فالفلاهرة الاجتماعية مقددة شديدة النمةيد ، و يبدو أنها لا تطرد على غرار واحد ، وإذا كان مقدة شديدة النمةيد ، ويبدو أنها لا تطرد على غرار واحد ، وإذا كان هذه دوركام ، وأتباعه قد جعلوا من خصائص هذه الظاهرة أن تفرض نفسها على الأفراد ولا تستمد وجودها منهم ، فإن الأمر ببدو لنا على فير هذا الوجه ،

ظافرد - متى كان زميا أو بطلا أو مصلحاً ٢٠٠٠ - له أثره الملحوظ في خلق غلواهر اجتماعية ماكان يمكن أن يكون لها وسود بنير طهوره ؛ و إن كنا لا نتابع رأى «كارلايل» في هذا الصدد حتى نهايته ؛ وما دامت الفلواهر الاجتماعية لا تجرى على نسق واحد دواماً ، فإن من للمتذر وضع قانون عام لنفسيرها .

ورب قائل يقول إن تعقد الظواهر الإنسانية وغموضها معناه أن الباحثين لا يزالون عاجزين عن فهمها على أدى وجه ممكن ، فالخاهرة الطبيعية التي تبدو معقدة في نظر الإنسان المادى تبدو بسيطة وانحة في نظر العالم الذي أحسن فهمها وغطن إلى حقيققتها ؛ لمثل هذا المعترض نقول إنه فسر الماء بعد الجهد بالماء ، لأننا مع التسليم بتقسيره لا تزال ترى أن دواى التعقد في الظاهرة الاجتماعية الإنسانية فيس من السهل تهرها والتفلي عليها كما هو الحال في الظاهرة الطبيعية التي يشكفل البحث التعجر بهي بإزالة نحوضها و ببديها على أبسط وأوضح وجوهها .

وهذا الذي أسلفناه — في التفرقة بين طبيعة الظاهرة الإنسانية ، نفسسية أو اجتماعية ، وحقيقة الظاعرة الطبيعية — هو أكبر العوامل التي تعوق العانوم الإنسانية عن وضع قوامين عامة تشبه في دنتما وصرامتها قوامين العاوم الطبيعية .

و إذا كان هم النفس قد وُفق كنيراً في اصطناع التجريب العلمي والاستعانة بآلات النفيط وأجهزته ، فإن علم الاجتماع لم يستطع أن يصطنع التجربة في مباحثه ، لأنه لا يستطيع أن يوجد المجتمع الذي يدرسه في ظروف يهيئها له بنفسه ، ولهذا يليعاً الاجتماعيون في الاستعاضة عن التجربة إلى الماضي الاستعانة بمما فيه من حالات قد تشبه المالة التي يدرسونها . . ا

و إذا كان اصطناع النجر بة ميسوراً في علم النفس متعذراً في علم الأجتماع ،

<sup>(</sup>۱) يرى الاجتماعيون أن البطل في كل صوره ، مجرد منه عن روح المصر الذي عاش قيه ، ولــكنهم يفسرون ظهوره بأنه صبق ماصريه إلى معرفة الطريق الذي يسلم إلى تقدم مجتمعه .

إن الثاني برغم ما ثلناه في مدى جبرية خلواعره - يمتاز باسطناع المنهج الموضوعي وعنه ، لأن الغواهر الاجهاعية تقوم أصلاً حارج الفرد ( الباحث ) وإذا كان مداعا برتد إلى شعوره في كشير من الحالات ، فإن الجانب الفردى منها ليس من الذي يجملوا ظاعرة اجتماعية ، أما علم النفس نابه يسطنع - بل يشرد دون غير. من العادم باصطماع المنهج الأمائي ( التأمل الباطني ) مِل لقد كان هذا هو البيع الوسيد الذي البطعته السراسات السيكرلوجية حتني أواخر الثقرن اللاضي وأرزال انترن اعاضر ، ولا يزال صاد استخبارات الشخصية وأساس علم النفس العجر بي الذي يترم على أسالة تُوعَّ لمن تُجرك عليه انسبرية ، وهذا المنبج مع أعين في السراسات المسكولوجية لا يزال مناراً البعدل ، من حيث إنه ينصب على شُعرر والمعداو مالاته شررية صينة لا تصلح أن تكون أساساً لقانون عام ، وبن حيث إن الباحث فيه ينفسم إلى طلاحظ وعلاحظ فيا قال و أوعيست كينت ، .... إلى آخر ما هو معروف في هذا الممدد ، ومم أن أعمار عدا النبع قد فَنَادُوا بِعِنْ إِلَيْنَ وَالْبِالَةِ حَالَى مَا قَيْلِ فِي صَابِعَتِهُ ، وَفَضَّهُ حَالَ من مدارس علم النفس - مدرسة الساركية وأيدا في عدا الكثيرون من الباسين.

هذا إلى أنه الا أبد في علم من عليم الملبعة لا مدارس 6 لحل منها وجية الروضية والمحل منها وجية الروضية عن العلم الماء إلا على المراجع باست و ولا تسوين قوانين علم منها إلى عالم أو مجوعة من العلماء إلا على سيل الماريخ و الأمها عامة الا تقف عند قود أو بيئة أر زمن (١) أما قوانين على المنسى والاحتاج الارتوال من سونة بأ تعليما و ولا توال وجمات العلم فيهما تائمة على

<sup>(</sup>۱) المروث أن قوانين البلوم الطبوعة تستير اليوم قوانين استبالية أو رجيعية ، مل المدر أن قوانين البلوم الإنسانية فلا توصف المدر أن قوانين البلوم الإنسانية فلا توصف بأنها لا قوانين و بللمن الدقيق لحسدا الله ، من عمر د تعميمات بكثر فيها الاستشاء إلى حد ينفي اعتبارها قوانين ...

وعذا كله بشهد بأن قرانين على النفس والاجتماع أقرب إلى أن تكون عبره مقررات أو تصبات لا تحار من تصف ، منها إلى القوانين العامة التي ينتني فيها الإستثناء ما أمكن .

ولحكن الدفاع عن العلوم الإنسانية في مصر كثيراً ما يتجاوز نطاقه المشروع في منطق البحث العلى ، كأعما كان المشتفلون جهذه الدراسات من إخوانها المصريين ، مسئولين عن كل مأخذ بعزى إلى طبيعة دراساتهم (١٠٠٠)

 <sup>(</sup>١) وأنا أستأدن ثبرئة من زمرال في إلحاسات المصرية الثلاث – أحل لهم و لآثارهم
 الدلمية كل تقدير – أستأذنهم في أن أقتس طهم نصوصا تشهد بصحة ما أقول :

يقول زميلنا الدكتور مراد – أستاذهام النفس بجامعة القاهرة – ص 10 من كتابه مبادئ علم النفس العام – وهو في معرض الدفاع عن النامل الداني منهجا البحث للسيكولوجي : ٥ ... من الأقوال البيناوية القول بأن ميولنا واتجاهاتنا المكرية ومسلوماتنا السابقة والإبحاء الذائي ، من العوامل الى تشو"، تتيجة النامل لقباطي ، كأن عام الموامل لا تؤثر أيضاً في الملاحظة الخارجية بوساطة الآلات النباطة نفسها » ... أ

وردنا مل هذا أن من الراضح أن أحدا لم بقل إن الباحث للذي يستخدم الملاحظة الخارجية ، يتجرد عن بيرك وأهراته و ... تجردا كاملا يجوله إلى تسلم من حبور، ولكن المعروف أن تأثره يباه همئيلا جناً بالتهاس إلى تأثر المتأمل لذائه ، ومضوعه الملحوظ لميوله وأهوائه ونحوها ، ولكن تص زميلنا - وعر المدروف بعدة تدبيراته - يوسى بأن التأثر في الحالين واحد ؛ ومن ثم

يه يستوى فى وقة النتائج المنهج الذاتى والمنهج الموضوعى ... إشتان بين تأثر وتأثر إإن الرأى منه أن طبيعة التأمل الناطق لا تحتمل إلا تأثر المتأمل بميوله والمجاهات الفكرية واستهوائه الذاتى ومعلوماته السابقة وتحمر ذاك تأثرا يشوء الكثير من نتائج منهجه الذاتى ، بل يبدو لنا حوهذا هو وجد المعاورة - ألا أمل أن أن يتخلص هذا المنهج من علما المأسل طالما بنى الإنسان إنسان ... !!

إنسان ... من المطر إلى زميك الدكتور راجح - أستاد علم النفس بجامعة الإسكندرية - في قوله - من كتابه أصول علم النفس - بعد أن استعرض أظهر و مدارس علم النفس في القرن المشرين : و ... فبأى مدرسة تأخذ ، ومع أى مذهب نسير ؟ وكيف يفيد التطبيق العمل من مدارس تنوعت مناهجه ، وتعددت وجهات نظرها ، واختلفت مسلماتها وطرق تأويلها الرقائع ؟ نعم "بمة مدارس شي ، لكن ليس هذك إلا علم نفس واحد »

وردنًا على هذا أن إنكار الخلاف بين هذه المدارس في الموضوع الواحد ، فعسبنا ما أشرقا إنه منذ حين عندما كنا بصدد اعتلاف هده المدارس في الموضوع وفي المهج مماً .

ويوهم النص الساعف أنه حل إشكال قيام المدارس بإرجها إلى علم نفس واحد ... 1 إن هذه هي المشكلة ، لو كانت هناك علوم مختلفة للمفس ، فيها مدارس متعددة ، لهان الخطب وسنط الإعتراض بأن رجود المدارس يعيب علم النصل – أو خبره من العلوم الإنسانية – ولكن الإشكال كله يقور في وجود مدارس تختلف في وجهات النظر ومناهج البحث . ومع هذا تصل تحت واية علم نفس واحد ... ! ويعود الدكتور بعد هذا فيقون ه ... فليس هناك علم حتى بين أضبط السلوم إلا ويقوم على نظريات متضاربة ه . وجذا بمثل المنظر إلى طبعة التفاوت بين الاختلاف الذائم بين العلماء المطبعيين ، والاحتلاف الشائم بين علماء النمس – أو الاجتماع – ومدى إمكان تفادى كل من هذين النوعين من الملاين ... !

مُ انظر إلى زميانا للاكتور حسن سمفان - مدرس الاحباع في جامعة عبن شمس - في قراله ( في ص ١٨ من كتابه أسس علم الاجباع ) وهو يصد الرد على الذين آخذوا علم الاجباع على تعذر إجراء التجارب على ظواهره : ع ... فقتك مبالغ غيه ، ذلك أن الداريخ بمثابة مصل محشو بالتجارب عن الحماعات انسابقة ، وهي تجارب يغيد مبا الاجباعيون ... ، وواضح أن الالتجاء إلى الماضي للاستدانة بتجاربه على فهم الظواعر المشاجة لا يعتبر تجربة علية ، إن المباحث في هذه الحالة بالماضي للاستخدم الملاحظة الدادية ، أما التجربة فتقتضي كا يعرف زميلنا - إن بهيئ المهاحث الوضع الذي يريد أن يعنوس فيه الاجباعي ظواعره ، ولا يكني بتسجيل المناهرة كما للبو أمانه من غلقاء فقسما ، فأحداث الناريخ لا يمكن أن تخفيج للجربة علمية ، وإذن فليست للبو أمانه من غلقاء فقسما ، فأحداث الزميل - ولكن صديقنا الذكتور سمفان قد عاد في الطبعة الثانية من كتابه ( ١٩٥٥ ) فعرض إلى مناقشة موقى من إمكان قيام التجربة في علم الاجباع وسائل من للدل به أن للتجربة مكانها في دراسات هذا الدلم ، ونحن ترى أن مثل هذه التحربة في مجال المعربة في علم التجربة في عبث لا يجوز اعتبارها منهجة لدراسات هذا الدلم .

حسبنا هذه النّاذج إلى الله عن جامعاتنا المصرية الثلاث ، شاهداً على والطريقة و الم استخديها زملازنا المشتغلون يعلمي النقس والاجباع إلى تفنيد حبيج خصومهم ، دفاعا عن مجالات الحصاصهم ، مع هذه الملاحظات كلها لا نمك إلا أن ننحنى تقديراً الجهود الجبارة التي يذلها علماء النفس وعلماء الاحتماع — وخاصة في الستين عاما الأخيرة — لإخضاع مجال دراساتهم لمناهج البحث الدلمية ، وما من شك في أجم قد حقوا فتوحات علمية خليقة بكل تقدير ، وأنهم قطموا أشواطا طويلة في سبيل تحقيق أمنيتهم ، ولكنهم بدرسون أسلوك الإنسان — منفرداً ومجتماً بغيره — يدرسونه من الزوايا التي تدخل في نطاق أبحاثهم وتعالج عناهجها ، ثم يتركون الفلسفة عذا الإنسان الجرد بالاطلاق ، أو الواقعي المشحص في الحياة اليومية — لتكتف عن حقيقة طبيعته وتهتدي إلى أصله ومصيره ، أو لتقف على صلة بالكون وعلاقته عن حقيقة طبيعته وتهتدي إلى أصله ومصيره ، أو لتقف على صلة بالكون وعلاقته على حدة الكاشر بن ... ويذلك يتعاون هؤلاء الدلياء — وغيره — مع الفلاسفة على معرفة مذا الكائن المقد ، بالمكشف عن المواحي الملفية من طبيعته ، وإلقاء النضوء على الجنب المظلم في بواعث سلوكه ، والوقوف بهذا على حقيقة شخصيته .

حسبنا هذا بياناً لموضوع الفلسفة في مجالاته الرئيسية الثلاث: الوجود والمعرفة والقيم، وإشارةً إلى فلسفات العلوم التي تلحق بها أو بالعلوم التي تعزى إليها، وتوضيحاً العلاقة التي تربط بينها وبين أخص العلوم الإنسانية التي نشأت في كنفها ثم نزعت إلى الاستقلال عنها في موضوع البحث ووجهة الدار ومنهج الدراسة، ولنعتب على هذا بكامة عن غاية الفلسفة:

#### ع - فأنه الفلسفة

تُمَاذَج مِنْ هَايِاتِ الْفَلْسِفَةَ : ( } ) هنه جنهرة للقدماء – ( مِه ) في المصور الدرسطي – ( ج ) في المصور الحانيينة – ( د ) تعقيب

# نماذج من غابات الفلسفة :

كانت غاية للفلسفة مثار خلاف بين الفلاسفة ، فمن قائل بأنها كشف الملتيقة للماتها – العلم للعلم — ومن قائل بأنها محاولة للتوقيق بين حقائق العقل الملتيقة للماتها – العلم للعلم العلم العلم العلم بأنها محاولة للتوقيق بين حقائق العقل

11

وستائن الوسى ؛ ومن قائل بأنها تهدف إلى خدمة المياة العملية ، فيا تؤكد مناسب المحدثين على المعتقد من العقرف صورها ؛ ومن قائل ..... فلنعرض في إنجاز فالذج من هذه الوجهات من العظر :

### - ر (۱) مناجورة التلماء:

أما أنجال التلف اليونانية عويداً في وقفة الطبيسين الأولين من الكون، من الكون، ورفضه في مرفقه البدا الذي صدر فنه عوالمسير الذي ينتمي اليه عويلغ أوجه مد أخلاط في مرفقه البدا الذي صدر فنه عوالمسير الذي ينتمي اليه عويلغ أوجه مد أخلاط في أرمطو وقد أشرا فيا أحلفنا إلى أرسطي قد جمل العلام النظرية أشرى من أمثر المصلية الأنها الاتهدي إلى تعنيي غايات عويتمثل فيها كال أشرى من أمثر أمي فرى الإنسان عوادت هذه النظرة إلى اعتبار اتقليفة الأولى النظر وهر أمي فرى الإنسان عوادت هذه النظرة إلى اعتبار اتقليفة الأولى مسما بد النظرية - أشرف العلوم جميعا عالمن تأن العلم عنده يمكرن بمقدار فتو عون النظر الذالي الحادة ومنافعا .

و يعتمر أرسين إطباة النشية هاية أن ذاتها ، و باعامل الدائم والنظر النقلي النالم والنظر النقلي النقل النقل النقل النقل النقل النقل وراء ما صادة (١٠٠) .

واكن الالمستة الاعلم يقد المتنفلات بعد أرسطو إلكانها م وأخذت تعجد إلى عند عات أرسطو مدارس

Arlstotle's Nicomachean Ethics, (Fig. Frans. by F. H. : 555 (1)

Peters) book X, ch. 6-8.

عكست آية الوضع الذي استقر عليه أس الفلسفة من قبل حتى تلاشى النظر إلى دراسة العلم لذاته بصرف النظر حما يترتب عليه من نتائج وآثار .

وحدينا أن نشير إلى الروائية والأبيقورية - على ما بينهما من وجوه الخلاف - إذا انصرف كانا المدرستين من الدراسات النظرية الخالصة واستخفت بالحقيقة لذاتها ، وانجهت نحر الحياة الدلية بمثلة في الأخلاق ، قرأت الروائية أن الفاسفة هي فن الفضيلة وصاولة اصطناعها في الحياة المبلية ، واعتمرا بالأخلاق حتى اقتصر بعضهم على دراساتها ، قفال و سنكا ، إن الفلسفة هي البحث من الفضيلة نفسها ، وفي هذا تتدفقتي عندم السعادة ، فتصوروها في الزهد الفضيلة أو المرادة ، والحرمان .

أما الأبيتورية في غشاركوا الروائية في اسبار السحادة الفاية التحوى وللكيم السوروها في حياة اللغة وحسية حوابموا حقراط وتلامذته في الانصراف من كل علم لا يحتى فعا في الحياة ولا يتصل بالأخلاق، وقد رأى لا أيتمراف من كل علم لا يحتى فعا في الحياة ولا يتصل بالأخلاق، واعتبر المخلاق فا أن الفلسفة عندمها المنطق وعلم الطبيعة ، فالمنطق يشلم إلى اليقين فيحقى بذلك طمأنينة العقل التي تؤدي إلى السحادة ، أما علم الطبيعة فيدف إلى تحرير الإنسان من كاؤنة بصدد القوى الخفية والقواعر الجوية والموت وغيره مما يثير في الأنسان من كاؤنة بصدد القوى الخفية والقواعر الجوية والموت وغيره مما يثير في وكل تفسير يؤدي مذه الناية فهو حتى ، وليس عمة حتى في ذاته ، ولهذا الاتجاه وكل تفسير يؤدي مذه الناية فهو حتى ، وليس عمة حتى في ذاته ، ولهذا الاتجاه عدا، عند بعض الحدثين (البرجانيين) الذين اعتبروا قوانين العلم نسبية وليست مطاقة تصدق في كل زمان ومكان ، ونظروا إليها على أنها مجرد غروض وضعت علامة فابات (ا).

<sup>(</sup>١) يذكرنا موقف الأبيقورية بموقع القورينائية من حيث اعتبار اللذة غاية للحياة وإن كانت لذة الأبيقوريين في أو ل حهدم على الأمل روحية وحسية معاً ، كإيدكرقا موقف الرواقية بموقف الكلبية من حيث الزعد في اللذة و تقديس حياة التفشف و ألحرمان – انظر كتابنا و مذهب المنفية المامة في فلمفة الأعلاق ، النام للاأن من الباب الأول .

تفير مداول الداسفة على يد الرواقية والأسقورية لأنهم اهتموا بالناسية العملية المعلية المعلق الفلسف ؛ والتقوا مع فيرهم من مدارس ذلك المصر عند غاية واحدة هي راحة المقل Mental Repose أو التماس السمادة أو طمأنينة النفس (١) . Ataraxia, !mperturbability

ومكذا اتفق الرواقية والأبية ورية - والكلية والقورينائية - في فهم الماية من النفلسف ، استخفوا بالنظر المقلى المجرد ، وراوا أن غاية النلسفة تقوم في كال الحياة الخوية بوجه عام ، وإن اختلفوا في الوسيلة المؤدية إلى هذا المكال على نحو ما أشرنا من قبل .

#### (ب) في المصور الوسطى:

وعلى بد فلاسفة المصور الرسطى استُخدمت الفلسفة أداة التوفيق بين المنقل والنقل ، أو بين الحكمة والشريعة فيا يقول أمثال ابن رشد ، بل استخدمت عند عماء اللاهوت في الفرب وأعل الكلام في الإسلام المذود عن العقيدة الدينية وتوكيد تعالميها ، فانقديس أوغسطين - ٢٠٠ برى أن الإعان يسبق النعقل و يساعد عليه ، بل يقول : ﴿ آمن لسكى تتعقل ﴾ فالإعان بجمل العقل أقدر عن كشف الحقيقة وأكثر شهيؤاً لقبولها؛ و برى القديس أنسيل بممل العقل أقدر عن كشف الحقيقة وأكثر شهيؤاً لقبولها؛ و برى القديس أنسيل ممرورى العقل وشرط لصحة تفكيره ، أما القديس توما الأكويف + ١٢٧٤ مرورى العقل وشرط لصحة تفكيره ، أما القديس توما الأكويف + ١٢٧٤ مرورى المقل وميدان العقل وميدان

<sup>(</sup>٢) اتمقت في مذا مدارس اليقين ومدارس الثلث Scepticism يد أن الأولى جملت المتعقد في مذا مدارس اليقين ومدارس الثلث وطمأنينة الدنس ، يهنها وأي اكتباب المعرفة والتوسل إلى وقوامينها مؤدياً إلى راحة النقل وطمأنينة الدنس ، يهنها وأي التكان أن الطريق الودميد لتحقيق هذه الغاية إنما يكون بالثلث أي بالتوقف من إصدار حكم التكان أن الودميد لتحقيق هذه الغاية إنما يكون بالثلث أي إنجابياً – انظر : . Zeller, Stoics, Epicureans إلى Sceptics p. ما – سلياً كان أو إنجابياً – انظر : . \$14-515

الإيمان و يرى أن المقل وظيفته أن يهيء لنا الطريق ويقودنا إلى الإيمان (') ورأى فلاسفة الإسلام \_ بالإضافة إلى محاولتهم السالمة الذكر في التوفيق وين الحسكة والشريمة \_ أن التأمل الحمض ينتهي بصاحبه إلى و الانصال ، بالمقل الفمال وين المالمين الماري والسفل \_ بالمقل القمال \_ وهو عندهم وساطة الانصال بين المالمين الماري والسفل \_ وبذلك نتحقق السمادة ، ويدو أمهم تأثروا في هذا بمذهب السمادة عند أرسطو ().

#### (ح) في العصور الحديثة :

وأقبل عصر النهضة Renaissance الذي شفل القرنين الخامس عشر وانسادس عشر بحمل النورة على الروح الدبني الصوق الذي ساد تفسكير العصور الوسطى ، وارتد إلى العقل الذي استبسك به اليونان قديماً وأخذ يمتز بمنطقه ، ولكن فلسفة رواد الفكر الحديث في عصر النهضة قد أنجبت إلى أن تكون علما طبيعيا ، ومع استثناء الحركة التي قصدته إلى إحياء المذاعب اليونانية القديمة ، فلاحظ في هذا العصر انجاعاً علمياً يبدو في المهجان و بارسيلسوس المديمة ، فلاحق في المهجان و بارسيلسوس الذي أقامه في نابلي و تلزيو ، المحلمة الدينية والعلمية مصدراً المحقيقة ، وفي المجمع العلمي الذي أقامه في نابلي و تلزيو ، الفسيولوجيا ، على بد فيسال + ١٩٦٤ Vésaie الأعضاء و الفسيولوجيا ، على بد فيسال + ١٩٦٤ Vésaie الأعضاء و المنسيولوجيا ، على بد فيسال + ١٩٦٤ Vésaie الأعضاء و المنسيولوجيا ، على بد فيسال + ١٩٦٤ Vésaie الأعضاء و المنسيولوجيا ، على بد فيسال + ١٩٦٤ وفي رأى واكتشاف و هارفي ، + ١٩٥٨ Copernicus الأمس — وليست الأرض —

 <sup>(</sup>١) قارن توفيق الطريل: قصة النزاع بين الدين والفلسفة في الفصل الثانث من الطبعة الثانية

 <sup>(</sup>٢) أما عند صوفية الإسلام عامة فتتحقق السمادة بالاتحاد بالله -. أو نحو عذا - ويكون
ذلك عن طريق تصفية النفس بالجاهدة وقبلع علائق البدن ونحو هذا مما هو معروف
ثدارسي التصوف

مركز المسكون الحياة الأخرى التي شغلت مفكوى المصور الوسطى ، وهن الحياة الانظراف الانظراف المنظرة المنازة المنازية المناز

نم أنهل الدعمر الحديث - في معلم الفرن السابع عشر - وأتر الانها الديل في أرفع صوره ، إذ كانت فلحفة عذا الدعمر في جلتها المعداداً انسكم همر المهافة عن حبث إنها أورة على السلطة اللية بمئة في أرسطو ، والسلطة المبية مئة مئة مئة في رجال الك بهدة ، وعند ذلك الرقت أغذ رواد انفكر مجردون الحيلة مئة من رجال الك بهدة ، وعند ذلك الرقت أغذ رواد انفكر مجردون المحقل ، ن فيرده ، فتمر دوا على نزعة البرنان إلى دراسة الما الدائم ورفضوا أنجا النازسة الدينية في ربط المنافقة بالحياة المجتمري موسلما الدائم المنازسة المحلوة المحلوة المحلولة ال

كان من والاثان الروح الجاهدة ثورة رواد السكر الحديث على منعلى ارسطو الصورى ، إذ كان معيار الصواب فيه صدق النقائج بالنياس إلى المندمات التي افتا نسى محملها عبرد التراش ، فنزع عؤلاه الحدثون - من التجريبين - الله النائجة من التجريبين ما النائبة من التجريبين منا النائبة التائج الله النائبة التائج المنائح من التائم منابقة التائج المنائح ، وبعلها مبار الصواب منابقة التائج الرائح ، وبنظت من منا في النائم النائع ، وبنظت منا الانصال النائع ، النائم المنائع ، وبنظت منا في التالى .

رأى بيكرن أن المالم لا يتقدم إذا العد على النظر المقلي ، وأن هذف بنبغي

أن يكون معرفة الظواهر الطبيعية للسيطرة عليها واستخلالها لصالح الإنسان ، والتنجر بة هي الطريق الوحيد الذي يمكننا من تحقيق هذه الفاية – وإلى مثل هذا الانجاء نزعت الفلسفة التجريبية بوج عام ؛ ومنمود إلى بهان هذا بعد .

وأما ديكارت فقد شارك بيكون في استخفافه بالنطق الشكلي والرغبة في ربط الفلسفة بالحياة السلية ، وإن خالفه في الاعتاد على العقل دون التجربة الحسية ، مرّح ديكارت بأن فابة الفلسفة الرئيسية تحصيل علم كامل بكل عالميكن العلم به ، وهذا يقطلب الكشف عن مبدأ أول أسمى يمكن أن تستنبط منه بالعقل كل حقيقة من حفائق المرفة ، ويقول في «مبادي الفلسفة » إن فرض الفلسفة هداية سلوك الإنسان في حياته والحافظة على صحته واكتشاف فرض الفلسفة هداية سلوك الإنسان في حياته والحافظة على صحته واكتشاف الفلون ، أي أن فاية الناسة ليست بحرد العلم قا ذعب أرسطو ومن تابعه ، ويلى فايتها محقيق رفاهية البشر وسعادتهم ، وكال العلم إنما يكون بانصاله بالحياة العملية حتى يسود الإنسان النابيعة ويهيمن عليها ، ولا يكون كال العلم بدنوه من انتظار العالمي المحض وابتعاده عن المنفصة العملية كا فلن أرسطو من قبل .

وكان عددًا هو انجاه الشلاسفة في عصر ديكارت ، وقد الاحظ المؤرخون النشابه بينه وبين بيكون في عدا الصدد ، وقيل: إن مرجع التشابه إلى أن عنا العصر كان عصر الآلات والتعنامة والطب اتملى ، وهكذا نرى أن فضل التناسف - فيا يقول ديكارت - الا يتقصر على سمو النظرة وشرف المرتبة بل أنه مع هذا منفعة عملية جليلة ٥ والإنسان يفتقر إلى التفلدف ليهذب به أخلانه و يسترشد به في حياته و يهتدى به إلى الحير الأسمى (١) .

<sup>(</sup>۱) قارن دیکارت Descartee فی کتابیه :

Discours de la Mèthode في المقدمة ثم في Les Princips de la Philos, وقد ترجمه للرجم التأملات ومقطفات من اللانجايزية Discours on Method (مع التأملات ومقطفات من اللانجايزية الأستاذ محمود، المادي، الفلسنة ( انظر ص ١٠ - ١٦ من العلمة السادسة – وترجمه العربية الأستاذ محمود، مبادى، الفلسنة ( انظر ص ١٠ - ١٦ من العلمة السادسة – وترجمه العربية الأستاذ محمود،

والكنها كانت كالمسفة التجريبين من حيث إنها لم تتحرد من طنيان روح الممانة والكنها كانت كالمسفة التجريبين من حيث إنها لم تتحرد من طنيان روح الممسر حصر الألات والصناعة حافات بالحياة العملية واحتست بالحيل والصناعة على غير ما ذهب جهرة فلاسفة اليونان ، واستدر طابعها في الاتصال بالحياة العملية قاعماً ، بل اشتدت هذه النزعة بعد ذلك حد القائلين بمذهب المناور الأوربي والأمريكي منذ القرن التاسع عشر وكان من بعض تواحيه امتداداً لمذهب المفية المعامة (١) فاعتبرت المرفة حد مشر وكان من بعض تواحيه امتداداً لمذهب المفية المعامة (١) فاعتبرت المرفة حد مشر وكان من بعض تواحيه امتداداً لمذهب المفية المعامة (١) فاعتبرت المرفة حد مشر وكان من بعض تواحيه امتداداً لمذهب المفية المعامة (١) فاعتبرت المرفة حد

وبدت النزعة العملية واضعة كذلك عند القائلين بالمذهب العملي وبدت النزعة العملية واضعة كذلك عند القائلين بالمذهب العملي والمربخ منذ أواخر القرن الماضي، وقد رأينا كيف وحد لا جون ديري له بين القلمة ودورها في تاريخ الحضارة، واعتبر المرفة خطة لمواجهة إشكال، فإن نجعت في حلاكانت حقا، وإلا كانت باء الله وإن كره أسماب المنطق الصوري (٢).

وشبيه بهذا كان موقف المباركسية التي أرادت بالفساغة تنهير النظم القائمة وتمرير العالم من جور النظم وطغيان الخرافة (٢٠).

وهكذا تحولت نيمة السلل عند الحدثين حتى أصبح أداة نفعية بعد أن كان

الغضيرى ( مقال عن المهج ) وقارن الدكتور عبان أمين في كتابه ، « ديكارت » وكذلك
 اخر الأستاذ العلسمة الحال بجامعة إدنىره باسكتلندة :

N. K. Smith, (1) New Studies in the Philos. of Descartes, (Descartes, as a Proneer), 1925

<sup>(2)</sup> Decartes' Philosophical Writings Selected & translated), 1952

 <sup>(</sup>١) أنظر توقيق الدلويل : مذهب المنفعة العامة ١٩٥٣ قصل : النفعية التطورية .

 <sup>(</sup>۲) س ۶۸ وما بدها من هذا الكتاب ، وقد كان هذا الذهب كذبى صورة من صور التغمية السلية – أقرأ عنه نصلا في كتابنا المذكور في الهامش السالف .

<sup>(</sup>٢) ص ٥٤ وما بمنها من ملأ الكتاب.

صد القدماء هبة إلهية ، ورزح المسكر تحت ضغط الحياة العملية بعد أن كان في يد القدماء يسمو بمقدار تحرره من قيود الحياة العملية ، وأصبح العلم وسيلة لفاية هي العمل والنفع بأوسع معاليه ، وكان التأمل المقلي الخالص في نظر أفلاطون وأرسطو يسلم إلى السمادة القصوى ، فأصبحت السعادة تُلتمس في العمل و إن كان العمل يقوم على المعرفة ، بيد أجه هدفها الأسمى وعايتها القصوى .

#### (٤) تعقيب:

وهكذا نرى أن فهم القلسفة باعتبارها مجرد لدة هقلية تشبع عند صاعبها الماما قطريا إلى حب الاستطلاع - كا ذهب جهرة قدماء المعاني بأن س أو مجرد خراسة عقلية تتصل بالدين وتحاول التوفيق بين العقل والوحي ، أو تؤكد محة الحقائق التي نزل بها الوحي - كا ذهب فلاسفة المصور الوسطى ورحال اللاهبات فيها - قد أثار الصيق في نقوس الكثيرين من أهل الفسفة رمؤرخها ، فيدوا في إثبات صلتها بالحياة و إزالة الفموض الذي لابسها ، وسوء العلى الذي اتمترن باستها أن فالفلسفة عندهم ليست مجرد نأهل يستفرق صاحبه وهو في هزلة عن ماستها أن فالفلسفة عندهم ليست مجرد نأهل يستفرق صاحبه وهو في هزلة عن منحيح الحياة وزحمة الدنيا ، إذ لم بعد في الإمكان أن ينسحب من دب الأعمل من الوجود والإنسان ومكانه من الوجود والمنتقل فلسفتنا في القرق بمستوى تجاربنا وتصحيح نظرتنا إلى الحياة دون أن نقنع والمتقلم إلى وجوء النشاط ، وتأمل أسباب العراع بن الناض ، إن انفاسفة تمكمنا بن أن نشرف من عل على الأهداف البعيدة التي تجاهد البسرية من أحلها ، بن أن نشرف من عل على الأهداف البعيدة التي تجاهد البسرية من أحلها ، وتحفرنا على أن نساهم في تحقيقها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا (٢) .

R. P. Perry. The Approach to Philosophy, ch. I.p. 3 ff. 1 قارق (١)

G. Watts Canningham, Problems of philosophy ch. I

M. Schoon & others, & Paulsen : ارتار في Jerusalem p. 6, 10 (٢)

p. 1—3, 11 ff.

و إذا كان الرضيون من القلاسفة غد أنكروا على أمماب العلسفة التقليدية دعواع المريضة في أن التلسفة تمكنا سن أنهم لبيعة السالم ومنهقة النس دسوم المنظم الإنسان من العالم (١) ، وتحدد له وثل العلما في مجال الحق والخير والجال ، فإن عنوه الوضييان لا يسكرون تهيمة السفت م أو أنو ما في حياة الإنسان، يقول و برترند رسل B. Russell و أحد أهلام الناسقة التحاولية من المامرين ــ اقبن يذكرون الفلسفة التقليدية الميتانيزيةية - إن الفلسفة عررنا من جور الأحكام السريعة البنسرة Prejudices وتعصمنا من الالتراء الذي ينشأ من ضِينَ الْمُظْرِةَ . . . الْحُ الله يشك رسل - وعن الرُّمن بالم ومناهجه - في أر نط بالقياس إلى أثر القسفة (الشعليلية) في حياة الم نسان إذ يقول: إن العلم ينبها بما نستطيم أن نعرفه ، والكن ما نستطيم معرفته طنيل عدود . . ولعل تطر الإنسان كيف محيا بنير يتين ، وسم ذلك دين أن يشل الردد، هو أعظم هي - لا تزال الفليفة تعليه الدارسيها حق يومنا الرادر (٢٠).

ولى أن كل ما أسلفناه المدد الناسفة وانصاباً بالحياة السلية لا ينتي القول بأن الفاية ( الباشرة ع النفلسف يتعلم أن تكون الخرية خالعة ع وجع هذا لا تطلب المرقة الناسفية الدائها ع و إنما لتكون التأجما أداة للحقيق فاية بعيدة عي خدمة البشرية ورفادية أبنائها ع وى فرع عدا شرل إن جمرة الحديث من الناهيفة بؤكدون أن الفلسفة لم شد مجرد تأمل يستنرق صاحبه في حرة عن ضبة المياة وزحة الدنيا عبل أفتحت دراسة الرجود ومكان الإنسان منه ، توطئة فن خبة المياة وزحة الدنيا ، بل أفتحت دراسة الرجود ومكان الإنسان منه ، توطئة

<sup>()</sup> ثارت B. Russell, Ontine of Philos. ch 17 ثارت (1) النصل الذي مقدم مل و مكان الإنسان من الدائم و ) .

<sup>(</sup>۱) ن العمل تمي مقده مل ) 6. آن esert, Outline of Physosophy. co. 17 (۱) و مكان الإنسان من العالم به ) .

Ressell, Pictory of Western Philosophy p. 11 (r)

للإفادة منها في تجار بنا الشاتركة والنرق بمستواها والعلم بأهداف البشرية البعيدة ومثانيا العليا والمساحمة في السل على تحقيقها .

وإذا كان جهرة فلاسفة اليونان ومن تابعهم برون أن النرض من التفلسف مو عبره كشف الحقيقة لداتها بباحث من اللذة العقلية و بنير نظر إلى ما بمصل أن يترتب على هذه الحقيقة من وجوه النفع في الحياة ، فإن الذي لا شك فيه أن الحقاش التي يتوصل إلبها الباحث قد أثرت في حياة الذين وقفوا عليها جبرده واستمكرا بها ، ولو لم يقصد الذين كشفيها إلى جملها مؤثرة في حياة الناس . بل يرى مؤرخو العلسمة أن الفلسفة وظيفة اجتاعية قامت بها منذ نشأنها بل يرى مؤرخو العلسمة أن الفلسفة وظيفة اجتاعية قامت بها منذ نشأنها فل يرى اليرم ، وما من ثورة اجتاعية أو دينية أو سياسية أو غيرها إلا وكان وراهها فلسفة ، ولو لم يكن القائمون فلسفة ، ولو لم يكن القائمون فلسفة ، ولو لم يكن القائمون بالفلسفة ، واد لم يقصد إلى الشورة أسحاب هذه الفلسفة ، بل ولو لم يكن القائمون بالفلسفة ومذاهبها . . وإذن فلتكن غاية الفلسفة للباشرة على كشف الحقائق ، وغايتها البحيدة هي الإفادة من هذه المقائق ، وغايتها البحيدة هي الإفادة من هذه الحقائق ، وغايتها البحيدة هي الإفادة ، وفايتها البحيدة هي الإفادة ، وفايتها البحيدة هي الإفادة ، وفايتها البحيدة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة

وحدًا هو الاتجاه السام فيا يدر ، فليس مما يساغ اليوم أن يقال : العلم العلم ، وكشف الحقيقة لذاتها لمجرد اللذة العقلية . . . وغير هدا من تعبيرات لا تلائم إلا فيلسوفا يمثرل الدنيا و يميا في برجه العاجي بعيداً من الناس ، إلا متي أر يد بهذا رهبنة من أجل البحث عن الحقيقة توطئة للإفادة منها في حياتنا الدنيا ، أما اعتبار الفلسفة لحوا يماذ به السادة فراغ وقتهم فقد كان هذا محقولا في المجتمع اليوناني القديم ، إذ لم يمكن غربها على اليونان — وقد حقروا من شأن العمل اليدوناني حتى وقنوه على السيد — أن ينهض فلاسفتهم للدعوة إلى دراسة العمل اليونان أما الهيوم فقد تنبيرت نفارة الناس ونظرة المفكرين إلى الحياة وقتيمها ،

واصبح من الضلال أن يقاوم الفيلسوف روح عصره و يعتكف في برجه العاجي و ينف حياته على النامل لمجرد التأمل ا وقد أنصفت مذاهب الحمد ثين الكبرى \_ كذاهب التجر بايان والمقليين والوضعيين والتعاود بين والماركسيين والعمابين البرجانيين حدين ربطت بين النظر والعمل وصخرت المقل نلدمة الحياة الدنيا ، يشرط ألا تكون خدمة الحياة الدنيا هي المدف المباشر أو الغاية القريبة المناه ، وما لغير هذا ينبغي أن يكون اليوم تفكير .

ولكن بين العاصرين من طالب بمقارمة الوم الذي استولى على أذهان الكنيرين منذ الفرن الماضى ، وهو الذي يمجد خرافة تقدم البشر فة عن طريق الدلم الوضعي المادي ، والفن السكلاسيكي الذي يسمو بالجمال فوق كل اعتبار ، ويسلو بالنظر العقلي حتى يرتفع به فوق العمل اليدوى ... ينبغي أن يتحرر الناس من هذا المضلال ، قإن الحياة تقوم في الجد . . وأسمى عمل يقوم به الإنسان هو الذي يهدف إلى تقوية روابط الإخاء والحية بين بني البشر ... هكذا قال ه والسترى ، بحد المحد الدارولان ، به المحد السالة الذي يهدف المحد الدارولان ، المحد المحدة وجهما إلى الشاب ه رومان رولان ، به 198٤ وغيره بمن سابروا الدعوة السالفة الذكر .

حسبنا هذا إشارة إلى القنوات التي جرت فيها الفلسفات المختلفة ، ولمقف قليلا عند طرائق البحث العلمي وارتهاطها بالنفسكير الفلسفي .

#### مصادر الفصل السالف

بالإضافة إلى المصادر الذكورة في هوامش الصفحات وصلب الكلام يمكن الاطلاع على الصادر التالية :

Lewis, John. Introduction to Philosophy, 1954.

Moore, O. E., Philosophical Studies

 Bosanquet, B, Life and Philosophy (in Contemporary British philosophy, vol. I. p. 48-74).

Brightman, E.S., Introduction to Philos., 1925.

Windelband, W. Introduction to Philosophy, 1923.

Fullerton, G S. An Introduction to Philosophy.

Maritain, J An Introduction to Philosophy, 1930.

Ladd, An Intr. to Philosophy.

Armstrong, A. H., Intr. to Ancient Philos., 1949.

Leighton, J. A. The Field of Philosophy 1925.

Randall, J. N. & Buchler, Philosophy : An Introduction 1942.

Watson, J., An Outline of Philosophy.

Le Senne, R., Introduction à la Philosophie 1947.

Jaspers, K., Intr. à la Philos. (۱۹۰۱ مام ۱۹۰۱) Hersch ترجه من الالمانية

P. Guillaume et G.-H. Luquet, Manuel de Philos., 1931.

Wable, J., Traité de Métaphysique, 1953.

Etathiae A. H., Manuel de Philosophie.

( الرجمه من الألمانية M. H. Poret )

Cuivilier, A., Manuel de Philosophie (2 vols.).

Rey (Adel.) Leçons de Philosophie (2 vols.).

Olleé-Laprune, La Philosophie et la Tomps present.

Naville, Definition de la Philos.

Baudin, Introduction Générale à la Philosophie.

Roustan, Leçons de Philosophile.

Traité Elementaire de Philos. A L'usage des classes edité par les Professeurs de l'institut de Supérieur de philos, 2 vols,

L'Activité Philosophique Contemporaine en France et aux Etats-Unis — Etudes publiéss sur la direction de Marvin Farber 2 vols., 1950.

Langer, (Sousanne K.), Philos. in a New Key, 1942.

Jozd, C. E. M., (1) Phyosophy (in the Teach Yourself Books.) 1944.

- (2) Return to Philosophy, 1936,
- (3) Philosophy of Our Times.
- (4) Guide to Modern Thought.
- (5) Philosophical Aspects of Modern Science, 1948.
- (6) Quide to Phi osophy.

Perry, R. B., A Defence of Philosophy, 1931.

Hayek, F. A., Counter Revolution of Science, (Studies on the abuse, of reason 1952

Daniel J. Bronstein, & others, Basic Problems of Philos. Salsgrad readings with introduction, 1954

son pieces study (chestina)

son pieces study (chestina)

do) PHILOSOFH;

much ecosy

much better and of reco

after bettering a service of this

# الفسال لماني

#### فى مناهج البحث في الفلسفة

أمهيد في مناهج البحث - صور من المبيع : (١) الاستباط : (١) القياس العموري ( به ) الاستنباط العقل - صور من المبيع البحث الفلس ( عند ديكارت ومدرست ) - (١٠) الاستقراع التجويس - مراحل عبيج البحث التجويبي : (١) الملاحظة والتجريبي - ( به ) الفروض ، ( به ) تعقيق الفروس - من قاريخ مهج البحث التجريبي - خصائص المعرفة الفلسفية - علاقة المبيم بالفلسفة تاريخا .

# مُنْ مِن فَي صَافِع الْجِثْ :

براد بمنهج البحث - في أي غرع من فروع الموفة البشرية - المطريقة التي يتبعها الحقل في دراسته لموضوع من ، قنوصل إلى قانون هام أو مذهب جامع ، أو هو فن ترتيب الأفكار ترتيباً وقيقاً بحيث يؤدى إلى كشف حقيقة بجبيرة ، أو البرصة على صة عقيقة معلومة ؛ والباحثون على حق حين يحرصون على تحديد المناهج التي يعاجون بها دراساتهم قبل عزاولة البحث في موضوعاتهم ، إن البحث عن الحقائق وعمارلة النوصل إلى قوانين عامة ، لا يكون قط بغير ممهيج واضع عن الحقائق وعمارلة النوصل إلى قوانين عامة ، لا يكون قط بغير ممهيج واضع يمارم الباحث نفسه بقتيع خطرات وصراحله ه وصن هنا أضاف المحدثين من المنطقة المحدث المعلق مبسناً جديداً عو طر في أو هذهج البحث العلمي وقد نشأ هدا المفرع (عر المنطق التعليق أو سطق المعلوم ) . وقد نشأ هدا المفرع المخدود على يد ه رعوس ع المفتول عام ۲۰۲۳ ومن تابعه من المحدود على يد ه رعوس ع المفتول عام ۲۰۳۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه رعوس ع المفتول عام ۲۰۳۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه رعوس ع المفتول عام ۲۰۳۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه وعوص تا المفتول عام ۲۰۳۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه وعوص تا المفتول عام ۲۰۲۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه وعوص تا المفتول عام ۲۰۲۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه وعوص تا المفتول عام ۲۰۲۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه وعوص تا المفتول عام ۲۰۲۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه وعوص تا المفتول عام ۲۰۲۰ ومن تابعه من المحدود على يد ه وعوص تا المفتول عام ۲۰۲۰ ومن تابعه عن المحدود على يد ه وعوص تا المفتول عام ۲۰۳۰ و تورس تا المحدود على يد ه و وعوص تا المفتول عام ۲۰۰۰ و تورس تا المحدود على يد ه و وعوص تا المفتول عام ۲۰۰۰ و تورس تا المحدود على يد ه و وعوص تا المحدود على المحدو

<sup>(</sup>۱) كان بطرس ريموس من أشياع أغلاطون ، وقص منطق أرسطو و حاول وضع منطق جديد مكانه ، وأحد رسالة الباج عنبر تمت عنوان ، كل ما قاله أرسطو و هم و شلال ، فكان من جراء هذا أن حرم عليه التدريس و فشر أجائه ( التي يهاجم قيها أرسطو ) حيثا من الزمن – و لما استرد حريته استأنف هجومه على أرسلو فضائه الشامون به و اعتاله أحد المنظر فين مهم .

الباحثين، وغاية هذا الفرع الجديد أن يستجل المراحل التي من بها مختلف العلماء عند دراستهم لموضرعات بحثهم ، ويدرس خصائص الدراسات العلمية وتدوع الناهج من وياضية وتجريبية واجتماعية من إلى غير ذلك من موضوعات هذا الدرع الجديد.

## مور من <sup>الما</sup>لج :

وتعمثل أشيع للناهج في صورتين من صور الاستدلال: منهج الاستنباط العمقلي ومنهج الأستقراء التجريبي ، ويبدو أولها في حسورتين ها القياس الأرسط طاليسي ( أو الاستنباط الصوري ) والاستنباط الرياضي أو البرهاني ، فلنتف عند كل صررة من هذه الصور قليلا:

#### ۱ — او خاط :

# : Syllogism or Formal S. (۱) النياس الصوري (۱)

'والتياس الصورى من وضّع أرسطو قديماً ، وكان هذا تقديراً منه لأهية النهج الصحيح في البحث العلمي ؛ ويراد علقياس كل قول بتأنف من قضيتين (أو أكثر) متى ملمنا بصحتهما لزم عمهما بالضرورة تعفية ثالثة ، كفولنا : كل الرجال أذ كياء - عمود ركبل من محود ذكي .

والقياس أخص ما في المنطق الصوري ، وهو الذي يعني بالبحث في صور الفنكير دون مادته ، من أجل هذا كانت قوانينه ( الصورية ) عامة تنسب على كل موضوع ، وسطلنة بمنى أنها ثابته لا تتنير ؛ في هذا القياس الصوري ببدأ الاهتمام بمعرفة الطرق التي يؤدى اتباعها إلى استمتاج نتائج ضرورية من مقدمات عامة يسلم المرء بها بقدما ، أو يفترض أنها صادقة بصرف الدفار عن الواقع — عامة يسلم المرء بها بقدما ، أو يفترض أنها صادقة بصرف الدفار عن الواقع — وسنرى كيف اهتم المحدثون من المناطقة بهذه القدمات العامة وكيفية التوصل إليها .

كانت غاية القيام. الصورى هي الاستنباط الصادق أو هدم تناقيض الفكر مم نفسه ۽ لأن نتائجه تكون صادقة بالقياس إلى القدمات لا بالقياس إلى الواقع ؟ ومن هنا اهتبره المحدثون علمها مجدباً لأنه لا يكشف جديداً ، إذ أن نتائجه متضمة في مقدماته - كالمثال السالف ، فهو صورى شكلي يهثم بصورة النفسكير وهيئنه دون مادته كا أشرنا من قبل.

وشاع هذا التياس الأرسطاطاليسي إبان المصور الوستان واستبد بالمدرسين الذبن تابعوا أرسطو ، وكان بتزعهم القديس نوما الأحكويني + ١٩٧٤ فضاق روّاد الفكر الحديث في عصر النهضة ومطلع المصر الحديث بهذه السلطة التي تهيأت لأرسطو على مقول الفكر بن حتى شات طلاقتها وحبست حريبها ، وأخذوا يهاجمون هذا المطق الصوري باعتباره مسئولا عن ركود الفكر في المصور الني اصطنعته منهجا للبحث ، وقالوا إن الفكر الجرد لا يكشف من حقيقة جديدة ، إذ كانت مهمة هذا المطق الصوري مقصورة - كا قانا - على الانتقال من المقدمات وصدق مقدمات معلومة إلى نتأمج مجمولة - دون نظر إلى محة هذه المقدمات وصدق ما نقضمنه من معلومات - فيا يزم عؤلاء المقاد .

و إنصافاً لأرسطو من حالات هؤلاه النقاد المجدئين نقول إن الاستدلال مهدو أرسطو يتمثل في ثلاث صور: فهو إما أن يكون: (١) استدلالا مرهابيا يصدو هن مهادي بقينية و بفضي إلى الم الم أي يقوم هل مقدمات ابرهانية ومن ثم تكون سميحة (٢) أو استدلالا جدلياً بتألف من مقدمات اعتمالة أو قانية وآراه متوارد هند العامة أو العلماء (٣) أو استدلالا سوفسطائيا بتأتي من مقدمات كاذبة متوارد هند العامة أو العلماء (٣) أو استدلالا سوفسطائيا بتأتي من مقدمات كاذبة عموى النتيجة ظاهر يا لا بقينياً ، ومن ثم كان قاماً هلي شفايا مح منه .

من هذا نرى أن أرسطو لم يقل إن القياس يقوم في كل طلاته على مقدمات لا مينظر إلى صوابها ، فقد يكون القياس برهانيا يقوم على مقدمات يقينية ، بل / فطن أرسطو إلى أن النتيجة الكاذبة لا تستنبط أبداً من مقدمات محيحة ، وهذا ما أعمله عولاء النشاد .

فى عدا الإيصاح إنساف لقياس أرسطو من حالات خصوبه ، ولك لا يهذم كل ما تالوه و لأن نقدم يصلق على التياس الموضطة في والجلالي مما ، ورواد الفكر الحديث بطمحون إلى التحقق من صدق المعدمات في كل حلات الاستدلال التياسي الديان في من منا مراه إلى تعادي التقص الذي يشرب الاستدلال التياسي ول ن بعص حالاته — وأرادوا بمناعج البحث أن نكون أدة لكشف مل جديد ، فقدا إن المياس الأرحاط الماليسي لا بحثن شرط عاما في الاستدلال ، هو من يردي بلي نتيجة جديدة فير متضمنة في المقدمات ، وأنجه الحدثون إلى إصلاح عد النياس ، أنوضع بعصهم سهج الاستواط ، وأصافي عيرم مربج الاستقراء في أمار إليه أرسطو ولم يتوسع في باله ؛ غلققب على كل مهما لكله :

### (ب) الاستنباط التيلي المعاددة :

سى إن سلاح أدخل دبكرت وأنباده على الآياس الأرمطاطاليس اينفادوا به من ، وهو يشارك النياس السالف الله كو أو أن النتيجة فيه تلزم ضرورة عن عندات وانال أن أ. منتج وليس هدباً كالفياس المصوري ، إذ أن النتيجة في مندات وانس في المناب كالفياس المصوري ، إذ أن النتيجة في أن النتيجة في الاستارا الرائس ، فير منتفودة في منذماته - كا سنارف بعد ، و بستحدم الاستارا أعيلا كميم الدارية (ارياضية).

إن كان قاراس - عما يقول خصومه من أمنال ديكارت - لا يؤدى إن رقة بمديدة ، لأنه بفسر الدّغرين دا يعرفونه ، ولا يكشف لم عن معرفة يران إن الاستباط بتنادى عند الدين بعداد ونه عمدا الدتمن ، وإن شابه القراس أن لمهما يضع متدمات الا تدنيط منها الفرورة نتائج ، وقد أدى منا . . . الماحثين إلى اعتبار الرياسية من ، والداتي ، ورفض غيرع هذا

الرأى ۽ وليس من عملما الآن أن تخوض في هدا الإشكال ، وحسبتا أن نقول إن الاستنباط يتسيز مرمن القياس بصصر الابدكار الذي ينشأ عن خيال الرياضي، وتبدو مَدَّجُهُ أَشْبِهِ مَا تَسْكُونَ بَإِشْرَاقَ أَوْ إِلْهَامُ مَقَاحِي ۗ ، وَارْ نَشَأَ الْاسْتَدَلَال الرياضي عن الاستدلال القياسي — فيما يقول بوانكاريه Poincaré — لما تقدمت الرياضة أبداً ، لأن نتائج الأُقيسة متضمنة ف.مقدماتها ، كم قلنا من قبل ، كما يتسبز . لاستدلال الرياضي أعن الاستدلال القياسي بالنمسم ؛ نلاحظ في القياس أن النتائج أخص من المقدمات ، وعلى صكس عدا يكون ألحال في الاستدلال الرياضي ، والنعسيم فيه يكون بالانتفال من البسيط إلى المركب أو من الخاص إلى المام؟ وبقوم هذا الاستدلال عن التمريفات، والمسلمات (من البديهيات والمعادرات ) ومنها تُستنبط النظريات ( الرياضية ) ، كا سعرف عند حديثنا على المنطق عند الحُدثين في الباب الراج من هذا الكتاب. ولسنا تريد أن نفصل في بيان المنهج الذي تصطنعه العلوم الرياضية ، والكن عصب أن شرف منه الجانب الذي استعان به القالاسنة المقايون في منبج البحث الفلمني ؟ و يقتضي هذا أن نقف قايلا هند لديكارت بوجه خاص :

والواقع أن نواة المهج الاستنباطي قد غاورت عند بيض غلاصفة الهومان، والواقع أن نواة المهج الاستنباطي قد غاورت عند بيض غلاصفة الهومان، أمثال الريامي المورون فيثاغورس للإسكندري للمحكمة ق.م (1) بكتابه واضع المنطق المصوري وإلليدس الإسكندري للمحكمة ق.م (1) بكتابه والأصول كه أو المبادئ Elemets الذي بتي المثل الأكل التفكير المندسي أكثر من أبي عام ؟ وإذا كان التفكير الرياض قد اغتقد الكثير من قيمته عند مفكري من أبي عام ؟ وإذا كان التفكير الرياض قد اغتقد الكثير من قيمته عند مفكري المصور الوسطى ، فإن المصور المدينة قد أقبلت وهي تحمل لهذا الموع من المصور الوسطى ، فإن المصور المدينة قد أقبلت وهي تحمل لهذا الموع من

<sup>(</sup>۱) Euclides وهو غير Euclides الميناري تلبيلا مقراط ومؤسس المدرسة المينارية ، وقد ترجم المعرب في القرن النالث كاب الأواد ( المنياس الاسكندى) مهادئ أو أصول المناسلة وخود و الأسطقسات » أي الأصول أو الاركان ليما ووى القلطي

التذكير تقديراً ما حوظاً وكانت نتائجه مناط الثقة عند الكثيرين من الفلاسفة منذ مطلح هذه المصور ، بل ظهر منهم كن حاول الانتفاع أبيتين المسرفة الرياضية والاستمانة مها خارج مجال العلوم الصورية .

وحسبنا أن نشير إلى و جاميليو ؟ + Oaliteo ۱۹٤٢ وقرنسيس المهيج الرياضي في علم الفلك خاصة وسائر العلوم الطبيعية بوجه عام ، وفرنسيس بيكون ، الذي لم يخفل ص قيمة الرياضة في نقدم العلم في عصره ، ولكن أكبر روّاد هذا الاتجاه في ذلك القرن كان و ديكارت ، الذي ساوره الشك في قيمة الدراسات في معمره ، ولم بجد المعرفة اليقينية إلا في الرياضة ، من أجل هذا آثرنا أن نقف عند منهجه لغرى مدى استفلاله المهجج الرياضي واستعانته به في التوصل إلى العرفة اليقينية في الفلسفة :

## منهج البحث الفلعةي ( هند ويطرت ومدرستر ) :

يقيم ديكارت منهج المحث على أساس الحدس المقال والاستنباط المنال ا

و بعد الحدس تحىء سمحلة الاستداط العملى ، وهو سركة ذهنية تستفتح بها شيئًا مجهولا من شيء معلوم ، و يراد به البرهنة على قضية مّا عن طريق مبادئ هامة تصدق عليها ، و به نستخلص من شيء نعرفه معرفة يقينية نتائج تازم عنه .

<sup>(</sup>۱) براد بها الحراص الطبيعة المجردة البسيطة اللى تدرث بالحدس دفعة و احدة ومن هير مقدمات و يمكن أن تستنتج منها سقائق أخرى – ردلك مثل الزمان والمكان والامتداد والحركة والكوچيئو Cogito : أما أفكر إذن فأما سرجود ، والروابط بين قضية وأخرى مثل : المساويان لشيء وأحد متساويان . . . الخ .

و يمتاز الاستنباط الديكارتي عن القياس الأرسطاطانيسي بأن الأول يقوم على قضايا يقينية بينها يمكن أن يقوم الثابي على قضايا ظنية أو احتمالية ، إلى حانب أن نتأج القياس متضمنة في مقدمانه فيكفل اتساق الفكر مع نفسه ، أما نتائج الاستنباط فعرفة جديدة تكنسب بالتأمل المقلى .

وأقام ديكارت منهجه على أسس رياضية ، لأن للقدمات الرياضية تمتاز بالنظام والغرابط الذي يسلم إلى النتيجة الصحيحة ، والمهج عنده « قواعد وثيقة مسهلة تمنح صماعاتها الدقيقة من أن يؤحذ الباطل على أنه حتى ، و يبلغ بالنفس إلى المرفة الصحيحة مكل الأشياء التي استطاع إدراكها دون أن تصيع في حهود غير نافعة ، بل إنها تزيد ما الدفس من علم بالتاريخ » .

ومن رأيه أن النفس قد أودعت فيها بدور الأفكار المافعة ، وكما اتجهنا إلى البساطة واتخذما المور الفطرى ه الحدس » أداة للإدراك كان اكستاف الحفيقة آمن وأبسر ، ومن أجل هذا رأى سد أن هاحم للنطق الأرسطاطاليسي للمقد أن يصمع قواعد سماة بمكن تطبيقها في كل بحث نظري ، وكثرت عنده هذه القواعد بعد ولكنه لخصها آخر الأمر في أربع (1) هي :

١ — قاعدة اليتين : لا أقدل شيئاً قط على أنه حق إلا إذا عرفت يقيناً أنه ألا كذلك ، بعنى أن أنجب بصاية التهور precipitaion والسبق إلى الحسكم قبل النظر prevention ولا أدخل في أحكامي إلا ما يتمثل أمام عقلي في وضوح وتميز ، بحيث لا يكون لدى أي مجال لوضعه موضع الشك .

وهو يريد بالتهور الحكم قبل أن يصل الفقل إلى يقين كامل ، ويريد بالحكم قبل الأخذ بأفكار حاطئة اعتنقها منذ طفولته أو أحذه، عن السلف بالنقل عن غيرنقد .

<sup>(</sup>۱) قارن : Descarton, Discours de la Máthode القسم الثاني ( من الترجمة الإنجليزية السالفة ص ۱۹) .

وبهذه القاعدة أصبح جلاء الأفكار ووضوحها مقياس الصواب والخطأ ، واجت السلطة الكذيرة والحكاس القادية عدراً الحقيقة ، واعتم الأخذ بالفكرة لجرد أن أكثر الناس بديسون بها عالولان المروفين من المفكرين قد اعتشوعا ، أو لأن السلطات الدينية قد اعتمدتها ... في القاهدة إذن محاولة لإبعاد المقل عن التأثر بالأخطاء التي سماعا بيكون بالأوثان أو الأوهام المان ومي التي تؤلف البائد على التجوريي ، كا سمر في بعد قليل .

٧ - قاعدة العطيل: وبها قرر ديكارت وحوب تقسيم المشكلة التي نعرف المحنبا ما أمكننا ذاك ، أي إلى أجزا، بسيطة على قدر ما ندعر الحجة إلى حلها على دير الرجوء .

وفية المصليل عد ديكارت رد الركب إلى البسيط و والمقد إلى السهل حقى بدأ الذل تذكيره في المضلة التي يدرسها مطلبتنا إلى وضوح الفكرة التي يبدأ بها عنى لا يخطى فيها و وبذلك بأس الزلل سند بداية تفكيره ، وهو يدرك هذا البسيط الحسن الذي يدرك الأفكار البسيطة والحقائق الثابتة . . . وسيستمى به عنها إلى أن مجمل العلم بالمتولات سابقاً على العم بالحسوسات ، لأن الأمكار الوضح من كثرة الأبواع ، ومن هنا سبقت أوضح من كثرة الأبواع ، ومن هنا سبقت المهاه بن في عدمه على المعبية .

٣ -- العادة التأليف والتركيب ، وهي مكلة القاعدة السالفة وفيها يقول: قيادة الأعدى ربيعاً المبالفة وفيها يقول: قيادة الأعدى ربيعاً معيث ببدأ الباحث بأبسطها وأسهلها ممرفة كا يتدرج رويداً رويداً حتى يصل إلى معرفة أكثرها تركيباً ، بل أن يفرض ترتيباً بين الأمور التي لا مديق حضها ، لأنزر بالطبع.

قد قبل إن هذه طناعدة أسس النهج الديكاري وأغير هو أثراً هند النطبيق أن الدرج الدي أدار اله عنو الذي يمير العادلات الرياضية التي لا يخطى أهلوها في سها عرب عدد أن ديكارت قد على بهذه الناعدة النهج الرياضي على كل العلم ، وديكارت نفسه يصرح بأن العالم الذي لا يازم هذه الفاعدة عندما يعرض لبحث مّا ، يشبه رجالا برق منزلا من أسفك إلى أعلاه برثبة واحدة مهملا السلم الذي أفيم لحذه الناية .

خاعدة الاستقراء المتام ، وهي أن أقوم في كل الحالات بإحصاءات كاملة وصراجعات شاملة تجعلى على يقين من أنى لم أغفل شيئاً ، أى إنه بوجب على الباحث أن يمر محركة فسكرية متصلة على كل ما يتصل بموضوع بحثه ه و براجع الصلات التي تقوم بين حيفات سلسلة الاستدلالات ، وهو في حذه الفاعدة يتفق مع بيكون صاحب المنهيج التجربي في الأمثلة الصليبية في منهجه ؟ والواقع أن ظاهرة التأني وعدم النسرع كامت سمة المصر الذي عاش فيه كلاها ، وفيها رد على نقص المناهج التي اصطلحت في المصور السائفة (1).

و بهذه القواعد تلانی دیکارت النقص الذی کان فی منطق أرسطو التیامی و إن كان منهجه قد توسع فیه لیمنز + Leibnitz ۱۷۱۵ وریاضیو القرن المماخی من أمثال چورج بول + ۱۸۹۶ Boole من أمثال چورج بول + ۱۸۹۶ Boole من أمثال مورج بول + Logistic الذي نعقده عن علم للنطق .

ومن الخير أن نلاحظ أن النجر به التي دعا إليها بيكون وآثرها العلم الطبيعي منهجاً له ليست مستهجنة في المنهج الرياضي ، و إن كان دعاته بؤثرون العقل على النجر به أداة للمرقة اليتينية ، كا أن بيكون قد فطن يلى أن استخدام الرياضة في النام العلميوس محقق له الدقة والضبط ، فالخلاف بين الانجاهين (المقلى والنجريبي) لا ينفي نسلم كل منهما بأساس الآخر ،

<sup>(</sup>۱) قارن : A. Koyrè, Trois Leçons Sur Descattes وقد نشرت ترجمت العربية للأستاذ يرسف كرم نحت منران و ثلاثة . دروس في ديكارت و ۱۹۳۷ و انظر العقرة من مقدمة ترجمة ومقال هن المنهج و الباب انتالت من كتاب ديكارت السائف الذكر ، وكذاك من مقدمة ترجمة ومقال هن المنهج و الباب انتالت من كتاب ديكارت السائف الذكر ، وكذاك من مقدمة ترجمة ومقال هن المنهج و الباب الثالث من كتاب وهو لا يشتصر عل قو عد المنهج الأربعة المذكروة في كتاب المقال بل يتجاوزها إلى هراسة ما تصمته كتاب و القوامد و .

ولكن منهج الفلسفة العقل - على النحو الذي وضعه ديكارت سد الا يستنم بنير خطوة تنسقه هي الشك فيا يحوى المقل من أصكار قبل البدء في يستنم بنير خطرة تقابل في للمهج التجريبي ، عند بيكون جانبه السلبي وهو في قسد بها تعليم الدقل عما يحويه من أخطاء قبل أن بالرثان الأربي التي قسد بها تعليم الدقل عما يحويه من أخطاء قبل أن با

والأول تونف عن إصدار حكم منا ، وهذا ماحار به ديكارت ، وأما الشك النهجي على والأول تونف عن إصدار حكم منا ، وهذا ماحار به ديكارت ، وأما الشك النهجي الذي يعتبر منهجاً في التفكير فهو الذي يزاوله صاحبه بإرادته إدماناً في النزامة ورجة في البعد حميل التأثر بأفكار سابقة حتى يصل المقل وحده إلى المرفة المينية الصادقة ، ومنعود قحديث عن هذا الشك في الباب التدلث بشيء من النفسيل ،

عدا هو منهج البعث في الهلسفة كما وضعه ديكارت ، وسلم بأصوله العقبون بعد ، فأصبح المنهج ، لتقليدي للفلسفة وقد رأينا كيف استمين فيه بالاستدباط الرياضي تفادياً لعقم القياس و إجدابه ، ولكن التجريبيين من الفالاسفة قد أنسكروا هذا النهج العقلي ، بل ذهب أتباع الوضعية المطقية المعاصرة إلى إنكار العقل نفسه ونزعوا إلى إقامة فلسفة علمية خالصة ، وصرح التجريبيون عامة والوضعيون خاصة بأن كل ما يصطنع مناءج البحث عبث لا طائل تحته 1 من أجل هذا وجب أن فق عند مناهج الاستنراء للري ماذا يقصد دؤلاء بأنجاههم التجريبي ، ولنستوفى حديثنا الذي نحن بصديه :

## ۲ – الاستقراء القيربي Induction :

لا علم بذير منهج ؛ ومنهج الهحث العلى يقوم على الاستقراء التجريبي الذي يستخدمه الباحثون في الصالم الطبيعي لنفسير ظواهره بالكشف عن أسباجا

أو نتائمها ، ومتى تيسر ذلك أسكن السيطرة هليه وتسخيرها علدمة الإنسان ، من هذا قبل إن المم قد استطاع باستحدام مناهجه النجر بنية أن يقهر الطبيعة ، و يحقق البشرية السكتير من ألوان النقدم ، ومن أجل هذا قبل إن الاستقراء أعظم مباحث المنطق التطبيق الذي يتضمن مناهج البحث الملي ( وهو فسفة الملوم ) .

و إذا كان القياس الصورى يهتم بالطرق التي يازم اتباعها لاستنباط نتائج من مقدمات سبق النسليم بها ، بمنى أن تكون النتائج صادقة بالقياس إلى هده للقدمات العامة لا بالقياس إلى الوقع ، فإن الاستقراء على عكسه بهتم بصدق المقدمات العامة التي يراد أن تستبط منها نتائج صادقة ، ومن هذ كان صدق المنائج في الاستقراء يقوم في مطابقتها الواقع ، أما صدق النتائج في القياس فيقوم في مطابقتها الواقع ، فقولنا :

· كل المستصرين يحبون الخير لأهل مستصراتهم .

ألفر نسيون يستعمرون الجزائر

هذه النتيجة صادقة في القياس كاذبة في الواقع ، ومرجم الخطأ فيها إلى أن مقدمة القياس الأولى ( الحكبرى ) خاطئة في دنيا الواقع ، وقد أراد روّاد الفكر لجديد منذ طلع المصر الحديث أن بتنبتوا من صحة للقدمات بالسبة إلى الواقع حتى تكون النتائج التي يتوصلون إليها صادفة بالمصل لا من النحية السورية وحدها ؛ من أجل هذا رفصوا أن يقيموا استدلالاتهم على مجرد التقكير النظرى البحث ، من أجل هذا رفصوا أن يقيموا استدلالاتهم على مجرد التقكير النظرى البحث ، رطالبوا بالاعتماد على الاستقراء ، باستخدام الملاحظة والموازنة والتحليل التوصل رئالية المقابع المائة ، و بدلك يضمنون صحة المتأتج ، أى القوانين العلمية التي يتهون إليها .

من هـذا نرى أن الاستقراء يقوم على ملاحملة الطواهر وتقسمير العلاقات القائمة ببنها، ديما يقوم القياس على النقكير الدغارى الخالص ؛ مع العلاقات القائمة ببنها، ديما يقوم القياس على النقكير الدغارى الخالص ؛ مع

للاعظة أن الباحث لا يستنفى عن كليهما ، فبالاصفقراء يصل إلى القدمات المارة الانتخاب المارة ال

وراضع هما أسائنا أن القياس استدلال عازل ، الأنه بيها من مقدمات عامة الى تنائج أخص منها - كا هو واضع في المتال السالف - أما الاستقراء عامه المدلال صاحد لأنه بدأ بحكم حبوئي وجعتني إلى حكم كلى ، أي بعصد من أحد الم ساحد لأنه بدأ بحكم حبوئي وجعتني إلى حكم كلى ، أي بعصد من أحد جونية إلى متدعات كلية أو أحكام عامة ، ومن شم كان الاستقراء طريقة بر سرال بها المباعث بني القضايا السكلية أو التوامين العلمية العامة عن طريق الرابعة والدعة من الظواهم الرابعة والدعة من الظواهم المرابعة المناه السكنة عن ملها أبي أن الاستقراء براد به فحص جموعة من الظواهم والرابعة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه عن على المناه المن

وإذا تنال الاستقراء يُستخدم أصلا في العادية (أي العابيعية أو الرياضية) النالاستقراء يُستخدم أصلا في العادية (أي العابيعية أو التجريبية) الذا كانت سأة الاستباط (كمهج) تعزى عادة إلى ديكارت فإن شأة الاستباط (كمهج) تعزى عادة إلى ديكارت فإن شأة الاستباط (كمهج) أعرى عادة إلى مرسس سكون الذي مات قبيل ديكارت فأر بعة رعشر بن عاماً.

وهذا الذي أجلناه بتأن الاستقراء سيزداد وسوسا عند حديثا على مراحل

للمهج التجريبي ، و ببرر حديثنا عنه حـ في كتابنا عن أسس الفلسفة حـ أن أسحاب المنافيزيتي في كل أصحاب المنافيزيتي في كل أصحاب المنافيزيتي في كل أشكاله ، وعاجموا اصطناع المدبج الاستنباطي في الماوم الفلسفية (كالأخلاق والجمال ) وطالبوا بإخضاعها لمناهج البحث النجريبية أو الاستقرائية .

وعكذا رى أن منهمي الاستقراء التجربي والاستنباط الدقلي بتفاديان هند دعاتهما النقص الذي أخذوه على القياس الصورى ، وهو هفيه و إجدابه في عدم كشفه عن معرفة جديدة ، فالمهجان بضبتان سحة للقدمات في كل الحالات – كشفه عن معرفة جديدة ، فالمهجان بضبتان سحة للقدمات في كل الحالات – كل بطرية به حديدة ، فالمهجان بضبتان في أنه يعيد في هرض حقائتي سبتي كشفها واختيار سحتها عناهج أخرى .

ولعلنا نلاحظ أن للتهجين الجديدين - الاستنباط والاستقراء - قد ظيرا في مظمع المصر الحديث عرب مست الحاجة - في القرن السابع عشر خاصة - إلى وضع مناهج المصح عصمة على منهج القياس الذي تمرد حيه رواد الممكر المنديث عن تحرروا في ذلك الوقت من كل سلطان - إلا سلطان الممثل ومنطقة - فوضع فرنسيس بيكون أسس للنهج القيمري في كتابه لا الأرجانون المحديد على المحديد المحديد المحديد المحديد الاستنباط الممثلي في المحديد وضعه أرسطو تدعا ؟ ووضع ديكارث أسس منهج الاستنباط الممثلي في كتابه لا المالية عن المدي وضعه السطو تدعا ؟ ووضع ديكارث أسس منهج الاستنباط الممثلي في الذي وضعه أرسطو تدعا ؟ ووضع منطقهم لا فن التفكير عن ووضع فلاسفة المور رو بال المحديد المحدة عن الحقيقة عن التفكير عن ووضع في البحث عن الحقيقة عن الخور المالية المحديد المحدث عن الحقيقة عن الخور المحديد المحديد المحدث عن الحقيقة عن الخور المحديد المحديد المحدث عن الحقيقة عن الخور المحديد المحديد عن الحقيقة عن الخور المحديد المحديد عن الحقيقة عن الحقيقة عن الخور المحديد المحديد عن الحقيقة عن الحقيقة عن الخور المحديد المحديد عن الحقيقة عن الحقيقة عن الحقيقة عن الحقيقة عن الحقيقة عن الحديد المحديد المحديد عن الحقيقة عن الحديد المحديد المحديد عن الحقيقة عن الحديد المحديد المحديد عن الحقيقة عن الحديد المحديد عن الحقيقة عن الحديد المحديد المحديد المحديد عن الحقيقة عن الحديد المحديد المحديد عن الحديد المحديد المحد

وقد شهد همذا القرن - السام عشر - تقدماً علمياً ملحوظاً ساعد على

W. Libby, An Introduction to the History of Science فارق کتاب الست الملی ،

وجود جو تجریبی مغالص ، وکان مرة هذا النقدم إلی ما احترعه مقـکروه من وسائل أظهرها تقدم لر یاضیات<sup>(۱)</sup> ،

وظن رواد الفكر الحديث أن و الإمكان وسم مسهج واحد يصطنع في جميع الأبحاث في كل فروع المعرفة البشرية ، ذلك ما تراه عند فرسيس بيكون بهميع الأبحاث في كل فروع المعرفة البشرية ، ذلك ما تراه عند فرسيس بيكون بهم الحديث الذي المعلم العلمية بعد دلك (٢). وماصرع به ديكارت إده الإناماسة الحديثة عندما وضع كتابه و المقال في النبيج الإحكام قيادت العمل والمحث عن الحديثة عندما وضع كتابه و المقال في النبيج الإحكام قيادت العمل والمحث عن الحديثة في العلوم وضع كتابه والمعاربة الإنسانية منهجه بعده حتى غاق الوضعيون الحقيقة في العلوم و فا معارب المعاربة منهجه بعده حتى غاق الوضعيون به على نحو ما سنعرف بعد .

وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن من الباحثين من يوحد بين صبح الفلسفة ومنهج العلم و مجعله قدمًا على استخدام العقل في حل المشاكل وأوائلك هم طائفة العقليين inte lectualists ومنهجهم عقلي محص pure y rational ومن الباحثين من نعرق بين منهج العمل وصبح القلسفة وبجمل ثقابي حدسيًا خانصاً وأوثلك هم طائعة الحدسيين intuitiona ists و نهجهم لا عقلي monrational ( وإن لم يكن متنافياً مع العقل ) . و يمثلهم من المحدثين هنرى برجسون H. Bergson وأكبر ما يوجه إلى منهجهم من اعتراضات أنه لا يُؤددنا بمقياس تمير به بين الصحواب ما يوجه إلى منهجهم من اعتراضات أنه لا يُؤددنا بمقياس تمير به بين الصحواب والخلطا في معلوماتنا ، و يفرق بين العملم والقلسفة تفرقة مراشحة ، و يعود والخلطا في معلوماتنا ، و يفرق بين العملم والقلسفة تفرقة مراشحة ، و يعود

<sup>(</sup>۱) بالفران اللومار ۱۵ مس ۲۲ و ما بعدها – وقد أخار هـ في هذا القرن اللومار تمات والإنكامل و اخترع ديكارت الهندسة التعليلية ، و اينوع ليبنتر و نيون حساب الفاضل و التكامل و اخترع المرقب ( الناسكوب) و الايكرسكوب) و اينكر جاليلي الترمومة و اخترع تورشيل البارومة . . . .

 <sup>(</sup>۲) وإن كان بيكرن يصرح بأن متهجه هذا ليس المتهج الوحيد البعث العلمي ، و ليس
 ميتكر أ رالا كاملا و لا أد ، لاستغناء عنه غير ممكن = انظر وLibby انسالف الذكر ص ٧٤ .

فى نهاية أمره إلى المقل الذى رفضه لسكى ينابت به سمة النتائج التى توصل إليها بالحدس<sup>(۱)</sup>.

كان العلم مذاباً في الفلسفة ، ولسكنه استقل عنها — في القرن الثاس هشر كما سنرى بعد — وتفرّع إلى مجموعة عليم تتفق في غايتها وهي التوصل إلى قوابين نعبر عن الحقيقة ، وتختلف في طبيعة موضوعاتها ؛ ومن هنا مست الحاجة — كما قمنا — إلى وضع مناهج شتى تحتلف باحتلاف طبيعة للوصموعات التي تعاجها ، وإن كانت جميع المناهج على اختلافها تتفق في خصائص عامة لا يستقيم بدونها البحث العلمي في كل صور و().

### صراحل منهج الحث الخبربي :

ويتألف مهج البحث النجريبي (أو العلمي أو الاستقرائي) من ثلاث مراحل، تتمثل أولاها في الملاحظة والتجربة وتبدو ثانبتها في وضع فروض علمية مفسر الظواهي التي تكون موضوع السراسة ، وتتجلي ثانبتها في احتبار الفروض التي تُسلمنا إلى السكشف عن نظرية أو قانون عام ، والقانون العمني إما يحي بربط الحقائق الجزئية بعضها فالبعض بروابط ثابتة ، ومتى وُجد القانون أسكن التنبؤ بأحداث المستقبل — كا سنعرف بعد — فلنمَّف عند هذه المراحل الثلاث وقفة قصيرة لتفسير كل منها:

(أ) الملاحظة والتجرية Observation &Experiment : يراد الملاحظة

<sup>.</sup> ۱۱) اثنار Countingham, Profession of Philosophy من ۱۹۰

Bergson, late. to Metaphysics, Eng. Trans. by T.H. : هُمُ قَالِينَ كَالِكَ . Hulme.

H. W. Carr, Philosophy of Change, especially chapters II-IV. Bergson, Creative Evolution).

R. B. Perry, ch. V : فارق (۲)

الطية وجيه الذهن والحواس إلى ظاهرة أو مجنوعة من الظواهر الحسية رغبة في المكشف عن صفاتها وخصائمها توصلا إلى كسب ممرفة جديدة ، وتقوم طريقة الدراسة في وصف الثاعرة ومهاتبة سيرها همداً وتقرير سالتها باغتيار الخصائص التي تساعد على فهم حقيقتها ومعرفة الظروف التي أوجبت وجودعا (أى عالماً) والنتائج التي بنتظر أن تصدر عنها (أي معلولاتها) أما التعجر بنه فني ملاحظة بتدغل أشادعا الباحث في عمري الطاعرة ليصل من قلوفها أو ينير مِن فَرَيْسِهَا حَتِي تَهِدِ فِي أُسبِ وضَعِ صَالِحَ فِدَرَاسَتُهَا ، وقَنْفُرْقَةً بِينَ مَلَاحَظَةً انظراهر الني يراد دراستهما ، وإجراء النجارب عليها يقول ، ويمرمان ، Zimmarman : إن ما نعرفه باللاحقاة يبدو أنه يظاير طوعاً من تلقاء نفسه ، أَمَا مَا نُفِرِثُ بِالْمُجِرِبِ أَمُو عُرِمٌ تَعَاوِلاتُ نَدُوم بِهَا السَّمْقِي مِن وجود الشيء أو هذم وجرده ووبهذا تصبح الملاحظة تسحيل ظراعر بمالتها والتعرية تسجيل فلواهم إثناتها الجرب أو محدد ما يقول كينيه Cuvies إن من يلاحظ ينصت فالطبيعة ومن يجرب يستجومها ويضطرها إلى الكنسف من عملها ، ولكن الواقع أن المقل لا يستى على الدرام مدمللا أتماء اللاحظة، إذ أن اللاحظة لا تتاح على الدوام بمعض للمادغة وبغير نفكير سائيء بلكثيرًا ما يسبقها تفكير بهدف إلى التنعقق من سحة رأى مّا

وإنا وجه الجراب أسان إلى الطيعة وبدأت تتكلم وجب أن يسكت حتى ينبع له أن تمبر عن نفسها ، وحسبه أن يسجل إجااتها مصفياً لها مستجيباً لقراراتها ، دون أن يحتفظ فى ذعنه بفكرة يقررها عن بحثه قبسل بده دراسته ، إذ لبس مرف حق البراب أن يتساك بفكرته إلا با عبارها أداة لاستعواب الطبيعة ، وعليه أن يختفع فكرته الطبيعة وأن يكرن صبئاً للتخل هنها أو تعديلها الطبيعة ، وعليه أن يختفع فكرته الطبيعة وأن يكرن صبئاً للتخل هنها أو تعديلها إذا اقتضى البحث الدلمي ذلك ؟ معقيقة إن التجرية بسياً تدبير لظروفها ولإمجادها إذا اعتضى التجرية لبسي إلا توجيه سؤال ، والا يكون عذا إلا بعد وجود فكرة

تتطلب الجواب ، ولسكن نتائج التجربة يتحتم الانسبقها فكرة محتفظ بها الباحث في ذعنه و إلا أغسد بحث كله .

ومن العلوم ما يقوم على الملاحظة دون التجربة كم الفلك؟ يقول و لا بلاس على الماء له الماق الماء له الماق الماء المواهدة على الأرض يكون تغير الفلواهر وتنوعها بالتجارب ، أما في الماء فإننا عمد في عناية كل ما تعرضه علينا الحركات الماوية ، وفي هذا يختلف عمل الفلسكي عن عمل المستويني وعالم افتابيعة ، وإن كانت جميع العلوم تشترك في الفلسكي عن عمل المستويني وعالم افتابيعة ، وإن كانت جميع العلوم تشترك في أنها تنشد العلم بقوانين الظواهر علماً يمكن الإنسان من الننبؤ بها أو تنويعها أو السيطرة عليها (١) من

والملحوظ أن الملاحظة العلمية تجمع بين عمل حسى وآخر عقلى ؛ إنها تتطلب عن صاحبها رهما النظواهر لمعرفة الدلاقات القائمة بينها ، والملك فإن العقل في أثنائها يستقل معلوماته في كسب معرفة جديدة أن

ولما كانت الملاحظة والتجربة قرام الم وجب أن تنصب الملاحظة على الجانب الحام في الظاهرة التي تقناولها الدراسة بإوان تشمل أكبر/مدد ممكن من أنزاد الظاهرة التي شعرس ، كأ نازم المبادرة بتسجيل التظاهرة التي تشاهد دون الاعتباد على الذاكرة ، كا يتتنفي منهج البحث العلى مراطاة الدقة والمزاهة والموضوعية التي تبرأ من الحوى وتتجرد عن الميل الشخصي ، وكثيراً عايمدي نروع المسلماء إلى تحقيق الدائة في التحيير عن مشاهداتهم وتجاربهم بالأرقام والرسوم المبيانية ، وهذا مظهر من مظاهر استخدام الرياضة في العلوم الملبيعية ، بل كثيراً عا يستخدمون - لتحقيق هسذا الفرض - أجبزة وآلات ندني البعيد ما بستخدمون ) وتكبر حميم الاستير (الميكروسكوب) والوازين والمكابيل (الناسكوب) وتكبر حميم الاستير (الميكروسكوب) والوازين والمكابيل

<sup>(</sup>۱) انظر أن هذا كثود برقار C. Bernard معنول إلى دراسة الطب التجريجين (۱) انظر أن هذا كثور برقار C. Bernard ثرجة الله كتور بوسف Introduction à l' Etudo de la Médeciae Experimentale ثرجة الله كتور بوسف مراد والأستاذ عند الله سلمان من و ۱۷ و قارن ما كتبه أن هذا الصدد . Probleme of Philor في الفصل الثالث .

والحابير المدرجة وتحوها بما يمكنهم من ملاحظة مالا يقوُّون علىمشاهدته بحواسهم المجردة وضبط نتائجهم ضبطاً كمياً رياضياً .

#### (ب) وسنع الفروض :

فى المرحلة الثانية يضع الباحث فروضاً ( Hypothesis ) يفسر بها الظاهرة التى يدرسها بالكشف من الهلاقات الثابتة التى تربط بينها حتى يتيسر وضع قانون عام يتكفل يتصيرها ، وفى الفرض يبدو الاجتكار الذى يتصمنه الاستقراء والفرض براد به التكهن بتفسير يكشف من الهلاقة بين الظواهر ومعلولاتها ، فهو إذن تفسير مؤقت الظياهرالتي تكون موضوع دراسة ، إن ثبت صدقه كان قانونا أو نظرية ، و إلا هذل هنه الباحث إلى فرض ثان وثالث سوق يتيسر له وضع فرض يكشف عن قانون لتنسير ظواهره ، وهذه هي غاية كل بحث على ؛ من فرض يكشف عن قانون التنسير ظواهره ، وهذه هي غاية كل بحث على ؛ من منا افتقر التمرض المامي إلى ذكاء وقطنة وخهال وسرعة بداهة وسعة اطلاع ؛ هن ومن ثم اختلفت مقدرة الباحثين على التوصل إلى القوامين المامة ، حتى لقد ذكر ومن شم اختلفت مقدرة الباحثين على التوصل إلى القوامين المامة ، حتى لقد ذكر المسي تحدة هشر فرضاً حتى تنبت من عمة الفرض الأخير الذي المسيارة حول الشمس تسعة هشر فرضاً حتى تنبت من عمة الفرض الأخير الذي أدى إلى كشف قوانين هذه المركة

فالفرض الصحيم ليس ميسوراً لحكل باحث ، وهو يتطلب أن يكون معقولا بحيث لا يتناقى مع القوانين العلمية المروفة أو العنومات المسلم بصحنها ، فلا يجوز الباحث في ظاهرة خسوف القمر أو كسوف انشس أن يردها إلى الأرواح الشريرة أو غضب الآلة أو نحوها لأن التثبت من وحود القوى الحقية والعوامل الفيدية مستحيل عن طريق الخبرة الحسية ولهدذا تحتم استبعادها من نطاق البحث العلمي

كا ينبني أن يكون الفرض ممكن التسفيق، فإن رد حدوث الزلازل إلى

. · الأرواح الشريرة مثلا ؛ لا يتيسر النثبت من صحته أو خطئه بالخبرة ، وأن يكون من للمكن تطبيقه على جميع الناواهر التي تحضم لدلاحظة ... إلى غير هذا من شروط .

# (سم) تحقيق الفروض .Verification of H

ويكون ذلك بالتحاولة النثبت من همة الفرض أو خطئه ، وقد وضع العجون سيتوكرت مل » قواهد لاختبار صحة الفروض هي قوانين أو طرائق الاستقراء التجريبي وخلاصتها في إنجاز<sup>(1)</sup>؛

وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن وجود الملة يستلزم وجود معادلها ، وقد فطن إليها الأصوليون من فتهاء المسلمين ومتكلميهم فتالوا : إن الدلة مطردة .

فإذا ظير مرض مُعدفى بالديما ، وده الطبيب إلى أسباب محتدلة كاشتراك مكانه فى تناول طعام فاسد أو شربهم ماء ماوئاً أو غير ذلاك من علل محتدلة ، فإذا ثبت أسهم لم يشتركوا إلا فى شىء واحد هو الشرب من مياه عارثة مثلا حماً هذا هو علة المرض . . .

و يلخص مل الطريقة الأولى في هذا القانون بقوله :

لا إذا اتفق في أمر واحد مثالان أو أكثر من مثالين لظاهرة مقوم بيعثها كان هذا الأمر الذي تتفق فيه كل الأمثلة علة (أو معاولا) لهذه الظاهرة أن على وهذه الطريقة عسيرة النطبيق ، إذ قاما يتفق مثالان لظاهرة في شيء واحداثية

ا انظر في المالية J. S. Mill, Eystem of Logic, Book III, Chapter Vill أمن النظر في المالية ال

<sup>(</sup>٢) تشبه قائمة الحضور في منبج بيكون م

ibid p. 263 (r)

و إذا النفقتا اللا يلزم عن انفاقهما فيه أن تسكرين النفائة بينهما مِعلَّية .

٧- الماطريقة الانتظارف أو العائن في الدوات الذي يؤدى إلى غياب معاولها ، فتى حكس العاريق الأول الأنها شرر أن غباب الدن يؤدى إلى غياب معاولها ، وفي ذاك يترل فتواه طلسا بن ومتسكلوم إن الحلة منسكة ، فإسقاط جسمين عفتاني التنقل في وماء علوه عواء مجمل الأفقل بسقط قبل الأخف ، فإذا أفرغ الوعاء عن وتا علوه عواء عان رأ سفط البنيات مقطا — مع اختلاف تقلها — في وقت واحد ، في من عاليو فقط البنيو فلك مجربيا ، وبرهن به على خطأ أرسطى في هذا الصدد ) وبن بالتناب المواد في هذا الصدد ) وبن بالتناب المواد في في منا المعاد في هذا المعاد في منا المنال .

رينخص مل عنه الطريقة في القانون التالي :

ا إذا وجدنا مثلا نقع فيه ظاهرة منا ، ومثلاً آخر لا تقع فيه هذه الغناعرة ، وكان المثلان متفقين في كل شيء إلا في أصر واحد صر الدي يظهر في المثل الأول وصند دون سواء كان الشيء الذي يحتلف فيه المالان معاولا لمذه الطاعرة أو عاج ها أو جزءاً ضرورياً من علتها ه

بالمريقة المحالي والانتخاص أو الكازم في الوقوع وفي العملات المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف The Indirect Method of Difference Agreement & Difference

<sup>(</sup>١) قشه قائمة قلنهاب في منهج ليهكون.

هذه العاريقة تجمع بين العاريقتين السالفتين ، عمني أن العلة لدور مع معلولها وجوداً وهدماً ، أي من ورُجدتُ وُجِد معلولها ، ومنى عابت غاب معارفها .

وقد تحدث علماء الأصول في الإسلام عن « دوران » الملة مع معلولها وجوداً وعدما ، أو الطرد والمكس فيما كانوا ينتولون .

وقد صاغ مل هذه الطريقة في فانونه النالث وهو: إذا كان هناك حالتان ( أو عدة حالات ) تظهر فيها ظاهرة مّا ، وتشترك هاتان الحالتان في شيء واحد دون سواه ، وكان هناك حالتان أخريان ( أو حالات أخرى ) لا تظهر فيها هذه الظاهرة ولا تتفقان إلا في غياب الشيء الذي وُجد في الحالتين الأوليين ( أو الحالات الأولي ) استنتجنا أن الشيء الذي تختلف فيه هاتان المجموعةان من الحالات ( وهو الذي يوجد في الحانين الأونيين و يتخلف في الحالتين الأخريين) الحالات ( هو معلول الظاهرة أو علة لها أو جزه ضروري من علتها .

\$ - طربقة التفسير السبي أو التلازم في التمير Concomitant Variations

في قانون الاتقال أو الاختلاف أو قيها معاكنا نُعنى بالتلازم القائم بين السلة وصدرها إنجابا أو سلباً ولكن العلم قد يتجاوز البحث في الانصال العلى بين المحوادث عللا ومعلولات ، و يقصد إلى معرقة العلاقة بين العلة والمعلول معرفة كمية دقيقة ، والمقروض أن كل تغير بطراً على علة مّا يقتضى تغيراً مقابلا في معلولها ، ويهدف البحث العلمي إلى معرفة هذا التغير معرفة رياضية محددة ، وقد استخدمت هسد ، العلم يقة حتى في العلم التي تهزع تزعة تجريبية كم النفس والاجتماع والاقتصاد السيامي – بالإضافة إلى أنها تستخدم أصلا في العلم الطبيعية ، في وقد مكنتنا هذه الطريقة من أن نجر عن القوانين العلميعية تعبيراً رياضياً وقد مكنتنا هذه الطريقة من أن نجر عن القوانين العلميعية تعبيراً رياضياً كما دقيقاً .

لا يَكُنَّى أَنْ يَقُولُ عَالَمُ إِنْ الْإِحْسَاسِ يَنْشَأُ عَنْ مَوْثُر Stimulus إِلَّ يِرَادُ

معرفة كم هذه الدلاقة البيلية ، ولا يكنى أن يقول عالم الاجتماع إن الفرد وليد مجتمعه ، بل يقتضى البحث تحديد الدلاقة الدلية بين شخصية الفرد والمواصل الاجتماعية تحديداً كما ...

و بصوغ مل هذه الطريقة في القانون الدالي : ﴿ إِذَا تَشْيَرَتَ ظَاهِرَةً مَّا هُلَى عَلَى اللَّهُ مَا كَانَتَ تلك غُورِ مَا النَّفَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

o - طريقة البواق The Method of Residues:

يراد بها الطربقة التي بها ضرف علة شيء ما في حادثة تمددت فيها الملل فإذا نشأ معلولان من علتين وعرفنا أن إحدى العلتين علة الأحد المعلولين قاناً إن المرجع أن تكور العلة الثانية سبباً للمعلول الثابي وقد لخص مل هذه الطريقة في القانون التالي ؛ إذا استبعلت من ظاهرة جزءاً عرفت باستفراء سابق أنه نتيجة أحداث سابقة ، فإن ملى الظاهرة يكون نتيجة لباقي هذه الأحداث ومعنى هذا أحداث سابقة ، فإن ملى الظاهرة يكون نتيجة لباقي هذه الأحداث ومعنى هذا أن علة شيء ما ، لا تكون علة شيء آحر بحالهه .

وهكذا لم يكتف العلم باستخدام الملاحظة والتجربة بل نزع إلى صب قوانينه في لغة رياضية التماماً للدقة والضبط ، ومن أجل هذا دخل الإحصاء مجال البحث السلمي واستُخدم خاصة في الأبحاث التي يتعذر أو يصعب إجراء التجارب فيها ، كالأبحاث الاجتماعية والاقتصادية وما يدحل في بابها ، وأصبح الإحصاء علماً وقناً وأضيف أداةً من أدوات المحث العلمي

ويازة الإسساء أنه يسجل الحقائق النصاة بالظواهر في صورة قياسية عددية ،
 و بلخصها بعاريقة تمكن الإنسان من الإلهم بالمجسمات عذه الطواهر والملاقات

thid p. 263 (1)

ibld p. 260 (Y)

القاعة بين بعضها والبعض الآحر ، وقد سمى الإنجابز فى القرن السابع عشر طريقة التعبير بالأرقام بالحساب السياسي Political arithmetic وسرعان ما استخدمت النظريات الرياضية في هذا العلم ، واعتمت العلوم الطبيعية والإنساسية بالاستمانة به توصلا الدقة الرياضية للنشودة (١)

## من :اريخ المنهج التجربي :

خصّ على ما أسلفنا مكامة حاطفة مجلة من نار يخ المهج النجر يبي عسى أن تزيد. في الذهن وضوحاً:

من الباحثين من يتحدر بالمنهج التجريبي حتى يصل به إلى أرسطو ، وشاهده على هذا تا ليقه التي جمها فاشروه تحت عنوان «الأورجانون» أى ، لآلة أو الأداة التي بها تسكنسب للمرقة الصحيحة ؛ ولكن أرسطو وإن كان قد عطن إلى الاستقراء وطالب بصطناع الملاحظة ، إلا أنه لم يستوف مباحث الاستقراء ولم ينمثل مهاحك البحث السلمي ؛ ولهذا رد جهرة الباحثين منهج البحث ينمثل مهاحله عنهجاً البحث السلمي ؛ ولهذا رد جهرة الباحثين منهج البحث عليد في بيان خطواته ومراحله ، وقد حمى كتابه في المهج لا الأورجانون الجديد ، Novom خطواته ومراحله ، وقد حمى كتابه في المهج لا الأورجانون الجديد ، Organum

وقد اعتبر أرسطو الحواس أبواب المرفة ، ورأى أن ص قَفَد حدَّ علماً ، فبالإحساس فدرك الجزئيات ، وبالإستقراء متوصل إلى الكفيات ؛ وبالتجر بة فبرف الحالات الجزئية - كمرفة أن دواء بعينه قد أبرأ أفراداً كثير بن من مهض بالذات ، فإذا عمّت هذا وأدركت أنه ببرى عيرهم ممن يصابون مهدا المرض كان هذا عن طريق الاستقراء ، وفي دلك تقوم نشأة العلم الوضعي ؛

Bowley, A. L., Elements of Statistics کاری (۱) Mills, F. C. Statistical Methods

ظالاستقراء تصبح من جزئيات بقوم على الملاحظة والتجربة ، وهذا هو أساس المنهج التجريبي المقاضر.

بل إن أرسطو قد نبه إلى ضرورة التأبى والديث فى البحث، وأوجب على البحث الما المنتجة الأن على النتيجة الأن على النتيجة الأن سما جعة النظراء واللحظة والتجوبة - أجدر بالثنة من المنتأنج التي يتوصل إليها الدتمل.

را كن الرائع أن أرسطو لم يتم هذه النواهد في الكنير من امحاله ، ولو البرا لكنان مجن أجدر من يبكرن بلقد أبي المارم الوضية و إنه لم يقيد نسب - را كنار في اصقطاعة همره أن يقبل التنهد - بالتجر بة ، وقد كان هير حدر أن وحل إلى نتأج بجنه ، كان يتنو بل عند النتائج التي لا تبرر صدقها متدمات تحريب رفة منه في وضع على الشائل التي تواجيه ؟ ومن هنا كان استاد في المحكور من الحلات طي النف كبر الأثل الديمي السابق على التجر بة استاد في المحكور من الحلات طي النف كبر الأثل الديمي السابق على التجر بة المتاهد في الحديث في المحكور الأثل الديمي السابق على التجر بة المتاهد في المحكور في المحكور الأثل المنابق الما التحر المحكور الأثل المنابق الما التحر المحكور الأثل المنابق الما التحر المحكور ال

وقد كان أرصاء كلما عرض للمديث من علم تحدث من منهجه، وكان بعرف أن الهال تدور مع مطولها وجوداً وعدماً ، وتدعالج كل أبحاث المنطق الاستقرائي هند الحدثين في مواضع مختلفة من مؤلفاته، وإن أنسكر هذا بعص الحدثين من مواضع ختلفة من مؤلفاته، وإن أنسكر هذا بعص الحدثين من الناطقة سئل C. H. Levis ، ولسكنه في مراحة على أن منهج

The Ethics of لكناب كتبها G. Henry Lawis لكناب كتبها XIX ألى XVI سلو : ما بعد الرابيعة . في كتاب أرسطو : ما بعد الرابيعة .

العلوم الرياضية لا يصلح لفير البحث في الجردات ؟ أما مباحث المسلوم الطبيعية فلها مناهج تختلف عن مناهج العلوم الجردة.

والواقع أن أرسطو قديماً يتفقى سع بهكون حديثاً فى لإلحاح فى ضرورة استخدام الملاحظة والتجربة ، ولكن أرسطو رأى إمكان استخدام المشاهدة فى موضوعات رأى بيكون أنها فى فير مقدور الباحث ، و بينا اتفقا فى ضرورة استحدام التجر بة وى أن العلم بالسكليات إنما يجى ، باستقراء الجزئيات ، اختلفا فى انتظر إلى طبيعة السكلى ، فبهكون قصد إلى الترصل للقوانين العامة بينا حاول أرسطو أن يصل إلى الأفكار السكلية .

على أن البزعة التجريبية قد عرف إبان القرن الناك قبل ميلاد المسيح في حاممة الإسكندرية القديمة ، إذ ضحت غرفاً المشريح الجائث ومصلا للسكيمياء ومرصداً فلسكيا مزوداً بالآلات ، ولسكن هذه النزعة لم تدم طويلا ، وعاد التفسير إلى الجادل اللفظى حتى بدا الاهتمام بالعادم التجريبية صد مفسكرى الإسلام ، وتجلى هذا في اصطماع الملاحظة ومزاولة النجر بة والاستمانة بالآلات المتي تبسر لهم اختراهما ، ووضع هذا في الطب والفلك وعلم الطبيعة ونحوه

بل اقد وضع الحسن بن الهيثم المتوفى عام ٢٠٤٥ ه (٢٠٢٥ م) أصول هذا المنهج في مقدمة كتابه ه المناظر » من استحدام ملاحظة الظواهر الجزئية و إخضاعها التجربة (الاعتبار) مع الاستحانة بالآلات التي اخترعها تحقيقاً لأغماضه توصلا لوضع القانون العلمي الذي يفسر الظاهرة التي يدرمها ، بن أوصى الباحث بالتزام الموضوعية والنزاهة في دراساته ، وقد ترجمت آثاره إلى اللاتينية أواخر المصر المدرسي وتأثر أهله والذين أعقبوهم بهذه الروح التجربية الإسلامية .

وأقبل عصر النهضة الأوربية عمل الثورة على أرسطو ومنهجه القياس وجدله اللفظى و براهيمه الصورية ونزعوا إلى وضع مناهج جديدة للبحث فنشأت فلسفة العاوم أو طرائق البحث العامي Methodology واشتعد الميل إلى اصطناع

الملاحظة ومزاولة التجربة في العلوم الواقعية ، وإن غلوا يستخدمون القياس الصورى في أبحاثهم العلمية .

ثم أقبل العصر الحديث في القرن السابع عشر وفيه وضعت أسس للنهج المتجريبي في أوربا على يد فرنسيس بيكون + ١٦٣٦ إذ أراد – كا أراد معاصروه وسابقوه من روّاد الفكر الحديث (١) – الالتجاء إلى الطبيعة ومشاهدة ظواهرها وعدم الاكتفاء بالاستدلال الفياسي الأرسطاطاليسي الذي اعتمد عليه مفسكرو العصور القديمة والوسطى.

بيد أن فضل يبكون على أقرانه ببدو فى أنه كان أقدرهم على التحرر من ملطان أرسطو وسيطرة منهجه ، وأمهرهم فى تفصيل مراحل المنهج الجديد .

ولم يشأ بيكون أن يحدد سراحل منهجه التجريبي إلا بعد أن يطمئن إلى تعليم المعلمين المعلمين المعلمين المعلم ال

فإذا احتماط الباحث لهذه الأخطاء المفرية أمكمه أن يشرع في محته بمنهج يقوم على المشاهدة والنجربة ، فيجمع الحقائق التي تتصل بموضوع بحثه بالملاحظة ثم يصفها وصفاً دفيقاً شاملاً ، ثم بصنفها حتى يستهل إجراء المقارنات بين بعضها

<sup>(</sup>۱) نڈکر من ہؤلاء روچر بیکون + ۱۲۹۲ وپارآسیلسوس + ۱۰۶۱ وفون ملمونت + Von Helmont ۱۲۶۶ وکوپرتیکوس + ۱۰۶۳ وجالیلو + ۱۹۶۲ وغیرهم من ذکرنا .

والهمس الآخر ، ثم يُقصى ما لا ضرورة له ويتأكد بعد ذلك من حمة ما يقسل بالرجوع إلى الطبيعة واستفتائها في صواب ما صَنَّع ، ويصعد من هذا إلى المم بصورة الظاهرة ،

ربهذه المراحل التي تقوم على الوصف والتقرير يصل إلى القانون السام ، ومن طريق هذا القانون يتسلط على الطبيعة ويتحكم في مواردها ويفيد من قواها ، وهذا ما لا يدبسر بطرق القياس عند القدماء ، ومهذا يصبح الإنسان مدبراً الطبيعة ولبس ممبراً عنها ، فإن شرف السلم يقاس بحدى خدمته لحياة الإنسان ، ولبس بتامى موضوعه عن الحياة العملية وأبعده عن مطالبها - كا ظن أرسطو ولبس بتامى موضوعه عن الحياة العملية وأبعده عن مطالبها - كا ظن أرسطو المديما في مرفة النواميس التي تمكن من السيطرة على الطبيعة توطانة لتسخيرها في صالحه ،

سودًا المهج توج بيكون جهود أسلافه ومعاصر به من دعاة النجر بة وخصوم السلطة ، سار مع الركب ولكنه سرعان ما تولى قيادته وانتزع رياسته ، و إذا المهج الذي كان صدى بيئته يعليم أور با بطابعه ، و يتعجلى في سلسلة من الجمعيات المعلمة نشأت البحث التجر ببي ، وقامت على رفض السلطة مصدراً المحقيقة ، وكان من أظهر هذه الجمعيات مدرسة الطبيعيين والفاورنسيين (عام ١٩٥٧) والجمية الملكمية (انقدم الملوم في لندن ١٩٤٥) وتلتها أكاديمية العلوم في فرنسا (عام ١٩٥٧) ثم أكاديمية دى قدشي في روما وأكاديمية دل شمنتو (١٩٥١) أو المهم أكاديمية دى قدشي في روما وأكاديمية دل شمنتو (١٩٥١) أو المهم الملابية في المربا كابها وطي نمالها نشأت صياصد باريس وجرينتش (عام ١٩٧٧) كا ذكرنا في كتاب سابق (١٩٠٠) . ومن هنيا حتى للباحثين أن يعتبروا بيكون أبا العلم الطبيعي الحديث .

<sup>(</sup>۱) قارن Part II. ) J. Nichol, Prancis Bacos في الفصل الثالث ) من ١٥٠ -١٨٥ رالأستاذ مباس محمرد المقاد : قرنسيس باكرن : مجرب العلم والحياة ١٩٤٠ وتوفيق الطويل : قصة النزاع بين الدين والعلسفة .

ولكن بيكون قد جمل منهجه التجريبي طريقة لبيان صور الكيفيات ، الن خايت أن يكشف عن عسبور الفالواعر » ليعرف الخواص الذاتية للأشياء ترطئة الديادتها والسيطرة هليها ، ومن شم فإن منهجه الإثنار من طابع ميتاميزيق ، الى جانب ما انطوى عليه من وجوه الدهس التي أغرت الكثيرين من الباحثين عماجته والحط من شأنه ، فأضكر ه ما كولى » جدة منهجه وزع أنه خار من كل أصالة الأنه طريقة الناس في كل زمان ومكان ا

وأنكر عليه دى ميستر J. de Maistre أنه منح العقل أداة جديدة البعث إذ استعدم الكثيرون من إالباحثين تموعد النهج التجربي قبل أن يظهر بيكون وينشس و منهجه و بل قرر قلود برنار + ۱۸۷۸ أن ديكرن لم يكن عالماً ولم ينتفع ينزجه و إيستام أن يقدم وطام النهج التجربي و مره ، ودليل على هذا أن بيكون تد أوسى بالا بتعاد من القروض والنظريات وهي أنزمها تكون الهنهج التجريبي .

وزاست ستبنج L. S. Stebbing الله أساء فهم أهمية الفرض والاستنباط الرياشي في البست العلمي من إلى آخر الحلات التي شنها هليه خصومه .

حين أن تيرة مقرض في منهج البحث العلى كانت مقاراً العجدل بين الفيكر بن المارية على المارية المارية على و ه أوجست كرنت من المارية من الموضق العلى آحرون كا تحسن كرنت من المارية العاروض في المحث العالى آحرون كا تحسن الاستعمام أفيريم (من أمثال كاود برنار ورو برت هو كن R. Hooks وو بول الاستعمام المهم وسن المهم والمهم والمهم المهم ا

على أن اليكون لم يفقل استحدام الفرض في مناعج البحث ، وإن حدد عبراله رشم إنطه وحدد من الإسراف في افتراضه والاسترسال مع الخيال الذي ينتضيه عدائد أن تضيع الحقائق في غمرة عذا الخيال ، وقد كان — مع كل ما قيل فيه — أول من وضع أساس المنهج التجربي الحديث ، ولا يضير سا العلوى عليه منهجه

من وحود النقص ، فذلك شأن كل تقدم همى ملحوظ ، وقد تكفل باستيفاه هذا للمهج من جاه بعده من الباحثين ، وقام بأظهر التعديلات التي أكلت نقس النهج هند و يبكون ، كلود برنار Claud Bernard في فرنسا وجون ستورت مل النهج هند و يبكون ، كلود برنار Claud Bernard في فرنسا وجون ستورت مل إلى تي إنجلترا ، رفض أولها أن قستني الحقيقة من الأدلة النقلية ، ونبه إلى خطورة الاعتباد على شهرة السلف ، وطالب باصطناع الملاحظة والتجربة مع الاستمانة بالنظر العقلى ، وأحلى من شأن الفرض العلى حتى هاجم موقف يبكون عنه ، وأما و مِلْ ، فقد وضع القواعد التي يمكن بها التثبت من صحة الفرض عنه ، وأما و مِلْ ، فقد وضع القواعد التي يمكن بها التثبت من صحة الفرض أو خعلئه حكا عرفنا عند الحديث على تحقيق الفروض هند چون ستورت مل (١).

حسنا هذا بياماً موجزاً عن فضل أرسطو قديماً وبيكون حديثاً في تاريخ منهج البحث العلمي ، ولنعقب على هذا بكلمة نوازن فيها بين خصائص المرغة العلمية والمعرفة الفلسفية عسى أن يزيدنا هذا فيماً الفروق التي تفصل بين العلم والفلسفة عمناها التقييدي :

الإضافة إلى ما ذكر نا في هرامش صفحات هذا الفصل وما سنة كره في تهايته انظر : • Churchman, C. West, Elements of Logic & Formal Science

B. Russell, Principles of Mathematics

A.D. Ritchie, Scientific Method

H. Poincaré, La Science et I Hypothès

A. Lelande, Les Theories de l'Induction et de l' Expérmentation معاضرات ابن الهيم التذكارية م الدكتور على النشار؛ مناهج البحث عند مفكرى الاسلام-الدكتور مصطلى تظيف : الحسن بن الهيم محوثه وكشوفه ما الدكتور زكى ليجب محمود : المنطق الرضعي ١٩٥١ - الدكتور محمود قامم : المنطق الحديث ومناهج البحث طبعة ثانية-

#### فى خصائص المرفة الملمية والفلسفية

تمهيد سعيزات المعراة العامية – أظهر عيزات المعرفة العلمية – أم مشفات العالم (دارون كتسوذج مثاني العالم) – أطهر عيزات المعرفة العلمية – أم خصالص الموقف التلسني

#### تمهيد :

تحديث عن مجالها أند تب بكامة عدد فيها خصائصها مقاربة مخصائص المرفة العديث عن مجالها أند تب بكامة محدد فيها خصائصها مقاربة بخصائص المرفة العلمية ، حتى يتبين لها العارق بين الفليسوف والعالم ، وسنشير في ثنايا ذلك إلى يسمى الخصائص التي تميز الفنان ، وبهذا نكون قد حاولنا أن نفيم الفلسفة في وسط ثقاني واسع العان ؛ وقد آثرنا تبسيراً لفهم الموصوع الذي نحن بصدده ، أن ترجى حديثنا عن البرات التفكير الفلسني حتى ننتهي من عرض الخصائص أن ترجى تميز النفي الأنها أكثر تباتاً واستقراراً ، وأدنى إلى اتفاق الرأى بين المفكر بن المفي الأنها أكثر تباتاً واستقراراً ، وأدنى إلى اتفاق الرأى بين المفكر بن ،

ونبادر فنقول – ونحن فى مستهل حديثنا عن هذا الموضوع – إن العلم المقصود فى حديثنا هنا هو العلم العلميعي الحديث الذي استقل عن الفلسفة موضوعاً ومنهجاً ، وأما الفلسفة هبراد بها معناها التقليدي السالف الذكر .

وحرصاً منا على الإيضاح عهد بكامة عاحلة عن أهم حصائص المعرفة العامية (غير العلمية):

## مميزات المعرفة العامية : .

تبدو المرفة العامية في صورة معلومات متناثرة استقاها أسحابها عن مشاهداتهم وخبرانهم العردية ، واستمانوا بها على ما يصادفهم في حياتهم العملية من مسائل . فالمعرفة العامية تبدو في صور أظهرها : أن الأشياء تبدو السامي خليهاً من

جزئيات لا تقوم بينها روابط ، أو تقوم بينها علاقات وهمية تجمل المرفة خرافية ، أو تسكون الرابطة قائمة بين ظاهرة محسوسة وظاهرة غيبية ؟ شم إن هذه المرفة السامية تقف هند الجزئيات ( المحسوسات ) ولا ترتفع إلى التصبيم ، لأن تفككها يحول دون الوصول إلى قانون عام يفسر الظواهر المشاهدة .

وتتمثل المرقة العامية في صورة صفات وكيفيات بخلمها الناس على الأشياء وللوجودات بغير ضابط و رمن ثم تفتقد الدقة التي بنشدها العلم وتلتمسها الفلسفة ، وفي هذا النوع من المعرفة تهدو الأحداث محكنة وليست ضرورية بمعنى أن الحوادث تقتام من فير علة تحدثها ، فوجودها محض اتفاق ومصادفة ، وليس أمها ضروريا محتوماً كنتيجة لوجود علة توجب وحودها ، وقد يتوهم أسحاب هذه المرفة أن اللظواهر عللا غيبية الأبحكن التثبت منها بالتجربة ، فكسوف الشمس أو خسوف القمر أو نحوه من ظواهر طبيعية قد يرتد في نظر الموام إلى الشمس أو خسوف القمر أو نحوه من ظواهر طبيعية قد يرتد في نظر الموام إلى الأدواح الشريرة أوغيرها من عمل وهمية غيبية الاسبيل إلى التحقق منها عن طريق الملاحظة أو التحربة .

و يتمثل هذا النوع من المرفة في صورة آراء خاطفة وأحكام فردية سريعة يتأثر فيها أسحامها بأمكار سابقة تلقوها عن غيرهم فسلموا بها دون بحث أو تمحيص ، ومن ثم اتصفت هذه المعرفة بأنها ذائية وليست موضوعية ، جزئية وليست كلية ، إمكانية وليست شرور بة وسبز بد هذا وضوعاً حديثنا غن :

# أظهر حيرًات المعرفة العقية :

تحتفى المقائص السالغة الذكر في المرقة العلمية ، لأن أظهر خصائصها : أنها تُستقى من التجر بة فلا نجى ، بالتوانر Tradition ولا تؤخذ عن الآخرين – بالغة ما بلغت شهرتهم أو علا نفوذه ب إن الغلم بيداً بالشك المنهجي الذي براد به تطهير المقل في بداية البحث من كل ما بحويه من أفكار سابقة ، هذا الشك عنصر من المقل في بداية البحث من كل ما بحويه من أفكار سابقة ، هذا الشك عنصر من

هنامر اليقين ، وهو يمكن الباحث من أن محتفظ بحرية ذهنه كاملة ، ويحروه من ضفط الأمكار الخاطئة التي تستبد بتفكير، ونشل طلاقة عقله ، وقد رأينا كيف حرص ه بيكون » في الجالب السابي من منهجه على تحقيق هدذا الشرط في بداية كل بحث ، بل لقد قبل إن من الأفضل المالم – أو الفيلسوف كاستعرف بعد – أن يشرع في محته وهو يجهل موضوعه ، حتى يتسبى له أن يكشف من حقائف من غير أن يكون متأثراً بأنكار سابقة ، وعم أن عذا خطأ في ذاته – لأن اتساع معارف الباحث من أن بشرع في محته وفي ذهنه أنكار ملارمة تستبد به وتشر به مدل المابد لتأييدها و إيقال ما الا بتفق معها ، وفي هذا ما مخالف أبسط موضوعة الأشياء كا هي في الواقع الا كا نشتهي ونشني أن تسكون ، ومن ثم يقنفي موضوعة الأشياء كا هي في الواقع الا كا نشتهي ونشني أن تسكون ، ومن ثم يقنفي عضوض عرضوع البحث العلى ، أن يتحرد الباحث من أعراثه و بيوله ورغباته حتى يصبح موضوع البحث واحاماً عي نظر جميع مشاهد به وجهدا الا ندخل الخبرة الدانية عرضوع البحث واحاماً عي نظر جميع مشاهد به وجهدا الا ندخل الخبرة الدانية

وفي هذا بختلف الدام من النن في كل سركر، الأن الخبرة الدانية أساس الفتون والآداب ، الفنان يشظر إلى الشيء الذي يصوره – إن كان مصورًا – أو ينظد شمواً – إن كان شاهراً – من خلال عواطه وأحاسيسه وانفعالاته ، أما العالم فإن منهجه العلمي يقتضيه أن ينظر إلى موضوع محث كما هو في الواقع ، إن الفنون ابتداع ذهني تلقائل ، وأما النام فيقوم هلي وصف الأشياء وتقريرها كما عي في الراقع ، والشائمية القردية في الفن تحتفظ مذاتها على مم الزمان ، ومن هنا قبل في الدائم : النين أنا والعلم نحن ا فها على إلى المائم ، واحد مجوعة من الدلماء ، انشهوا في آخر المعاف إلى نتائج واحدة ، ومحلك الصواب عندهم الدلماء ، انشهوا في آخر المعاف إلى نتائج واحدة ، ومحلك الصواب عندهم الدلماء ، انشهوا في آخر المعاف إلى نتائج واحدة ، ومحلك الصواب عندهم

هو « النجر بة » التي يمكن تكرار إجرالها - فلتثبت من ممة النتائج - بطريقة موضوعية خالصة ، أما في حالة الفن فإن المنظر الواحد يصوره الفنانون أو الشعراء في صور شتى أو قصائد منباينة ، و بمقدار ما يكون بينها من تفاوت وتباين ، تشكون عبقر ية كل من أصابها ا

وينشأ هن هذا أن تكرن النزاعة Disiatrestedness أو شهرة فردية التفكير العلمي ، فالعالم لا يُخضع بحثه لعقيدة دينية أو فسكرة قومية أو شهرة فردية أو مصلحة ذائية ، عليه أن بجرد نفسه من أعوائها ما استطاع إلى فلك سبيلا ، قيل إن « هيكل » + 1919 Heackel قد زُوّر مرة في صورة لجنبن حيران عين إن « هيكل » بوان الإنسان ، فيابت بذلك نظريته في التعلور أملا في أن عين تبدر قريبة من جنين الإنسان ، فيابت بذلك نظريته في التعلور أملا في أن يذيع بعد هذا احمه ، فلما كُشِف تُور برة واحتفلت أكاديمية برلين بعيدها المؤي ، دعت العلماء من شي بقاع الأرض لحضور احتفالها ولكنها أغفلت دعرة مواطبها ه هيكل لا استخفافاً به كالم ا

ومن أخص ظواهر الما أنه بمحث في ظواهر الأشياء التي تخضم لحراسنا ، فهو يبدأ بدراسة الحسوسات وإن كان لا يقنع بالوقوف عندها ، وإنما جدف إلى فوضع قانون على عام يفسر الظواهر التي يدرسها ؛ إن العالم لا يستقيم بغير كشف القوانين العامة التي تكون هذه الخسوسات تطبيقاً لحافها يقول : قر برند رسل ، ووظيفة القانون العلى تقوم في تفسير الظاهرة التي يدرسها ، وذاك بردها إلى على التي أدت إلى وجودها ، وإذا عرفنا ها الظاهرة الطبيعية تبسر لنا بعد عذا أن التي أدت إلى وجودها ، وإذا عرفنا ها الفاهرة الطبيعية تبسر لنا بعد عذا أن نسودها ونتحكم في توجيعها ، ونستناما لصالح حياتنا ، وجهذا الجانب التطبيقي كان العرفا العلم بالحياة العملية ،

غاية الملم إذن عي كشف الدلاقات الثابتة التي تقوم بين الظواعر بعضها عاية الملم إذن عي كشف الدلاقات الثابتة التي تقوم بين الطبيعية ، ومنى والبعض ، وصياغة عذا في قوانين عامة تخضع لما هذه الظواهر الطبيعية ، ومنى والبعض ، وصياغة عذا في قوانين عامة تخضع لما هذه الظواهر الطبيعية ، ومنى

هميف الباحث الملاقات التي تقوم بين الظواهر تسنى له أن يتنبأ بوقوع الظاهرة سن السنقبل - من عرف الظاروف التي تؤدى إلى وجودها، وهذا التنبؤهو طابع المم وروحه ، رهو وليد اضطراد الملاقات بين الظواهر، وهذه هي الحديث أو الجبرية العلية Determinism التي لا يستقيم العلم بذير الاعتقاد في قيامها.

معنى هذا أن الحوادت تبدو في نظر العالم ضرورية محتومة وليست ممكنة كا يتصورها العامة ، أساس هذه الحتمية أن الظواهر يتحتم وقومها متى توافرت أسبابها ، ولا يمكن أن تقع الحوادث مصادفة وانفاقا ، فإذا ثار البركان وألتى بحيمته ، دات هذه الظاهرة على توافر أسباب أحدثتها ، ومتى توافرت هذه الأسباب تيسر المتنبق مقدماً بثوران البركان ، ومثل همذا يقال في سائر الظواعر الطبيعية .

قلنا إن المرفة العلمية لا نجى، بالتواتر ولا نُستَقى من الآخرين — قدما، أو معاصر بن — ومصادرها الرئيسي الرحيد عن التجربة ، لأن اللم يبدأ دراسته بالحسوسات و إن كان لا يقف عندها ، بل يتجاوزها إلى وضع فانون على عام ، ومنهج البحث العلمي ، هو المنهج التجربي الذي أسلفنا بيان مماحله الرئيسية النالات ، وعن طريق هذا المنهج تُستَقى الحقائق العلمية ، وعن ثم يُستبعد التواتر والناملات العقلية المجرنة والخوارة والسلطة ونحوها مصدراً للمرفة العلمية .

وينزع العلم - حرصاً على دقة نتائجه وسفائقه - إلى التكميم - أى تحويل المصفات والكيفيات إن مفادير كمية ، فإذا عرض الباحث لدراسة الضوء أرجمه إلى طول الموجات أو قصرها ، وإذا درس الصوت ردّه إلى سعة الذبذبة ، وإذا بحث في الحرارة حولها إن موجات حرارية ، أو نظر في اللون أحاله إلى موجات ضوئية بحث في الحرارة حولها إن موجات عرارية ، أو نظر في اللون أحاله إلى موجات ضوئية بحدثها ١٠٠٠ وهم جرا ، وبهذا ينيسر للباحث أن يعتبر عن الخواص الكيفية بمقادير كمية ، ومن ثم تنحقق الدقة المنشودة في الحقائق العلمية ، من أجل هذا ،

كلف العلم بالقياس والوزن ، واختُرِعت تيسيراً لأعاثه أجهزة وآلات تساعد على تحقيق هذا الفرض (١) .

هذه أظهر مميزات المعرفة الجلمية ، نعقب عليها بكلمة نُجمل فيها إعمالهمات التي يحب توافرها في العالم .

أهم صفات العالم :

يستقى العالم الحقائق من التجربة وحده كا قلنا من قبل ، ويقتضى هذا أن يحرص على حربة تفكيره و محتفظ بشجاعته الأدبية ، فلا بخضع محته لسلطة سياسية أو دبنية أو علمية أو اجتماعية أو قومية أو غيرها مما محتمل أن يشوه الحقيقة ابتفاء مصلحة معينة ، فيجعل المحث إشاعاً لرعبة شحصية أو تعقيقاً لمعلمة ما وليس أداة لكشف الحقيقة في ذاتها ، كا ينصف العالم بالتؤدة في إجراء أبحائه ، والأناة في إصدار أحكامه ، والاعتصام بالصدير ، والتجرد عن حب الشهرة ما أمكن ذلك ، أليست الموضوعية والبزاهة من أحص صفات البحث العلمي . . . هذا إلي شجاعته الأدبية التي نجمله يصمد الدفاع عن الرأى الذي ينتهي إليه بحثه الموضوعي ويقف وراءه مهما أثار عليه ذلك من حلات ، فبذا اقتنع ببطلان وأي الموضوعي ويقف وراءه مهما أثار عليه ذلك من حلات ، فبذا اقتنع ببطلان وأي يعتنقه ، نحلي عنه في فير تردد . . إلى عير هذا من حصائص الازمت أساطين المراطول تاريخه (٢).

<sup>(</sup>۱) قارن كلود برقار C. Bernard في كتابه السائم، الذكر والمندعي الذي كتبه الإستاذ جيل صليبا في كتابه : علم النفس ، وكذلك : Bestrand Russell, Scientific Outlook, 1934

رفيه نصول قيمة عن منهج العلم وعيز انه وحدوده ونحو داك . L. Liard, Science Positive et Métaphysique G. W. Connagliam, Problems of phalosophy

و لا سهما فی الفصل الثالث من سهم العلم و الحاسس عن العلم و الفسطة . و فی کثیر من مصادر آخری و رد ذکرها فی آ غر مذا انعصل .

رى كيد الله معنى مقات العالم و العالم الذي على مقتى مقات العالم ٥٠ الذكر و دارون و صاحب نظرية التعلود كنموذج العالم ٥٠

حسبنا هذا إيضاحاً علمائص المرقة العلية وعيزات المشتغلين بها، قإن فيا ذكرنا حميا ما يعابي، «أماريق إلى فهم عمزات المرفة الفلسفية وصعات أعلها: أعلهم محيرات المعرفة الفلسفية :

نتعن المعرفة الدلمية والمعرفة الداسنية في خصائص وتختلف في أخرى ، وفيا

على أكل وجه مستاع و كان رجال اللادرت بردن أن الله قد حلق الأنواع دفية واحدة في صدة أيام كل سبا آبار برئيل و وأنها مستقلة في مصانة الأدماب وأنها الازمت صورعا منا يجانت لم يعتراً عليها تطور ما و نفا مرض لدراسة هذا الموضوع و دارون و قضى أمواها مجوب الآلا فان بأحثاً من مادة مجمعها قدراسة و مجت في بطون الأرض وأهماق البحار و في البراكين وأخز و المرجانية والمنابات والنقاع المتجانة والاستوائية وتحوها و وقيت أكثر من مشرين ساما فر من المرجانية والمنابات والمنابات والمنابات المرب من المرب على المناب علاما مقالا المالا والمنابات بالمنابات بالمناب على المناب بعد دراسة والاسروات المناب بالمناب بعد دراسة مستقد في المواف و ودعش و دارون و الآن الاحظ من خواس والاس وأن توصل إلى نفس منابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع

رالذي يستينا من علم القدة أن و هارون و حين حرض لدرات موضوعه لم يحدو قبل المبحث رأيا بجامد لتأميده و ولم يحار في أبحاله ورقاله الكذبة باعتبارها صاحبة الديلية الديلية الديلية الديلية ولم يتنسم لرأى شائع بين جمرة الناس و ولا لنفرة حاكم سياسي أو هالم سور ف سابق دنيه أر ساصر له و ولم يستن حقائقه بإلا من التجربة وسعما ، ولم يلمشل في محمه أورارة أو النبيات أو الدقائية أر فعوها ، وكان في بحثه كلى استفرق أكار من عشرين عاماً حفالا الدسر والأثانة و نلقريث في إصدار الأحكام ، والتجرد هن الأعواء المتخصية والمسالح وقاللية ، فلم يتديل فهرة ولم يقتمه إلى إثارة طفلة حول الديم ، وأسهد الحق وأخلص له ووقائل في وقان في موقاه من و والاس ، الذي كاد يسلم ثمرة جهوده مذا المزمن العالم ، وقان نرحا حور في موقاه من و والاس ، الذي كاد يسلم ثمرة جهوده مذا المزمن العالم في بصرح دارون أنه وافي فلمه على البسرو من كل المؤثر ان سقى ينسي له أن يرفض في فيم شردد أن وأن يتف و والام يكي و المراحة في المالمين الموروب و الأمريكي ، و موضعة المهدث وقد الثارت شل به المستخرات الدينية في العالمين الموروب و الأمريكي ، و موضعة على التعديد وقد الثارت شل به المستخرات الدينية في العالمين الموروب و الأمريكي ، و موضعة الموروب عناية والمالة ، فلم يرده سلما عن مراصلة الديناع حتى تدر لما على يده وأيدي أقبامه أن تقصور ه

( النظر ترغيق الدلويل ؛ تمسة المراج بين الدين والفلسفة «لبعة ثانية – في الفصل التأمن ؛ الإراج بين اللامدوت والعلم في القرق العابر ) . ذكرنا عن الأولى ما ببرر الإبحار في مرض مواضع الاتفاق والاختلاف بينهما .
قلنا إلى غاية الحلم وضع الترانين الدامة التي تفسر الظواهر الحسية التي بتخذها موضوعا فيراسته ، فهو يبدأ بدراسة الجرانيات المحسوسة و إن كانت هذه الجزئيات لا تُنكون بداتها علماً (1) مأه الفلسفة - بمعناها التقليدي - فإنها لا تبحث في الشواهر المحسوسة ، و إنما تنصب على دراسة الرجود اللامادي ولواحقه - كما سنعرف في الفصل التالي .

وإذا كانت طبيعة الموضوعات التي بدرسها المرحسية يتيسر علاجها باصطناع النهج العلمي الذي يقوم على الشاهدة والتجربة ، فإن طبيعة الموضوعات التي تعاجلها الفلسفة تقتضى اصطناع صاعج الاستبط العقلى السالف الذكر ، ومن عنا قيل إن العلم والفسفة - في وضعهما التقليدي - بختلفان موضوعاً ومنهجاً .

وإذا كان العلم بهدف إلى السكشف من العلل القريبة المباشرة للموجودات المسوسة ، فإن الفلسفة تهدف إلى السكشف من العلل الأولى أو القصسوى الموجودات ، مقول أرسطو قديماً إن الفلسفة (ويقصد الفلسفة الأولى وهي عا نسمية الآن عا بعد الطبيبة) هي ها للوجود عا هو موجود "، ويقول ديكارت حديثاً إنها البحث من العلل الأولى والمبادئ الصحيحة التي يمكن أن تُستنبط منها علل كل ما نعرفه ؛ إن الفلسفة تبحث من المبدأ الأولى الذي صدرت عنه جميع الموجودات كي أشرنا في الفتصل السااف ،

ومع أن الحقائق الدلمية تُمتمد أسلا من النجرة ، بينا تُمتق الحقائق الفلسفية من العقل ( والحدس عند الحدسين ) بن العالم والفيلسوف متفقان في عدم استقاء الحقائق عن سلطة تا حديثة كانت أو سياسية ، عُرفية أو اجتماعية أو علمية أو غير ذلك ، عن هذا وجب على كل صها أن يبدأ محته بالشك المنهجي الذي يطهر المقل من أفكاره السابقة رعبة في التوصل إلى الحقيقة ، ويبدو عذا في يطهر المقل من أفكاره السابقة رعبة في التوصل إلى الحقيقة ، ويبدو عذا في

<sup>(1)</sup> B. Russell, The Scientific Gutlook. p. 58-9.

• انظر يا تنبيده عن مقهوم الفلسة في الفيسل الأول من علما الكياب (٢)

الجانب السلمي في المسهج التجريبي، عند بيكون من ناحية ، والفاعدة الأولى من قواعد المنبع الفاسني عند ديكارت من ناحية أخرى .

والمعرفة الدلمية تتناول وصف الوقائع وتقريره بالملاحظة والنجرية ، أما المعرفة الفلسفية فن فروعها ما يتجاوز الواقع إني وضع المثل السليا التي تسبر هما بنبقي أن يكون ( فلسمة القيم ) .

و يستبعد اسالم كل ما هذا التجربة مصدراً رئيسياً لحقائقه ، ومع تسليم الفيلسوف باستخدام التجربة في المجال الذي تصلح إد يستبعد كل ما سوى العقل مصدراً لحقائقه التي لا يمكن التوصل إليها عن طريق المشاهدة والتجربة ، وكثيراً ما أدى هذا ببعض الناس خطأ إلى الفان بأن الاشتغال بالملم أو بالفلسفة يقتض محاربة الوجى الإلهى وحقائقه إ مع أن مناهج البحث العلمي والفلسفي لا تبرر هذا الفلن ، إد ليس ثمة تناقض بين إخلاص العالم لأبحائه العلمية والفيلسوف لتأملاته العقلية ، وبين ولا ، كل منهما - كإنسان بحيا في مجتمع - المقيدة الدينية التي يدين جا ، وفي تاريح العلم والعلمية كثير من الشواعد التي تؤكد ذلك (٢٠) .

أهم خصائص الموقف الليثى :

وللموقف الفسنى خصائص تميزه ، أجلبًا «الام Bahm بالمديدة — بحاممة مكسيكو الجديدة — في كناب نشره عام ١٩٥٣ -- (٢) في قسع بميزات نجملها فيا يلى :

و أولها أنه موقف قلق وحيرة ودهشة ، فالفلسفة تبدأ بالقلق perplexity الذي يعترى الإنسان حين تصادفه ظاهرة تتطلب تفسيراً ، وتصدر عن الحبيرة pomplexity التي تستولى هليه حين بجد مشكلة تنتظر حالا ، وتنشأ من الدهشة wonder التي تنتابه عند الشروخ في النفسكير وتفريه بحب الاستطلاع ، إن وجود فا مشكلة تنتابه عند الشروخ في النفسكير وتفريه بحب الاستطلاع ، إن وجود فا مشكلة ع

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٧ - ١١٨ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) انظر كتابنا قصة التراح بين الدين والفلسفة (طبعة تنائية)

Archie J. Bahm, Philosophy, An Introduction, 1968, p 12-13 (7)

تنطلب حلا ، كفيل بإثارة الفلق والحيرة وحب الاستطلاع في الهن الإنسان .

عند وثانها أنه موقف تأمل وتفكير ، إن مجرد مواجهة مشكلة لا يكفي لايجاد موقف فلمنى ، بل لا بد من أن تثبر المشكلة تفكير الإنسان ، وتخضع لتأملاته التي تستهدف وضع حل لها .

الم وثالثها أنه موقف شك رفع صاحبه فوق الاعتقاد النعسني الذي يقتقر إلى ما يبرره ، و بغير الشك ( المنهجي الذي ينشد المعرفة الحقيقية ) لا يكون تغلسف قالعلمية موقف قلعقل إزاء نظر يات أو معتقدات يُسلم بها الناس عن جبل أو سذاجة » وهي تأبي أن تقنع بالقضية التقليدية التي تزعم أن كل لبيب يعرف لكل مشكلة حلها ، فها يقول ه وايتهيد » (١) ويؤكد هذا ه باوسما ه لكل مشكلة حلها ، فها يقول ه وايتهيد » (١) ويؤكد هذا ه باوسما ه بل تقوم عي وضع حاول لمشاكل بل تقوم عي وضع حاول لمشاكل بل تقوم عي تقنيد الحاول الموضوعة المشاكل .

مه م ورابعها أنه موقف تسامح وسعة صدر ، إذ لا يكنى في الموقف الهاسنى أن يستقبل يساور الإنسان - شكن بصدد معتقداته ، بل يقتضى هذا الموقف أن يستقبل معتقدات غيره بالسامح وسعة الصدر ، إنه يصفى لككل رأى ، ولا يستخف بخكرة إلا متى وجد من الأسباب ما ببرر استخفافه ، إنه يستحيب لقول القائل : عتى اختلف عاقلان ، وجد كل مسهما ما يتعلمه من قريمه .

لا منظمه النافسات الموقف الفلسفي يميل على الدوام إلى الاسترشاد بما تشير به الخبرة و يميه الدقل ، إن أكثر الشاكل الرئيسية لا يتضمن في باطنه كل حقائده ، ومن أجل هذا اللهم المودد، العلسفي بالاستعداد لاستبيال للاراء أخصرة بغيرها متى أبدت الخيرة أو المنطق ذلك ، و دائنكير المنطق كثيراً ما نعنمي أبدت المنظم عن بعض مستقداننا متى وجدنا في غيرها ما يعر التسليم به ،

Affised North Whitehead. ا نتينا مذا من المسدر السالف الذي يغير إلى كتاب (1) Modes of Thought, 1938

من منا قبل إن الموقف الفلسني عبل إلى الاسترشاد عنطتي المقلى.

وسادسها أنه مرقف ارتباب وتعليق مؤقت الديم ، دال أن صاحبه بميل إلى أن ينظل ي ويب ويب بسال بشأن كل موضوع لا يحد دليلا كافياً على صحه ، ويؤثر أن يعلق الحسكم و يتوقف من إحداره طالما افتشرت النتائج إلى ما يبرها .

ومايمها أنه موقف نظر عقلى برنام فوق الشك الحدام الذي يؤدى بصاحبه على الدوام إلى التوقف من المفكرر وتعليق الحسل عولا يبلغ مرتبة الاحتفاد على الدوام إلى التوقف من المفكرر وتعليق الحسل عولا يبلغ مرتبة الاحتفاد الذي يموق تفنيد الرأى المنتقد فيه ومنافشته ، و إذا قبل إن الوقف الفلسني يتعبر الجلم بين الشك والاحتفاد به أريد بهذا أن النياسوف محاول إذا لم تتوافر الديه عناصر الموضوع الذي يدرسه أدب بجذا أن النياسوف محاول إذا لم تتوافر الديه عناصر الموضوع الذي يدرسه أدب بجد له تفسيراً في ضوء ما تبها له منها ، هذا عنام مرقف اعتماد بحكم ؛ وكا

سرقف اعتقادي ولكنه ليس تصفياً يقوم هلى الهزم برأي أو القعام بحكم ؛ وكما أن عليمه الثقامية الشاك أن عليمه الثالمين تنقر عن الاهتقاد الجازم ، فهي تتنافي مع الإممان في الشك الشرفل الدي يعرقل النظر المفلى و يشل طلاقة التفكير.

المسر السناكل و والتأمل الخاطف أو الشك المهجى المؤقت لا يكنى لجعل صاحمه منسر السناكل و والتأمل الخاطف أو الشك المهجى المؤقت لا يكنى لجعل صاحمه ما والقاسفة والدوقة والقاسفة والقاسفة والقاسفة والقاسفة والقاسفة والمؤرى استارق زمناً طويلا ، والقاسفة الماس الذي يأبي أن يستكرن لا يصادفه من مصاعب ، إنه جهد عنيد في مبيل التفكير الراضع الذي يكشف الحجب و يرفع عن الحقيقة الأستار .

والماري المرز على الموقف يتجرد عن العاطمة والانفعال عالقياسوف يتميز بتفكيره الماري المرز على المرابية على المري المرز على المرابية على المربية على المربية المعلم والإدرائ عومثل الأعلى أن يعلى صوت العقل و مجتمد سوت تا الشاملية عربان كان تحقيق فلات على الوجه الأكمل متاراً للجدل ، وقد ضاق بعض مفكرى الشرق بتطرف المربيين في الترقة بين العقل والعاطفة ( و بين بعض مفكرى الشرق بتطرف المربيين في الترقة بين العقل والعاطفة ( و بين الفلسفة النظر بة والمهاة الموناني

الأصيل على أقل تقدير ، ويراد به محبة الحَسَمَة - تنضيت أنجاها عاطفها نحو الحياة ، ومن أجل هذا يهدف الموقف الفلسق إلى أن يكون انفعالا مجرداً هن الهوى و إثارة تربهة محايدة المواطف ا وعو ما يميل الماصرون من العاماء إلى تسميته بالميل إلى تحقيق الموضوعية .

هذه هي خلاصة الخصائص التي ينسم بها الموقف الفلسني فيا يرى ﴿ باحم ﴾ وقيها أجل في صورة جديدة كثيراً بما ورد متناثراً في حديثنا السالف، والرأيم عندنا — تمقيبًا على المقرة الأخيرة في حديثه — أن النزعة الموضوعية من أخص ما يميز للمرفة الملمية وأن تحقيقها على وحه قريب من الكال ميسور لجنهرة العاماء ، وأن النزعة الفاتية أخص ما يمبر الإبداع الفني في كلُّ صوّره — كما ألمنا من قبل - قالمالم يدرس موضوعاته كما هي في الواقع ، وفي طبيعة هذه الموضوعات ومناهجها الاستقرائية النجريبية ما 'بَيَّسر ذلك ۽ أما الفنان فإيه ينظر إلى موضوعاته من خلال عواطفه وأخيلته وسائر مُقَوَّمات شحصيته ، و إذا كانت شخصيات المماء وحلاقاتهم نقلائي أمام منهج البحث الملي ، وتخنفي آثارها في القوانين التي يتبوسلون إلى وضمها ، فإن روائم اللهن — شعراً كان أو تصويراً أو موسيقي --تختلف باختلاف منتجيها ، وتسمو عندارما في عواطفهم من عمق أو سطحية ، وما في أخيستهم من سمة أو ضيق ؛ أما الفلم،ة فإنها و إن صدرت عن المقل وارتدت إلى منطقه ، فإنها وجهات نظر فردية تحمل طابع أصحابها ، ومن أجل هذا قيل إليها نقف بين موضوعية العلم وذاتية الفن ، و إن كانت إلى الأولى أدنى وأوثق اتصالاً . ﴿

و إيضاحاً لخصائص الفلسفة نضيف إلى هذا - ما دمنا في معرض التغرقة بين انهم والفلسفة والقن - أن العالم الطبيعي يشبه الفلسفة - عند جهرة المحدثين ولمعاصر بن من أهلها - من حيث إن كلبهما يهدف إلى خدمة الحياة العلمية على نحو ما أبناً من قبل ، و إن بدت تطبيقات النظر بات العلمية في مجال الصناعة على نحو ما أبناً من قبل ، و إن بدت تطبيقات النظر بات العلمية في مجال الصناعة

والزراعة أوضع وأطهر ، أما الفن فإن غايته لم زل بعد مناراً البعدل ، فن الباحثين فيه من بجمل غاية الفن قاعة في التمبير عن الجال ، على اعتبار أن الفن يصدر عن صاحبه كا يصدر الأرّج عن الزهر ، والنور من الشمس ... ومنهم من بوجب على الفنان أن يسخر فنه خدمة الحياة والنهوض بها في شتى مجالاتها ... وهذه مشكلة نرجى الخرض فيها إلى الفصل الأول من الباب الرابع .

هذا إلى أن الفيلسوف يتصف بحرية التمكير والشحاعة الأدبية والروح النقدية والسياحة وسلم التعصب والتأنى في البحث والنزيث في إصدار الحكم .. وغير هذا مما أسلفنا الإبانة عنه عند ما تحدثنا عن أم صفات الدالم ، بالإضافة إلى ما ذكرنا عند الحديث على خصائص الوقف القلسني ، فحسبنا ما أسافنا في هدذا الصدد.

على أننا تخشى وتحن في مهاية هذه المسكمة أن توحى الموازية بين العلم الطبيعي . والقلسفة الميتافيزيقيه بقيام تعارض بينهما ، والأصح هو ما قداء – وما لا تمل تسكراره – من أن الخلاف بينهما – موضوعاً ومنهجاً – مهده إلى التخصص الذي ولع به المشخلون بالتفكير في عصورنا الحديثة ، وأدى بهم إلى الاغتلاف في وجهات النظر وساعج الدحث ، من غير أن 'بفسد هذا الاختلاف ما بين العلماء والفلاسفة من تعاون متعادل على كشف المناطق الحجهولة من العالم وظواهره ، توطئة والفلاسفة من تعاون متعادل على كشف المناطق الحجهولة من العالم وظواهره ، توطئة

واستيفاء للموازنة بين العلم والفلسفة نعقب بكلمة عاجلة عن الملاقة بينهما من الناحية الناريخية :

# علاقة العلم بالفلسفة تاريخيا

النفرقة بين المعنى الذى يحمل لفظا « علم » و « فلسفة » حديثة العهد ، إذ لم تــكن هناك فوارق بن العلوم التي تقوم على الملاحظة والتجربة ، والعلوم اللتي

حلند إلى النظر المثلى والتذكير المجرد ، ويكاد الباحث لا إدبل إلها قرر أن ولاقة اللمقاين قد توحدت سن ممللم المصر الحديث و إذ بدأ المصال الم مرو الفلسفة على يد رواد الهجث العجر يهي عن طالهوا بالسَّخَتَابُ عن أسرار الطُّهمة عن ماريق للشاهدة ، فإذا تعلمات الملاسطة وجب استراع الآلات والأجرء الت تُسكره العلبيمة على أن تبكشف عن أسرارها، بدأ عدا على يد كو يرايبكاوس ١٠ Coperations \+ اوتيمور تراه الم Tycho Bratie ۱۹۰۱ الم الم Kepler وجاليليو -إ- Oaliteo ۱۹۹۲ وفيرهم به ثم جاء فرنسيس ميذون -إ-١٦٢٦ ووضع أساس الممهج العجريبي الحديث فيدّ بهذا لاستغارال الملم عن العلسفة ؛ رفصل ديكارت + ١٦٥٠ بين الذكار والوجود ، إذْ الدهي من شك المهرجي إلى أولى صهاحل اليذين ۽ وهي التثبت من وجود نفسه 1.15 نه عار ۽ قبل أن يدلل على وجود جسمه 1 بهذا انتجى إلى ثنائية لم يرفق محا في سابل التقاعل القائم بين النفس والحسم (١) ، فنجم عن هذا الفصل بين الذكار والرجر (١) أن تُميِّز العلم التابيعين عن العاسمة ، إذ أصبح موضوع العلم الأمتداد والحرك ، ولاح المهج النجريهي الذي وضمت أسمه في ذلك المصر ، فاصطنعه العلم واستفل به من الفلسفة سوضوعاً ومنهجاً .

ولم تنهرف الدفرقة بين الم الفلسعة إلا تدريدياً ، وكان سهم الدندا. في مدا - إلى حد كبير - إلى أن نيوت + Newion ۱۷۲۷ ا قد سبز بير الما المناعج العلمية التي تقوم على الملاحظة الماشرة ، و بين المروض المينانج يقية الزرلم عد مبرراً لإفحامها في مجال عمل كمالم فلسكي وطبيعي (٢) ، ولد كن العامل اله يم

ر جر سأسن }

 <sup>(</sup>۱) رده دیکارت إلى الندة المستوبریة Pineal gland و هر حل دیر بشیر عشاوی و لیمنز و تنسیره به طریته فی الذا ات الروسیة و و ساول سیمرز ا ته سیره به طریته به و معدة الوجود.

<sup>(</sup>۲) أوضح ليران قواحد منهجه الأربع في كتابه و Principles of ي الكروض و فتبايه بيكون Natural Philosophs في النكتاب الثالث ورفس في عنام كتابه و الفروض و فتبايه بيكون في استخفافه بالفرض الطهر و و امناه خصوص الفرض البنا لم .

يجزين الملحة والمم إإن القرن الدام هشر كان الإيران فديقاً فهر ملحوظ، و إذ لوحود بين مسكريه ميل إلى قدية الدام العليمية بالفلسة الطبيعية تميماً الما عن سائر سمور التكرير الفلسني () عرف واصل منكرو ذلك المصر الخلط بين المراط المناخة في شيراتهم ع فكان و ديكارت ته يحسد في كتابه لا بادي الملينية والفلسفة ، ولم يميز و بيكون به نفسه بينهما في وضوح م بل إن لا دون ته يونها في وضوح م بل إن لا دون ته يونها في وضوح م بل إن لا دون ته يونها في وضوح م بل إن لا دون ته يونها في وضوح م بل إن لا دون ته يونها في وضوح م بل إن لا دون ته يونها في وضوح م بل إن لا دون ته والملوم الفلسفية بحث المنافية بمنى حد المتخدم لفظ الفسفة النابيدية ، والملوم الفلسفية بمنى أنه المنافية بالمنافية المنابيدية والملوم الفلسفية بمنى رئة و بل هنوان كتابه المروف و المهادي الرياضية الفيدية الطبيدية عن من أنه لم يتماد تبل هنوان كتابه المروف و الفليدية النابيدية فيما يترل لا كلية ع من أنه لم يتماد تبل وضم كتاب في الفليدية النابيدية فيما يترل لا كلية ع .

ر يقول ميرز Merz إن العلماء كانرا في القرن السابع عشر والثامن هشر والثامن هشر والثامن هشر والثامن هشر والثامن و كان و التري القلمة الطبيعية والعلم الفلسنية على ما نسب اليوم الطبيعية ، وكان أول من استخدم في إنجلترا كلة علم Science عناما الشجريبي ارامن هو الجمع البريجاني الثلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم المقررة الفيالية علم الماه و الرام العلم العلم النظرية المحروة الفيالعة ، مكتفيا العلم العلميمية التي تشوم على المنام العلميمية التي تشوم على المنام العلميمية التي تشوم على المنام العلم العلم العلم المنام العلم العلم العلم المنام العلم العلم المنام العلم العلم المنام العلم المنام العلم العلم العلم العلم المنام العلم العلم

A Wolf, A Philosophic & Stientific Retrespect p. 26-27. (c) (in : Outline of Modern Knuwledge, London 1935)

Marz, History of the Entopeso Thought in the 1stir Centry (1) vol. [ p. 98.

<sup>(</sup>٣) سند المجمع عظير في أمريك وينقد في بريطانيا المؤاما سوياً يستمر المبوها أو اكثر في إلان المجمع عظير في أمريك وينقد في بدنس البقرائة في كندا والهند وجنوبي أفريلية والسار أما الدان الإبدران على الألفين أمريكية والسار أما الدان الإبدران على الألفين أم أم مكنا كان البيان المنافق قدر في أن الحضرة في معينة فيرادامل سيت عام ١٩٤٥ مولكان علم هيئة وثيرم بداتها أنصاب والمنافق علم حيث والمنافق والمنافقية علم حياً والماء ، وتبتم المدرات البريطانية والمناف الإقالة بمناها

وفى فرنسا استحدم لفظ الدلم بمعاه التنجر يبى الراهن قبل ذلك ، إذ استخدمته أكادبمية الساوم الفرنسية Academie des Sciences التي نشأت عام ١٩٦٩، مع أن الجمية المسكية في للدن Academie des Sciences التي نشأت عام ١٩٩٦، مع أن الجمية المسكية في للدن المدن المستحدم السنطور المستخدم اللفظ في معناه الرامن الذي يجمل البلم مخالف الفلسقة موضوعاً ومنهجاً.

و بشير بعض دؤرخى الفلسفة إلى أن الفصال العلم من الفلسفة كان في نهاية القرن الثامن عشر على يد عول خ ( في كفاه نظام العلميمة الذي صدر عام ١٧٧٠ ) و ه كانط ٢ ١٧٩٨ في كتاب نه ظهر عام ١٧٨١ ، وشيلتج Kant ه في كتاب ظهر عام ١٧٨١ ، وشيلتج المفينيون في كتاب ظهر عام ١٧٩٩ إذ هرمض أولهم النتائج التي توصل إليها العلماء الطبيعيون الفرن عام ١٧٩٩ إذ هرمض أولهم النتائج التي توصل إليها العلماء الطبيعية عاشروا المؤلف ، وشرح ثانيها في كتابه البادي الأولى السلوم الطبيعية على وأخذ شانج أكرة ه كانظ يه في القول بأن الطبيعية نظام ديناه يكي وطبقها هلى الكائنات العضوية .

ومع عاذا لا يزال الإبجليز بجرون على التقديد القديم فيستخدمون في بعض الناسبات لفظ الفلسفة في موضوع العلم الطبيعي ، فمن ذقات أن في جامعة كمبردج مركز البحث العلمي التجريبي في إنجلترا - جمية للعلوم الطبيعية برأسها أستاذ علم الحيوان و جيمس جراي ، J.Grey واسمها إلى اليهم : الجمية الفلسفية 11 ولكنا نلاحظ بوجه عام أن العلماء صف ترعوا إلى فصل العلم عن الفلسفة في القرن

المنطقة التي يجتمعون فيها ، وفي اجتماعات فرع لدراسة المختلفة من رحلات يومية في شي قواحي المتحقة التي يجتمعون فيها ، وفي اجتماعات فرع لدراسة الأنثرو بولوجيا Anthropology وآخر للم النفس باعتبارهما علمين طبيعيين أر ينزعان إلى هذا الاتجاء التجريبي ، فاجتماع الهمع حدث له دويه في العدمات وصداء هنا. الرأى العام ، وكذلك الحال في الحيم الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم : يشبهه في أغراضه ورسائله : واجتماعه يثير السحافة ويحرك الرأى العام ، وجز يأنبائه أمواح الأثير .

W. Libby, An Introduction to the History بنصل بهذه ايلدمية (١) -of Science, p. 105

المسابع عشر، مدأت تظهر يينهم و بين الفلاسقة جذوة ، إذ استخف العلماء في أول أمرهم بكل بحث لا يصطنع الناهج النجر ببية حتى أدركوا بعد هذا ألاً غني العلم عن الفاسفة ومناهدها - وسندود إلى بيان هذا في الباب التالي - اعْتَرَّ العلماء ف أول الأمر بمناهجهم واشند استخفافهم بكل بحث لا يصطلع النجر بة منهجاً له، واستفحلت الجفوة بين العلماء والفلاسقة في القرن التاسع هشر ، وكان سمجع هدا إلى عَلِية الروح الدُّدية على الشَّقِعلين بالمن ، وضَّمْنُ اهتِمار الْفَلَاسِفَة للواقع ، ولسكن المؤرخين بلاحظون في القرن العشرين تحولًا فجانبًا تمثُّل في الانتقال السريع من المادية المسرفة إلى الروحية المتطرفة ، ويمرض لا ولف Wolf ه الأستاذ بجامعة لندن () إلى تاريخ هذا التحول الذي قارب بين المفاء والفلاسفة من ناحية ، وبينهم وبين رجال الدين من ناحية أخرى ، فيرجع همذا التحول الفجائي إلى أن الماماء قد أخذوا يتصورون للمادة تصوراً جديداً ، فاعتبروها مجرد شحنات كهر بائية أر إشماعات موجبة أو محو دلات ، وأدى ظهور مبدأ جديد سموه لا بالإمكان المرف ؟ إلى اصطباع نفرة العلم العادة بصبغة دبنية ، وكان من أثر هـذا وغيره أن أنجه بعض العلماء الجيماً عِدَيداً قد يتمذر وصفه بغير اهتباره نوعا من التصوف ، فأحذوا يصفون المؤم بأمها عبرد رموز يراد بها تفسير المالم ، قاصبح الوجود الحقيق عقبيا نصوريا حتى وصف بعصب العالم بأنه فكر ، و، ومنه غيرهم بأنه نور ١٠٠٠ إلى غير هذ من تعبيرات أشاعب الفدوض الذي ينشأ عن الافتقار إلى الدُّنَّة ، وكانت الدَّقة من أخص ما يميز النفك بر الماني من قبل ،

An Guthus of Modern a المائم الحديث العالم الحديث المائم الحديث المائم الحديث المن من من المائم الم

وقد أدى هــذا كله إلى علمور رفاق غير مدبود بين العلماء ورحال الدين .
هذا من الناحية التاريخية الخالصة ، فإذا تجاوزنا الناريخ إلى نقد هــذه
الظاهرة ، قلما إن الوفاق الــالف الذكر قد يتجاوز حده ويمرّض نتائج البحث
العلى فلتشويه والتنف<sup>(1)</sup>.

وقد كان عما ساعد الماء في مطلع المصر الحديث على الاعتزاز بمناهجهم التجريبية به والاستخفاف بغيرها من مناهج الفلسفة العقاية ، أسهم تطلموا إلى العمر ببية به والفسوا في رحاب أبحاثه ما ينهض بالبشرية ويرفع مستوى أهلها، ولكن الآمال التي علقها الناس على العلم في قدرته على تحقيق السعادة للناس وتيسير أسبابها قد انهارت في الرحلة الأخيرة من عصرا العاضر، وساعد هذا على أن يختف العلماء من حدة غرورهم وأن يطاعنوا من زهوهم بالعلم ومناهجه، على أن يختف العلماء والفلاسقة (٢٠) في القرن الحاضر بين العلماء والفلاسقة (٢٠).

بل لمل من الحق أن يقال إن بين العلماء من لا يزال شديد الاعتزاز بالمناهج التبحر ببية والنزعة العلمية الضيقة حتى ليستنفف بكل ما عداها ص وجوء البحث العقل ، بل إن من بين العلاسفة أنفسهم من لا تروقه القلسفة التغليدية موضوعا ومنهجا ، فيداخله الحنين إلى إنشاء فيسفة علمية تصطنع مناهج العلم – على النحو الذي تراه عند أتباع الوضعية والوضعية المنطقية الماصرة وأصحاب الفاسفة التحليلية ودعاة الواقعية الجديدة والواقعية النقدية الماصرة وغيرها مما سنعرض الدراسة في الفصل الثاني من الباب الثابث في هذا الكتاب

<sup>(</sup>۱) إن الوماق بين العلم، ورجال الدين لا يكون محموداً في أمتد العلماء شجاعتهم الأدبية في ألحهر بنتائج أبحاثهم خشية أن تشر النميق عند رجال الدين ، فبن الحمير ألا يكون بين الطائفتين سودة و لا جفرة إ وقد كان و جاليليو به و و ديكارت به ، و بريل به و و نيوتن به على تدين عيق ، ومع هذا كنوا أحرس ما يكونون على الفصل بين معتقداتهم الدينية وأبحاثهم الدلمية ، وما أحرى علماء اليوم أن يتخلوا هؤلاء قدوة ومقالاً !! أنظر في شاء اليوم أن يتخلوا هؤلاء قدوة ومقالاً !! أنظر في شاء المحمد Recent & Contemporary Philosopyy p. 590-1

 <sup>(</sup>٢) انظر كتابئا قصة الله أع بين اللهين والفلسفة .

#### مصادر الفصل السالف

بالإصانة إلى المصادر المذكورة في دوامش الصفحات وبعض ما ورد في مصادر الفصل الأول بمكن الاطلاع على :

Ritchie, A.D., Scientific Incthod: inquity into the Character & Validity of Natural Laws.

Tarski, A., Intr. to Logic 3 to the Archodology of the Deductive Sciences, 1941.

Broad, C. D., Scientific Thought, 1923.

Nunn, Sir Percy, Aim & Achievement of scientific Method Clifford, W., Lectures & Essys,: On the Aim & .nstrumants of Scientific Thought

A. Wolf. Essentials of Scientific Method.

Cohen, M.R. & Negel, E., latt. to Logic & Scientific Method Collingwood, R. O. An Essay on Philosophical righthod

Joseph, H.W.B., Introduction to Logic

Bradley, F.N., Principles of Logic

Stebbing, L.S., Modern Intr- to Logic

Pearson, K., Grammar of Science, 3rd ed 1911.

Dampier - Whetham, W., Hist, of Science

Thomson, J.A., Introduction to Science

Cooley, W.P., Principles of Science

P.W. Wastaway, Scientific Method

Sedgwick, W.T. & Taylor, Short, Hist of Science

Sarton O., Hist. of Science (vol. I., 1953)

Whitehead, A.N. Science and the Modern world

- (1) La Valeur de la Science
- Poincaré, H., (2) Science and Method, Eng. Yrans by 8.
  Maittand
  (3) Foundations of Science, 1929

Lalande, A., Lectures Sur la Philosophie des Sciences
J. Lachelier, Fondement de L' Induction
Gaston Bachelard, Le Nouvel Esprit Scientifique
Berthelot, Science et Philosophie
Duhamel, Méthode dans les Sciences de Raisonnment
Chasies, De Méthode en mathematiques
De la Méthode dans les Siences

كتاب فتحم في جزمين فشرته دار ۽ فليكس الكان ۽ وكتب فصلا عن كل علم مالم قبت حجة في مادته ( دور كام في شج علم الاجتماع ۽ وليفي برول في شج علم الاخلاق هـ هـ ديبور، في منهج علم النفس) . . . النفح الله ه

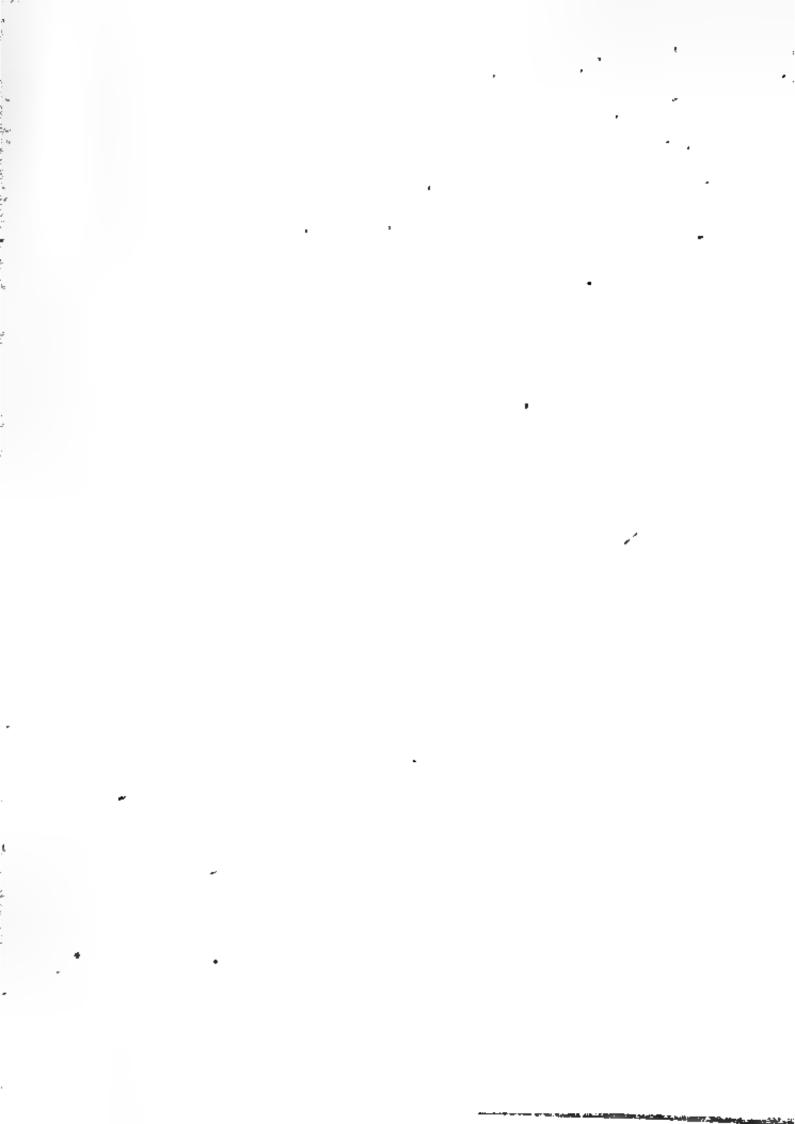

الباسالياني

مبحث الوجور أو الأنطولوچيا

الفصل الأول: ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا الفصل الشاني: إنكار ما بعد الطبيعة هند خصومه

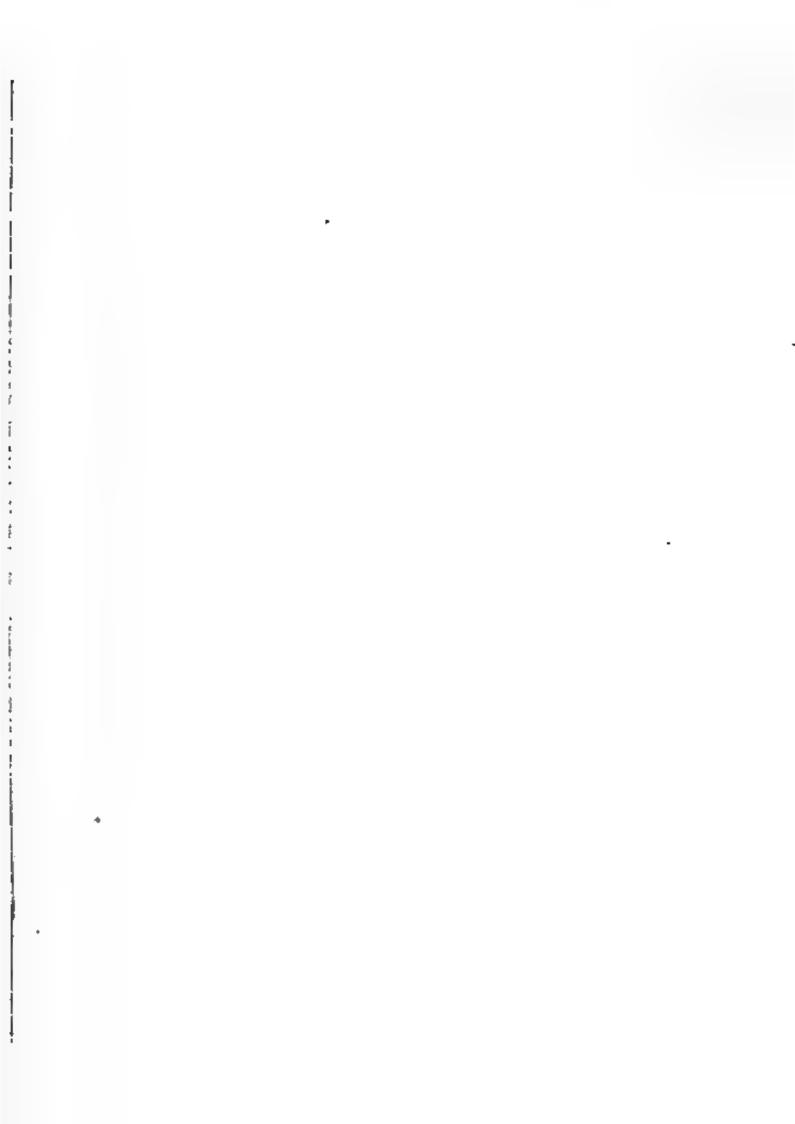

# الباب الشائي مبحث الوجود أو الأنطولوچيا

عرضنا في الباب السالف أغلى الأنجاهات المتروفة في تصور الفلسفة - نشأة وتعرفاً وموضوعاً وغرمناً ومنهجاً ، عند غتلف المدارس القدعة والحديثة والمناصرة - ووازنا بين مناهج البحث العلسفة العلى ومناعج البحث الفلسف في أشيع صوره ، وألمنا إلى أن الفلسفة التقليدية تعالم بانبحث تلاث مشكلات رئيسية هي الأنطى لوچيا أو الوجود والإيستمولوچيا أو المعرف والإيستمولوچيا أو المقيم ،

وسنيداً في الباب التالى بدراسة أولاها د مبعث الوجود ، تناوله في غلبها في غصلين : تتعدث في أولها عن ما بعد الطبيعة ، ونعرض في غانهما لمناتشة خصرها في إنكاره ، حتى إذا فرغنا من هذا عقبنا بالحديث لناتشة خصرها في إنكاره ، حتى إذا فرغنا من هذا عقبنا بالحديث لناتشة خصرها في إنكارة ، حتى الشكائين الأخريين : المدفة والقيم .

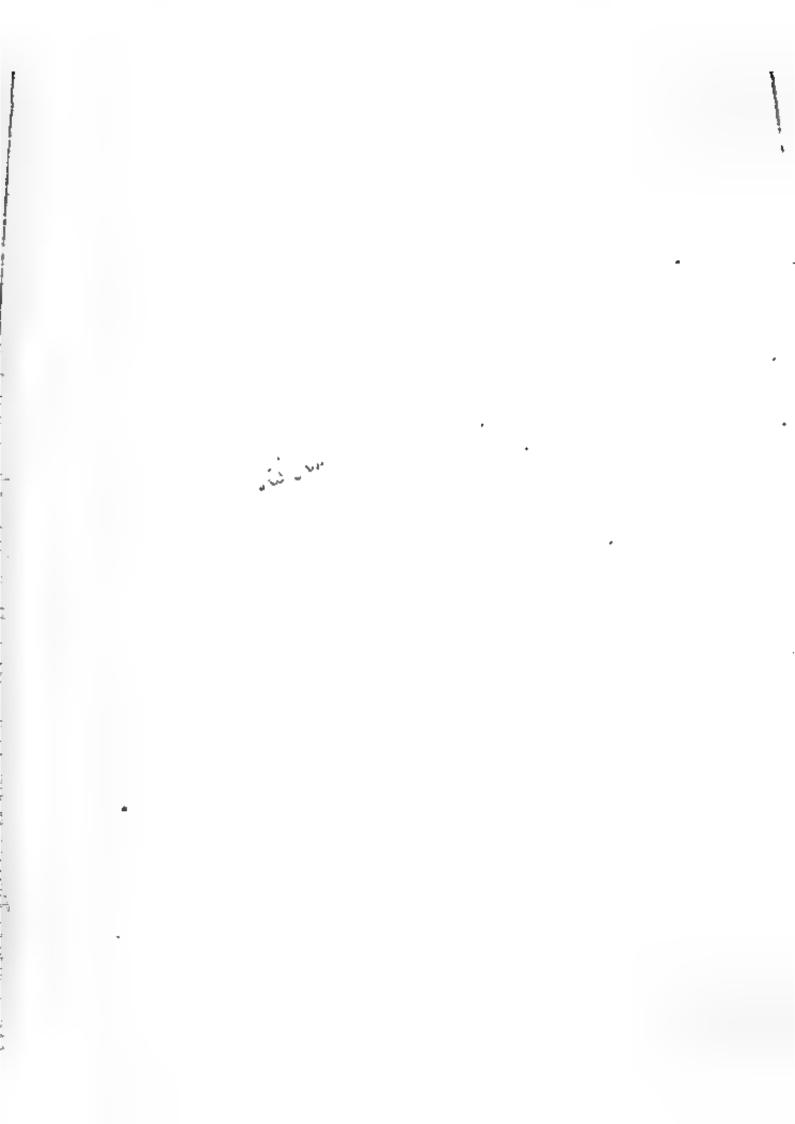

## الفضيل الأول

#### ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا

الحمتلاط المينافيزيقا بالأنطولوجيا والإيستمولوجيا - عبال ما بعد الطبيعة - إسكان قيام ما بعد الطبيعة منه أرسطو - مذاهب في تفسير الوجود : المذهب المسادى ، المذهب الروحى ، تعقيب

### اختلاط المينافيزيقا بالأنطولوجيا والإيسفولوجيّا :

من مؤرخي الفلسفة من وحد بين ما بعد الطبيعة ومبحث الوحود لأن فلسفة القدماء تتميز بأنها فلسفة وجودية ، لأنها تناولت بالبحث البدأ الذي صدر عنه الوجود ، والصير الذي ينتهي إليه — و إن لم تنفل البحث في تجالات المرفة — فأرسطو يعرف الفلسفة الأولى — ما بعد الطبيعة — بأنها البحث في الوجود بمدا هو وجود وجود being as being .

ومن المؤرخين من وحد بين ما بعد الطبيعة ونظرية المعرفة (الإيستمولوجيا) لأن فلسفة المحدثين كانت على عكس الفلسفة القديمة تناول مشكلة الوجود من خلال المعرفة ، فهي كا قبدر عند ه لوك و و كانط و ومن إليهما من المحدثين نظرية في المعرفة باعتبارها أساساً الوجود ، فإن الاتصال بين المشكلة الوجودية والمشكلة الإيستمولوجية وثيق لأن البحث في قدرتنا على معرفة الأشياء يُسُفنا والمسكلة الإيستمولوجية وثيق لأن البحث في قدرتنا على معرفة الأشياء يُسُفنا

ولما كانت قوى الإدراك الإنساني - من حواس أو عقل - تنجه في أول أمرها إلى العالم الخارجي الذي تقتفى حياة الإنسان أن يلائم بين نفسه وبينه ، فقد نشأ البحث في الوجرد قبل البعث في مشكلة المفروة ، حين فرغ

الإنسان من التأمل في الموجودات التي تحوط أخذ يتأمل ذاته و محاول الكشف من أسرارها(١).

ومن عنا جمل بسعن المؤرخين ما بعد الطبيعة شاملا لمبعث الوجود ونظرية المسرقة معاً . وينظير أن ق والف ٢ + ١٧٥٤ لا المبعث الوجود ونظرية المسرقة معاً . وينظير أن ق والف ٢ + ١٧٥٤ الامال من أطلق المسم ق الأنظرالوجيا ٢ حلى مبعث الوجود وجعل فرعاً من ما بعد الطبيعة التي تشمل - بالإضافة إلى - المبعث في الكرين وفي الناس وفي اللاماوت .

وقد صدرت أعظم حركة فاسفية في الفرن الماغي عن فكرة توحّد بين الوجرد والمعرفة، ويعدو هذا في الحركة الفلسفية التي أعتبت الاكانط » في ألمانيا وتأثرت بناسة عينين المح Hegel ۱۸۳۱ ، وكانت نظرية المحوفة في الفلسفة المنيعينية تسمل ما بحث العليمة المحت العليمية المنابعينية تسمل ما بحث العليمية المعرفة الباب العالم العالم المعرفة الباب العالم المعرفة المحت العليمية المحت العليمية المحت العليمية المحت العليمية المحت المعادارة في الفلسفة المدينة ، وإن نفرت منه فلسفات المعادم في رجع عام ، وقد رأينا في أسلننا موقف الوضعيين والوضعيين المناطقة المدين المعادين المعادين والوضعيين المناطقة المدين المعادين المعادين المعرفة المدين والوضعيين المناطقة المدين المعادين المعادين والوضعيين المناطقة المدين المعادين المعرفة والوضعيين والوضعيين المناطقة المدين المعادين المعرفة والوضعين والوضعيين المعادين المعرفة والوضعيين المعادين المعرفة والوضعيين والوضعيين المعادين المعرفة والوضعيين والوضعيين المعرفة والمعرفة والمعرفة

عَالَى ما بمر العين:

وقد عالج الباحثون قبل أرسطو قضايا الميتانيزيا ، شرض لها فلاسفة إبونيا المتداعي حديث حارلوا أن يضموا نظرية في تفسير السالم بالبحث عن حقيقة المرجودات ، تعاول النزالون البحث في عبالات ميتافيزيتية تحت المراجادليات أو الجذل Dialecaes الذي انصب على دراسة السلم الإنساني وطبيعة الموجودات معاً ،

W. Jerusalem, Au luic, to Philosophy o. 105 (1)

R.B. Perry, Approach to Philosophy p. 150 & cb. Xll. (1)
O.O. Fletcher, Introduction to Philosophy p. 21, 3052

<sup>(7)</sup> أنظر من ٢٢ إلى ٦٨ في هذا الكتاب.

ولسكن أرسطو - فيا أشرنا من قبل - قد اقترح لفظ الفلسفة الأولى وقصد بها ما نسبيه اليوم بما بعد الطبيعة ، الأنه أراد بها البحث في الوجود بما هو وجود بالإطلاق ، وسماها الفلسفة الأولى تمييزاً غيا من الفلسفة الثانية ( وهي العلم الطبيعي هنده () كا سماها بالحدكة الأنها تبحث في الدلل الأولى إطلاقا - لا الأولى في جنس من الأجناس - وسماها كذلك والعلم الإلحي لأن أم مباحثها عو الله والله بالعرود الأولى والعملة الأولى الرجود .

وقد كنان أندرونية وس الرودمي Andronicus للرئيس الحادي عشر لمدرسة المشائين أول من أطَّالَ إميرِ عا بعد الطبيعة على ما سماه أرسطو بالفلسفة الأولى ، وكان عذا عند ما قام بنشر آثار أرسلو في منتصف القرن الأول قبل الميلاد، وقد قيل إنه أطلق الأسم لأنه وضع أبحائه للقدسنية لليتافيز بقية بعد دراساته في العلوم الطبيعية ، فكانه أراد باعم هما بعد الطبيعة 6 البحث الذي يل الطبيعة في ترتيب الآثار الأرسططاليسية ، فإه الاسم عرضاً ثم اعتبر فيا بعد محيحاً في عرف للنطق ، وقيل إن أندرونيقوس قد أراد بإطلاق هذا الاسم الدلالة على موضوع دراساته عمن أنه يبحث فما وراء الفاراهر المحصوسة ، وليس بين للورخين انفاق على أي الرأبين أدنى إلى الصواب ، ﴿ فَمَا يَقُولُ ﴿ إِبْرُوجِ ﴾ Ueberweg في الجَزَّء الأول من تار بخه ص ۱۶۵ وشو بجار Schweglar في تار بخه ص ۱۶۸ کا بري Fleming وقد كارث المية افيزيقا معاني شتى ، أريد بها في الثلاتينية ما فوق الطبيعي Supernatural وإلى مثل هذا قصد بها أمثال كليانت الإسكندراني + ٢١٥ Clement of Alexandria وشكسيبر ؟ واعتبرت في فلسفة ه كانت ، متضمنة لظواهم الإدراك الذي بكون قباليا (أي أوليا سابقًا على النجر به apriori ) وعو الذي يقابل الإدراك الذي يكون بنديا أي يجيء اكتسابًا بالتجر به àposteriori ولا برال المني الأرسطاطاليسي يلازم هـ ذا الحد « ما بعد الطبيعة » فعو

<sup>(</sup>١) قارن ص ٨٠ في هذا الكتاب.

البحث في الوجود وتواحقه بما هو كذلك ، فأما الوحود فيراد به الوجود باعتبار. معنى يجرداً يطلق على كل موجود ولا يقتصر إطلاقه على ماهية ممينة ، وهو وجود لإمادي بنشأ إما مين التجريد الذي يقوم به المقل باستخلاص الوجود الذهني م<u>ن افرحود لللدي</u> للموجودات ( أي الوجود اللامحسوس بالإطلاق) و إما أن يكون وجوداً روِحياً بطبيعته غـير مجسم في الأعيان ( المحسوسات ) كالله

وأما لواحق الوجود فيرادبها المعانى التي تلائم الوجود بما هو كذلك لا الكونه ماهية معينة ، كالجوهن والعرض والعلة وللعلول والوجود بالقوة أو بالفعل . الح<sup>(1)</sup> أما البحث في الوجودات مقصلةً لمعرفة عللها القريبة فيتروك للعلوم الجزئية كما قلنا من قبل .

وترددت آراء أرسطو هند الكثيرين من خلفائه قديما وحديثا ، فشاعت تعبيراته عند المدرسيين وفلاسفة الإسلام على السواء ، ومن ذلك أن يمير ﴿ إِلْهِ كُندى أُولَ فَلاسِفَةَ الإِسْسِلامِ عَنِ اللَّيْقَافِيزِيقًا بِالفَلْسِفَةِ الأُولَى وَعَلِم الرَّ وَبِيةً ﴾ رُويصرَح الفارابي في كتابه ﴿ الحُم بين رأبي الحكميمين ﴾ وأنها العلم بالموجودات عاهى موجودة ، ويُتُولُ مع ابن سينا - أكبر فلاحقة الإسلام - إمها العلم الإلهي ، ويقُوَلُ ان رشيد أكبر شراع أرسطو في كتابه ما بعد الطبيعة : إمها النظر في الموجود بما هو موجود ... وهلم جرا .

وقد كان ما بعد الطبيعة عند القدماء وفلاسفة المصور الوسطى –

Aristotle, Metaphysics (especially book l, chapters 1-2 : اگاری (۱) J. Mackenzie, Outline of Metaphysics, Book i, ch. i. · عن شجال ما بعد الطبيعة وكامان :

Sidhwieg, Philosophy, its Scope & Relations, Lectures IV, V R.B. Petry, op. cit, p. 158

C. Joad, Guide to Philosophy p. 138 H.

وقارناًالأستاذ يوسف كرم ف محت له عن عما يمد الطبيعة، وفي كتابه ۽ العلسفة اليونانية .

はいいいというというでき

مدرسيين ومسلين - يتمثل في الارتفاع من الوجود الحسوس إلى الوجود بإطلاق ، من دنيا الواقع إلى هالم المقول ، ولسكن لا دبكارت ، + • Descartes 170 أبا الغلسفة الأوربية الحديثة قد مكيس الآية فجمل الميتافيزيقا مدخل البلوم ، ومن تم بدأ بها وهبط منها إلى المالم الحسوس، إن هدفها عنده تفسير الوجود عن طريق للبادي <u>" الأولى التي تزودنا به</u>ا ، و بذلك لم تصبح قمة العلوم <u>ونهايتها</u> كما كانت في النصور التقليدي لأن و ديكارت ، قد بدأ فلسفته بالشك الذي انتحى عنده إلى اليقين بوجود نفسه كـذات تفـكر ، ثم انتقل من إنبـات الإنية بالفـكر إلى البرهنة على وجود الله وتحديد صفاته ، التي تجمله ضامنا للمثمل في تفكيره ، ومن هدا توصل آخر الأمر إلى إثبات العالم الخارجي ، وهكذا بدأ بالميتانيزيقا وانتجى إلى الغيزيقا على مكس ماكان عليه الحال قديما .

وجاه ﴿ كَانْطُ ﴾ ﴿ \* ١٨٠٤ ١٨٠٤ فرفض ما بعد الطبيعة بمعناه التقليدي ؛ إذ ضاق بالدجماطيقية التي تجزم بقدرة العقل المطلقة على إدراك الحقيقة عكما ساءه أن تكون القضايا الميتافيز يقية مثار خلاف شديد بين أهلها ، وتزع إلى إقامة صنافيز يقا نقدية تحليلية تقوم على منهج علمي بحيث تقوم على نمط الرياضة والطبيعة فيما يقول في مقدمة الطبعة النانية لسكتابه نقد العقل الخالص – وصندرد إلى بيان موقفه في مطلع الفصل التالي

# امكاد فيام ما يمد الطبيعة عند أرسطو :

وكان على أرسطو لمكي يقيم الفلسفة الأولى أن يدحض مذهب الدرفسطائية الذبن توهموا المقائق الجزئية مبادى كلية ، فهدموا الملم وناغوا المقل عن التوصل إلى الفلسفة الأولى ، ذلك أن البرقايطس + عام و iteraction كان قد م زهم أن الأشياء في تنيَّر متصل وسبلان دائم، فأنكر الدوام المطلق والنسبي والمؤقت ، فلما جاء بروتاجوراس +١٠ ٤ ق . م Protagoras وغيره من

السرفسطانية استنجوا من هذه النظريات نتيجتها اللازمة ، وهي أن الغرد مقياس الأشهاء جميعاً ، فتضوا بهذا على المقالق الثابت المملئة التي لا تضير ولا تقبدل ، وأحاوا . كانها سفائق جزئية متعددة أنتلف باختلاف الأفراد وظروفهم (') ، ويهذا عسم الحياأ و بعدر قيام الدلم و يستحيل ها ما بعد الطبيعة ا ومن هنا قيل أن و هيرتليش به كان جد الشك الأول و إن لم يقصد إليه ا بل بالغ بعضهم في و هيرتليش على قامه السكار من الألفاظ و بدل على الاستعام على قامه السكار من الألفاظ و بدل على الاستهاء وكانها ثامة إلى كنني و قراطيلوس به ورع أن ويرقليطس قد أخطأ الاستعام حين وأي أن الإنسان لا يستطيع أن يعزل النهر سرتين - الأن النهر الا يدوم وأن ميرقليطس قد أخطأ ولا حيال النهر الا يدوم والن النهر الا يدوم ولا مهذه والعدار النهر الا يدوم ولا مهذه والعدار النهر الا يستطيع أن يعزل النهر الم والمدة والعدة ا

وتصوى أرساو للمحض عدا الموقف توعلية الإقامة ما بعد الطبيعة ، فبدأ الرحمي الراحمي ومن دامب عذعبه بقوله إن الذين يمسكون من السكلام ويمكنون عدر يلك الأسبع لا يستحقون رقا الأميم أشد، الجماد معهم بالأمامي به أما من أن أن من أن من أن المناه وفي عدا اعتراف بعدا من من أن المناه وفي عدا اعتراف بعدا أن من أن المناه من أن المنتوبة المن فيما ولا عان على الإسان أن بسقط في بثر قلناً منه أن الستوبة المن خيماً ولا شراً إ

و يسر نر. أرسطولد عدس الحجنج التي لاد بها پروته جوراس وأنباعه فيقول : ١ – يشولون إن الأصداد بمكن أن تتفق لشيء واحد ، فيكون في آن

 <sup>(</sup>۱) من الباحثين من يرى أن يروتاغرواس قد قصد الإنسان عامة لا الإنسان المفرد المحين به عاران سناياتنا الدكتور عهد الرحن بشرى به الإنسانية والرجودية في الفكر الدرية عن به

واحد حارًا وباردًا ، خشنًا وناهمًا ، ثرًا وحلوًا . . . الح ، وزهوا أنها كانت فيه جميمًا لأن الوجود يمتنع أن يخرج من لا وجود .

وردّنا على هذا أن العندين قد يجتمعان لشى، واحد في آن واحد، ولكن يشرط ألا يكون اجتماعهما من جهة واحدة، فن جهة القوة لا الحصول بالفعل عكن أن يقبل الشيء الواحد ضده، فنقول: إن هذا الماء ساخن بالفعل بارو بالقوة، مرّ بالفعل حاد بالقوة - في آن واحد.

٧ - رأوا أن إحساس الناس أو النود بالشيء يبديه على غير وجه واحد، فقد يكون الشيء حلواً في مذاق إنسان ومراً في مذاق غيره ، بل يبدو هند الإنسان الواحد حلواً في حين ومراً في حين آخر ، وليس إحساس أصدق من إحساس ، ومن هنا تتعدد الحقيقة الواحدة بتعدد الأقواد ، وتتفير بتغير الحالات التي نطراً على الفرد الواحد والإحساس الواحد ، والرأى الواحد صادق وكافيب في الآن الواحد او يرد أرسار على هذا بتوله : إن حقيقة الشيء ليست حالته التي يبدو عليها دون نظر إلى أى اعتبار ، ظلقاد ير والألوان هي كا تبدو الحس السليم لا للريض ، عن قُرب لا عن نهد ؟ والحقيقة هي التي تراها أسماء في اليقظة لا في المنام ، والمستقبل إنما يتحقق كا يتنبأ به العالم الذي يدرك مقدماته ، لا كا يتوقعه الجاهل سوقد أشار إلى هذا أفلاطون ، وشهادة الحس تكون أوثيق في موضوعه الخلاس منها في موضوع مشترك ، ولا يحدث قط أن يقرر حس أن في موضوعه الخلاس منها في موضوع مشترك ، ولا يحدث قط أن يقرر حس أن

" - فلنوا أن الموسودات كلها محسوسات، ولما كانت الحسوسات في سعركة مقصلة نقد توهموا أن التعبير عن أية حقيقة بصددها مستحيل، ومن هنا؛ نشأ مذهب قراطيارس، ويرد أرسطو على هذا بأن الأشياء لا تتغير من كل. وجه، فإن السورة تذهب وتبتى الميولي لتعمل قبها صورة أخرى أو بقاء الشيء

معناء أن صورته باقية و إن تغيرت أعراضه ، والعلم بالأشياء والموجودات إنميا يكون بالصور لا بالأعراض<sup>(۱)</sup> .

وهكذا تنهدم حجج السوفسطائية وبكاون قيام ما بعد الطبيعة تمكناً ، ولسكن الفلسفة الوضعية في العصور الحديثة قد رفضت علم ما بعد الطبيعة دون أن تقر قضاياء أو تذكرها ، محجة أنها لا تحمل معنى يمكن أن يحتمل الصدق أو السكذب إ وسنعرض لبيان هذا ومناقشته في القصل التالي

ولعلنا لا مجد عصراً أغنى في الدراسات المتافيزيقية من العصر الذي أعتب لا كانط » في المانها كا تبدو عند نشته + Fichle ۱۸۱۶ وشيلتج + ۱۸۵٤ وشيلتج خوا عند Schelling وهيجل ، ولا عبد بلداً صادفت الدراسات الميتافيزيقية نفوراً عند مفكر به أكثر من إنجلترا وأمريكا ، إذ فشت النزعة التجريبية والوضعية بين فالرحقهما واستبدت تفكيرهم حتى شلت النظر الميتافيريق في السكنير من منااعره ، وفي أيامنا الحاضرة تسود الوضعية المنطقية إنحلترا وتقشو معها الفلسفة العملية في أمريكا ، وإن تمسك العمليون من فلاحقة الأسريكان بلماني العملية في أمريكا ، وإن تمسك العمليون من فلاحقة الأسريكان بلماني الميتافيزيقية متى أمريكا ، وإن تمسك العمليون من فلا ، والإنادة صمها عليا ، وليس الميتافيزيقية متى أمريكا ، وإن تمسك العمليون من فلا ، والإنادة صمها عليا ، وليس الميتافيزيقية متى أعمر العمل على تحقيقها فعلا ، والإنادة صمها عليا ، وليس الميتافيزيقية متى أعمر العمل على تحقيقها فعلا ، والإنادة صمها عليا ، وليس الميتافيزيقية متى أعمر العمل على تحقيقها فعلا ، والإنادة صمها عليا ، وليس الميتافيزيقية متى أعمر العمل على تحقيقها فعلا ، والإنادة صمها عليا ، وليس الميتافيزيقية متى أعمر العمل على تحقيقها فعلا ، والإنادة صمها عليا ، وليس الميتافيزيقية متى أعمر العمل على تحقيقها فعلا ، والإنادة صمها عليا ، وليس

### مذاهب في أنسير الوجود :

قلنا إن ما بعد الطبيعة معني الملحث في الوجود بمنا عو كذلك ، كَلِفُ بالسكشف عن علله البعيدة ومبادله الأولى ، وقد معرص منذ نشأته على أن يفسر هذا الوجود فوضع لإشكاله مجموعة حلول هي المذاهب الميتا بهزيقية التي احتلفت باختلاف أهلها ، ولسنا بصدد إحصائها ولا تفصيل القول فما مختاره منها .

<sup>(</sup>١) تاريخ العلسفة اليوثانية من ١٧٢ – ٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٢ إلى ٩٥ من هذا الكتاب والمصل التالي في موقف الوضفية المنطقية من
 ما يعد الطبيعة .

وحسبنا أن نقول إن الفلاسفة قد اختلفوا في فهمهم الموجود وتفسيرهم لطبيعته ،
فتعددت مذاهبهم التي وضعوها حالا الإشكالاته ، فن قائل إن الوجود مادي مي
طبيعته ولا شيء في الوجود غير المادة ، والحياة والحركة وغيرها بما يظن البعض
أنها تشهد بوجود الروح أو العقل ليست في الواقع إلا وظبفة من وظائف المادة
أو صفة من صفاتها ، فإذا أعملت المادة توقفت الحركة وانعدمت الحياة ا القائنون
بهذا هم أسحاب المذهب المادي (١)

أولكن بين الفلاسفة من ردّ الوجود إلى أصلين هم المادة والروح مداً وأولئك هم أصاب المذهب الثنائي (أو مَذَعَبُ الأنتينية من المادية أو روحيه ومّن أرجع الوجود إلى عدة أصول - كأسحاب القول بالذرات - مادية أو روحيه - أممالاً لهذا الوجود ، يُعتبرون من أصحاب مذهب التمدد أو الكثرة Fluralism فذا الوجود ، يُعتبرون من أصحاب مذهب التمدد أو الكثرة والكثرة وصيانا أن نقف وافغة قصيرة عند للذهبين الأولين :

الرقب الماري Materialism المرقب الماري

يقول ( لأنج » + F. A. Lange ۱۸۷٥ في مطلع كتابه عن عريخ

 <sup>(</sup>۱) تعالق المادة مُقارنة بالماسم الذي يكون ذا تقل ويشمل سيزا وتبدر على صلامة أو سيولة أو خازية.

Paulsen, Introductions to Philosophy, p. 47 ft نارن (۲)

الذعب المادى Hist. of Materialism إن عذا المذهب قديم قدم الناسفة ولكنه فيس أقدم منها ، ورفص ما أشهم بعير ستى سن أن المادية عقدة المعتل الساقح ، وقد بدت العزمة المادية في الحاولات الأولى التي أراد بها الاسفة الإخريق من الطبيعيين أن يقسروا الرسود برده إلى المناء أو المواه أو عبر ذلك — على ما هو معروف — ولسكنه تطور ونضيج في المعمر الحديث ، كما سنسرف بعد قليل

على أن أنضج مور المنص المادي المبها المن مند دار على المواهر في معدها المواهر في معدها المواهر في معدها المواهر المناه المواهر المناه المواهر المناه المواهر المناه المواهر المناه الماه الماه المناه المن المواهر المن المواهر المن المناه المناه المناه المن المناه المناء المناه المنا

و إدا كان يتقراط وأذلاطون وأرسط تد عاردوا المرعة المبادية في تقسير

حداثه رمال وطعام وشهره وتحوها ، ويراد به في التدريع المنهب الذي يرد حضارات الأمه و عاداتها و سعد أبا و نظمها وحياتها العلمية والعنية إن أسباب التدرية كا هرنتا في حفيتنا عن الماركسية من به رما بعد حويقابله المذهب الروحي في الناريخ وهو الذي يقرو أن الحياء الأدية و العلمية والدينية والمعتابة برجه عام من الى تؤر في حضارات تشعوب وعصائرها على تذكر من معائرة الانتصادية حواد يعلن المناب المادي على المحد الطبيعي Neturalism في صورته الاعتادية وهو اللي يصعب الكون بألفاط المله م العلمية المحتقد ماديون أن في صورته الاعتادية وحواد الملكة حواد بالمادي الملاحم العلمية المحتقد ماديون أن في حدورته الطبيعية وسلاها تقوم المسرمة المسكنة حويتمة ماديون أن في الملاحم الطبيعية ومعاهمية المسرمة المسلام الملاحم الطبيعية والدادية المحتود ويتمة ماديون الناب عدروا من كالوضعية Agnosticism والدادرية Perry, op. cit , p. 222 مادات مادات مادات المادية المحتود المليب العلميمية الدالت مادا الماد والمناب العلميمية المادية الم

الوجود ، فقد اضطلع بالصل على إحياتها بعده هأبيقور» - ٢٧٠ق . م Epicurus والشاعر الروماني ﴿ لُوكُرُ يَتْيُوسَ ﴾ } ولُّـكُن الفضل في تشكيل هذا المذهب في صورته الشائمة يرجع إلى إسمق نيوتن 🕂 ١٧٣٧ م ، و إن كان النفسير المادي الموجودات قد تطوّر مع تعلور التفكير الملي ؛ ومن هناكان احتلاف الماديين في الحكثير من تفاصيله ، و إن رأى جمهرتهم أن العقل صورة من صور للادة التي تتميز بالقوة والتنوع والحركة والحياة والتفكير ا فليس نمة شيء اسمه روح أرحتل مستقل عن المبادة إذا حل فيها وهبها الحياة والحركة والفكر ، إذ ليست الظواهر الوجدانية إلا وظائف لأعضاء الإنسان ، قالتفكير وظيفة المنحكا أن الدوق وظيفة النسان ــ كما قال تولند + ١٧٣١ Tolland فإن المنح يفرز التفكيركما تغرز الكبد الصفراء وتهضم المعدة الفذاء فيا يقول كابانيس + Cabanis 14.04 ( و بردّد، من بعده کارل فوجت K.Vogi+1895 وحاول عارتل + ۱۷۵۷ Hartey أَنْ يُرِدُ هُمْ النَّمْسِ إلى عَلْمُ وَظَائِمْ الأَعْضَاءَ } إذ أَنْ الإنسان ليس إلا يُحوعة أعصاب ، ووصف موليشوت + Moleschott ۱۸۹۳ ورة الحياة بالمأدة والعلاقة إذ لا تفكير مالم يوجد كبريت! وقور دي الأمترى + Lamettrie ۱۷۵۱ في كنابه الإنسان باعتباره آلة L'Homme-mach.ne أن المادة تقيعرك وتحس ، والمعقل هال عنده الحركة وهو شيء مستقر في الجسم فهو متحميز ومن ثم كان مادياً ، والإدراك بنشأ عن تركيب الأمضاء ، ويتأثر المزاج بالبئة والفذاء والتربية ، كما يتأثر الخلق طلزاج ، وحارب و علماع ٢٠٨٩ Baron d' Holbach ١٧٨٩ + وعارب و علماع نَى كَتَابِهِ عَنِ ( نظام العلميمة ) Systéme de la Nature كُلِّ نظرية ترعم أن وراء الظواهر الحدوسة عالما أو موجودات غير مرئية ، وليس المقل عنده إلا الجنسي مذكارراً إليه من ناسية بعض وظائفه بوكل شيء في الوجود بمكن تقسيره بالممادة والمركة وعما هنده أزليتان أبديتان ، نقحكم فيهما قوانين ضرورية ،

Rapport du Physique et du Morale de l'Romme esta de (1)

ومن ثم ينتني وجود النفس البشرية و يمتنع وجود الله وتدبيره وهنايته ، ولا يكون قطبيمة غاية أو هدف تدمل على تحقيقه .

وفى عام ١٨٠٤ مقد مؤتمر فى جوتنجن Gottingen توقشت فيه ملاقة الجسم بالنفس مناقشة أدت إلى ظهور مجوهة من المؤلفات التى تؤيد المادية كرجع لانتشار المثالية الميتافيزيقية المنطرفة عند هيجل ، وكان من أعلام هذه الحركة قوجت وموايشت السالفا الذكر ، و بختر + ١٨٩٩ ١٨٩٩ في كتابه ٤ القوة والمسادة السالفا الذكر ، و بختر + ١٨٩٩ ١٨٩٩ في كتابه ٤ القوة والمسادة بعديدة المدينهم بأدلة والمستمولوجية مجديدة (١)

ويعتمد دعاة المادية على أدلة منهجية Methodological رآ لية Mechanicai وكونية Cosmological حسبنا أن نوجز منها قولم :

الله المتعافريق ما يق على الدام وعنناقض معه ، ولا يعننق هذه النظرية إلا السدّج الدّين يشبهون الشعوب البدائية في منطق تفسكيرهم فيردون كل ظاهرة من ظواهر النظبيمة إلى فعل الشيطان الخني الذي لا أرى المعم أن التعبرية سدق رايهم سلاميمة إلى فعل الشيطان الخني الذي لا أرى المعم أن التعبرية سدق رايهم لا تكشف إلا عن وجود الجسم وأعضائه ووظائف هذه الأهضاء.

ويقولون إن الأرض كانت في يوم تما مجرد سديم غازى متوهيج فكانت الحياة العضوية عليها مستحياة ، تدفر إذن وجود كاثنات حية يصدر عنها فشاط روحي أو عقلي ، فلما مردت الأرض وتهيأت غاروف الحياة العضوية ومجد النبات والحيوان – ثم الإنساز أخيراً ، وإذن فالنشاط الروحي والعقلي و جد يوجود



<sup>[(</sup>ülpe; op. cit., p. 118 [f. : 3][ (1)

A. Wolf, Philosophic & Scientific Retrospect, p. 31—2 July Flint, Anti-Theistic Theories
Priestly, Three Dissertations on the Doctrine of Materialism & Priestly, Three Dissertations on the Philosophical Necessity.

الحياة العضوية التي نشأت متأخرة ، ومن الضلال أن نفترض وجود روح أو عقل مستقل عن السكائن الحي لأن نشأته متصلة بهذا السكائن ونهايته مرتبطة بنهايته (١).

مكذا كان الماديين عامة موقف إذاه للوجودات وتفسير طبيعتها عبل وجدوا للحكل مشكلة حلاً عول طاهرة تفسيراً على ما يتمذر تفسيره بالمادة في نظر للفكر المحايد ، فمرضوا لتقسير الحياة والمقل والشمور والخيرية والشرية وغيرها في ضوء للمادة التي دانوا بها وحدها . وحسبنا في الإشارة إلى نمط تفكيرهم في هذه النظواهر أن نذكر شيئاً عن موقفهم عامة من تفسير الألوهية ونظرتهم إلى الإنسان ، المنهم ينكرون لا محالة وجود الله إلا باعتباره مجرد فكرة في أذهان الناس ، وما دام لمنهم ينكرون لا محالة وجود الله إلا باعتباره مجرد فكرة في أذهان الناس ، وما دام كل شيء يرتد عندهم إلى المادة ، غالله - بأى معنى من سعانيه الميتافيزيةية - كل شيء يرتد عندهم إلا مادة ، ويقولون إنتا إذا اختبرنا أظهر الصفات الإلهية التي تضاف عادة إلى المادة ،

قالله يوصف بأنه أزلى أبدى ، وهذا هو وصف المادة عند أمثال هولباح - كما قلنا من قبل - إن المادة عند الماديين الاعكن أن تُخَلَق ولا أن تفزيرا

وافي بوصف بأنه موجود في كل مكان ، وحال في كل شيء ، والمادة كذلك نموجودة في كل مكان ، وفي كل جزء من أجزائها ا والله خالق ، إنه علة كمل موجود ؛ ومن للمادة صنع كل شيء ا والله ليس ممارلا لعلة أوجدته ، أوجد ذاته فهو علة أولى ؛ ولا جود في نظر الماديين لقوة غير مادية ا والله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ، ولا راد الفضائه ، وما توحيه القوانين الآلية الميكانيكية لا بد في نظر الماديين — أن يكون اسمال آخر تأويلاتهم في هذا الصدد .

وقد فَشَى هذا المذهب المادي الميتافيزيتي بين العلماء الطبيجيين وأنباعهم ممن

W. Jerusalezz, op. cit., p. 142 ft. (1)

وجدوا في العلم الطبهبية للفتاح لتفسير طبيعة الوحود القصوى ، ولما كانت المادية تتعفذ من هذه العلم العامل أساسًا لها ، المتبرت حد الكثيرين من المسكرين أكثر المذارب على المنافيزينية استرام العالم وتأثراً ووحه (١٦)

..... وقد لاحط بعض الفسكرين (°) الماديين الذين يتسمكون بالمام ومناهجه / التجريبية فيسلمون بالنادة ويرعضون ما ورامعا والاعظم ا أن منهج البحث العلمي أ يقتضى الإقتيمار على النسلم بالنفسير الآل الكيمين، على اعتبار أن وغليفة العلم تشوم من تسميف النارادر رالتنبئ برقوحها ستى والرث أسهاب وجودها ، وتقتضى أن تحلل الأعراء التي يدرسها إلى أجزاء عكن إضفاعها لماسج البحث العجريبي وبهذه الرسع رأوا أن الوإ إذا عرض إدرامة الإسان رعم إخصاع المهام الإنسانية الماديم و فرآلة عكم أن تتدخل ع أنه للظة وشهدم الرابط اليل بين الؤثرات وإستي اباتها ، المالم - في نظر الراد، الماديين - الا يستطيم أن مجتمع الإنسان السراسات ومناسجها إلا إذا اعتبره شبيها بآلة معقدة تخضم بي عجمها لنفس القانون الذر أنج إلى سائر أجزاء الكرن الذي يدرسه النم ، إذ لبسي الإنسان إلا ديرة من عدْم الأجزاه، و إذا الفرضة أن الدفل يقوم مستقلا هن الجسم ، فإن دراستنا منطبية له جب أن سمرين موضوعية وليست ذاتيمة ، ويتيسر هذا النوع سن الدراسة عرث طريق النفة التي يتحدثها الإنسان والأفعال التي يأتبها لا كما فلارى نم<sub>اد</sub> التبات وحركات الكاراكب السهارة ونحواها ، بهلما يدرس العم الإسان رَبَّانه لا ديَّ مسدية ، الإنسان عصم الملاحظة والنعير به ، ولا بأس من أن نسائل لدن هذا المتام عرد بأ من هذه الدراسة المعلية نقتيسه من كتاب ه دوارد ته في و الدراسة السميم المحنى البشري ف (١).

<sup>.</sup> ٩٨ - ١٩٧ ولا سيما ص Babm, ibid. ch. 16 (١)

Joad, Guide to the Philosophy of Murale & Politics (1948) : قارن : (۲) في الفصل السابع سم الشطر الناء من قصبة الارادة الحرة من ه ۲۴ رما يعدها .

B.A. Heward, The Proper Study of Matthiad. (٣) رقد أشار إليه جود في كتابه السالف الذكر .

وفيها يقول «هوارد» في تحليله للانسان إنه مؤلف من المواد النالية بتسب معينة هي :

> ماء يكني لملء برميل ينسم عشرة جالونات . ودهن يكني لصنم سبع سبائك من الصابون

وكر بون يكنى لصنع ٣٠٠٠ قلم من الرصاص

وفسقور يكني لصنم ٢٣٠٠ رأس من رووس عيدان الكبريت

وحديد يكني لمنع مسار متوسط الحجم

وكلس ( جير ) يكاني لبياض ﴿ تَقْفَيْصَةٌ ﴾ قراخ .

وكميات ضئيلة من المنسبوم والسكبريت.

غإذا جُمعت عذه المواد وخَلُط بعضها بالبعض الآخر بنسب صحيحة وطريقة دقيقة كان نائج هذا الخليط إنساناً لا عالة ...!! أى أن هناك قاعدة لإنتاج الرنسان كا توجد قاعدة لإنتاج أى شيء حادى آجر ، وإذ اقبل إن هذه التقاعدة تنسلحب حلى الجسم وحده ولا تطبق هلى الصل اللامادي ، كان علينا أن نلجأ في دحض هذا الاعترض إلى علماء الحياة وأعل الوراثة لترى ما يقولونه بصدد القصيلة والنوع والجنس والوراثات الأولية وانقسام السكروسوسومات والمواد الوراثية ، وأن نستنتى علماء النفس لنعرف ما يتصل بالميول الوراثية والأمزجة والتركيب المقلى والمستد اللاشمورية ، وسنرى أن في الإسكان إخضاع العقل والخلق القاعدة السالفة الذكر ، وهي التي تقرر إمكان إنتاج إنسان على نحو ما تنتج السلع ..!

الذكر ، وهي التي تقرر إمكان إنتاج إنسان على نحو ما تنتج السلع ..!

المذهب الروحى Spiritualism :

تفسر المادية الرجود بالمادة وحدها ، ويفسره المذهب الروحي بالروح

Joad, C.E.M., Ouide to modern thought نارن (١)

<sup>(</sup>٢) ير اد بالله ما الروسي Spirimalism الانجاء إلى رد الطراهر المادية والبدنية إلى-

أو العقل أو ما يشهه الروح أو العقل ، فيرى أن طبيعة الأشياء السكامنة وراء الغلواهر الحسوسة روحية في أصلها ، إنه يعترف بالعلاقة بين النفس والجسم علة و بين التفكير والمنح ، ولسلامة بينها علية ، فلبس الجسم علة النفس ولا التفكير معولا للمنح ، لأن المنح مادة والمادة لا تفكر ولا تشعر ، والروح عنده أو العقل مصدر الظواهر المادية والبدنية ، فإننا إذا كنا لا ستطيع والروح عنده أو العقل مصدر الظواهر المادية والبدنية ، فإننا إذا كنا لا ستطيع أن غدرك طبيعة الأشياء بالحواس وإنما نعرفها بالتفكير الجرد وحده ، نجم عن هذا أن عدد العابيعة روحية لا محالة .

وقد نشأ المذهب اروحي في الفلسفة بعد المذهب المادي ، لأن العقل نتجه بطبيعته إلى المحسوس أولا، ولكنه سرعان ما يتجاوزه إلى البحث فيا وراءه لسكشف المجهول من أسراره ا وقد بدت بواة المذهب الروحي في نظرية الممكل هند أغلاطون الأن الوجود الحقيقي لا يكون لفيز الكُتُل – نماذج الأشياء .

على أن أنباع الروحية على خلاف في تفسيرهم لطبيعة الفقل أو الروح ، فمنهم صن يُعَلّب جانب البينة على خلاف في تفسيرهم لطبيعة العاطفة أو نصيب الإرادة ، وصنهم من يعدّه وحدة قصوى وصنهم من يعده وحدة قصوى ومنهم من يعده وحدة قصوى ومن بحسبه كثرة من أفكار ١٠٠٠ إلى آخر الصور التي أتخذها المدهب الروحي عند فعتلف أتباعه ، ولا يتسم المقام للخوض في هذه العدور وتفصيلها ، فحسبنا أن نرد طوائف الروحيين - تبسيراً لانهم - إلى مدرستين : مدرسة ثرد العالم إلى كثرة من الأفكار ، وأخرى ترجعه إلى عقل واحد أو نظام عقلي فريد ، فلنقف قليلا عند كل منهما :

<sup>-</sup> شواهر مقلية أو روحية كما سترى بعد قليل ، فهو بفترق من الهب تحضير الأرواح Spiritism الذي يجمل للأرواح كياناً مستقلا عن الأجمام بحيث يمكن الاتصال بها بعد الموت (أى بعد مفارقتها البدن) فيما يزم أنصار طا الملهب . ويسمى الانجليز المذهب الروحي أحيانا pansychism و Psychical Monism ، jdealism (مع فروق دقيقة بين ممائي هذه المصطبحات) .

# (١) مذهب الروحية المتكثرة Pluralistic Spiritualism :

لمل أصدق تمبير لهذا الذهب يبدو في فلمة ليبتر + ١٧١٦ المناه من الحية ، وباركلي + ١٧٥٣ الاهب الآلي الذي قسر به ديمة يطس طبيعة الذهب الرحى الحديث () إذ هاجم المذهب الآلي الذي فسر به ديمة يطس طبيعة الرجود ، وانجه إلى تفسيرها تفسيراً ديناميكياً فقرر أن الموجودات تتألف من ذرّات روحية Monads متناهية المدد لا تقبل التجزئة بالفمل ولا في الذهن ، ولا تتعرض للفناء وتنزع دواماً إلى المسل والحركة رتتميز بأنها بسيطة لا شكل ، لها ولا مقدار ، وبها تتكون الأشياء ، وجدها خالق فتصدر هنه كا يصدر النور عن الشمس ، وهي مدركة و إن كان إدراكها يتفاوت قوة وضعفاً ، فيقوى أدراكها طردياً مع القرق من الجاد إلى الحيوان ظلا سان ظله ق مناد للنادات ، إدراكها طردياً مع القرق من الجاد إلى الحيوان ظلا سان ظله ق مناد للنادات ، وجودها بسميه ظ لينتر ، ومن ثم لا بكون قعالم الخارجي أو المادة في كل صورها وجود بذاتها .

أما عن العلاقات بين الجسم والنفس فقد حيرت الديكارتيين ، فديكارت ردّ للوجودات جميعاً إلى ثنائية الفكر والامتداد ، ثم عاد وقرر اتحادثا وجعل الفدة الصنو برية وساطة الانصال بيسما ! وماليرانش + ١٧١٥ بردها إلى علل المصادبة والانفاق Causes Occasionelles التي تتحقق بها إرادة الله ، وذهب غير مؤلاء مذاهب شتى ، أما لا ليبنيز ، فقا ردّ الاتصال إلى قابون التناسق الأزلى الذي قرر فيه أن الله ، بتدبير معقول ، قد أعد مند الأزل لكل ذرة نظاماً تسير بمقتضاء فيه أن الله ، بتدبير معقول ، قد أعد مند الأزل لكل ذرة نظاماً تسير بمقتضاء فيه أن الله ، بتدبير معقول ، قد أعد مند الأزل لكل ذرة نظاماً تسير بمقتضاء فيه مع فيرها من ذرّات ، إلى آخر ما ذهب إليه ى تفسيره الموجود ،

<sup>(</sup>١) كان متديناً على طريقة أنهاع المذهب الطبيعى الإلمى Delam فلم أشرف على الموت برفض أن يجفر وفاته رجل دين ، قدنن وكأنه قاطع طريق ! ورفضت تأبيته أكاديمية برلين الى كان له فضل إنشانها عام ١٧٠٠ كما أبت تأبيته الجمعية الملكية بملندن وإن أبنته أكاديمية للملوم بهاريس !

وجبرى فى التيار الروحى فى تقسير الوجود فلاسفة آخرون أظهرهم هر بارت T. Pechner ووليام فنت W. Wundt والهار، H. Loize وفخنر T. Pechner وغيرهم كثيرون .

وقد اتصلت الروحية بالمذهب النالي idealism في نظرية المرقة ، وسنتحدث عنه في الباب التالي ، لأن هذا المذهب بجعل موضوعات الفكر المبشرة عن الباب التالي ، لأن هذا المذهب بجعل موضوعات الفكر المبشرة عن المائد وليست الأشهاء فيلزم عن عذا إلكار المارة ، متكذا كانت اللامادية immatericalism عند لا باركلي ، به ١٧٥٣ ومن جرى مجراه ، مهذا يُؤول الوصود المادي تأويلا روحياً ولا يكون النير الذوت المائية وجود (١) ، فليقف قليلا عند لا ماركلي ، الذي عن النيور بنية والروحية ، فرد المعرفة إلى الحس ، قليلا عند لا ماركلي ، الذي عن النيور بنية والروحية ، فرد المعرفة إلى الحس ، وحود المجسوسات .

كان ه مركلي » رحل دين في عصر فشت فيه الإماحية واستفحل فيه تمرد الناس على الدين ومبادئه ؛ ومن هذا كانت ثورته على المدية وأهلها ، فالخس في ه المتالجة » تقو بض الأسس التي أقام عليها المدون مدهبهم ، وانتهى إلى مذهب في تمار المدينة » وهم للفسيرة وسالته ه نظر بة حديدة في الرابية » وهم لتفسيره وسالته ه نظر بة حديدة في الرابية » Principles و نفل المدينة الإنسائية » Principles و نفل المدينة الإنسائية » Principles و نفل المدينة الإنسائية » وهم و المعلم بن من حموه ( عام ما المدينة الإنسائية » والمعلم بن من حموه ( عام المدينة والمعلم بن من حموه ( عام المدينة والمعلم بن من حموه ( عام المدينة والمعلم بن كتابه و ثلاث محاورات المدين و بالمدينة والمعلم بن كتابه و ثلاث محاورات المدين و بالمدينة و باللامادية ) و بالتهى المول إلى فيلسوف مادى ، و بالتابى إلى فيلسوف دوين و بالتابى إلى فيلسوف دوين و بالتابى اللامادية ) .

في هذا المدهب اعتبر باركلي العالم الخارجي عبرد أسكار تقوم في السقل ، إذ لا و- تود عنده لدير العقرل وما يحرى فيها من خواعار ، ويدور سها من أغكار،

Cf. W. Jerusalem p. 249 1'. (1)

الرأى عند أن « الموجود هو المدرك » ease eat percipi والمدرك معنى » وليست الأجدام إلا نصورات الروح ، ومن تم كانت المادة محرد فكرة ! « فإذا رأيت شيئاً في موجود كا أراه ، وإذا لم أبصر شيئاً فإلى لا أعرف إن كان موجوداً و غير موجود » فالمادة معنى مجرد لا يمكن لإنسان أن يتصوره بغير صفاته ، ورزيتنا للمادة ليست دليلا على وجودها ، المادة تعرف بصفاتها ( الحسية ) وليست عذه إلا من حمل المحقل .

بل إن باركلي لا يسلم بوجود مدار كلية محردة كالزمان والمكان والحركة ونحوها ، إنها لا توجد خارج الدهن ، إذ لا موجود إلا المدرك ، فالموجود هو الحفائق الجزئية المحسوسة ؛ إن الأشياء من كتب وأشجار وحوائط وغيرها موجودة بشهادة الحسى ، ولا محوز الشك فبها حتى بكرال على وجودها بالصدق الإلحى كا فعل ديكارت ، ولكن عذه الأشياء من من ثيات ومسموعات ومذوقات وغيرها من خسوسات ، ليست عند باركلي إلا مجرد صور صورها المقل ، إنها من عمل الدقل الباطي ، ومن ثم كانت اللامادية هنده شحول المعاني إلى أشياء في ممان!

بقى الاعتراض الشائم بأن الناس معفدون في الموقة ، فكيف تأتى لهم هذا إذا لم يكن المحسوسات وحود مستقل الهو أصل هذه المرقة أ يدحض باركلي هذا الاعتراض بالالتجاء إلى الله ، و بقول إنه تعالى هو الذي نسق بمنايته مدركاتنا ونظم محكمته المحكار ما ، وهن هذه نشأ ما نسميه بالطبيعة ا وهذا الاتساق القائم بين الأفكار أدل على وجود الله وقدرته من الخوارق والمتحزات ، وهكذا أنكر باركلي وجود عالم الحسوسات وأثنت عالم المقول والأرواح ، ابتغاء القضاء على الإباحية وتقو بس المادية الفاشية في عصره .

# (ب) مذهب الروحية الواعدى:

ويتمثل هذا في مذهب المثالية الملقة Absobute Idealism الذي بمثله ف

المانيا هيجلوفته + J. O. Fichte ۱۸۱٤ وشيانج + ١٩٠٦ و بشر به في إنجائرا وشو پنهاور + ١٩٠٠ و بشر به في إنجائرا الحوسياور به مرين - الحسين المحمد و برادلي و بوزانكيت ، و يدمو إليه في أمريكا جوسيارويس + ١٩٠٦ و كلجنهام ... وغير هؤلاء كثيرون . والمقام هنا لا يتسم لئرس مذاهبهم في هذا الصدد ، فحسينا منها هذه الإشارة

### 🔻 قىقېپ :

تعقيباً على المدادية والروحية نلاحظ أن مزاعم الماديين تتداعى حين نقول إن الادعاء بأن المقل صفة من صفات المادة أو وظيفة من وطائعها أو معاول لها لا ينفى عقلية العقل ؟ كما أن الادعاء بأن المقل هو الجسم يقتضى أن نسلم بأن صفات الجسم هي نفسها صفات الدقل تماماً ، وليس من اليسير أن يسلم بذلك .

وإذا كنا نقول إن الظواهر النفسية لا تقوم بندير جسم فليس سعني هذا من الناحية الشكلية عن الأقل أن وجود الجسم هو الحالة الوحيدة التي تجمل قيام الظواهر النقية ممكناً.

والواقع أن المدادية عاجزة كل المجز عن تفسير أبسط المسليات المقلية ، فليس فى وسمها أن تفسر تفسيراً ممقولا كيف يصدر الإحساس عن الحركة ، "سوالتفكير عن المخ وغير هذا من ظواهر .

وأكبر الغان أن حججهم بالفة ما بلغت قرائها لا تكفى لدحض الرأى الذي يأفول إن الظواهر الفسية تختلف عن الظواهر البدنية كل الاختلاف ، وفي تحليل جنرى برجسون + ١٩٤١ لهذه المشكلة ما يكفى للتدييز الدقيق بين هاتين ألطائفتين من الغاواهر (١).

P. Paulsen, Intr. to Philos. p. 74 ff. ; قارن في نقد المادية : C.E.M. Joad, Gulde to Philos. p- 495 ff. أوعن طبيعة المادية

أما عن دراسة الإنسان دراسة معلية طي التحو الذي رأيناه عند و هوارد » حين رده إلى كيات من الدهن والسكر بون والنسقور والجير ونحوه ، فإننا نبيد ما قلناه في مناسبة سابقة (۱) من أن شخصية الإنسان تنجاوز بجال الوصف العلى لحتلف أجزائه ، وأن مجوع الدراسات القسيولوجية والكيسائية والفيزيقية والسيكولوجية بعضتلف صورهاو الاقتصادية والإحصائية والبيولوجية والأنثرو برلوجية وغيرها مما يتناول مختلف أجزاء الإنسان ونواحيه ، لا يكشف لنا هن حقيقة الإنسان وغيرها مما يتناول مختلف أجزاء الإنسان ونواحيه ، لا يكشف لنا هن حقيقة الإنسان أكبر من أحاصل تجوع أجزائه ، والإنسان أكبر من أحاصل تجوع أجزائه ، والإنسان أكبر من أحاصل تجوع أجزائه ، والإنسان أكبر من أحاصل تجوع أجزائه ، فإن الإنسان هو السكل الذي يضم جميع الأجزاء ويعلو عليها وعلى مجوعها كجموع أجزاء ، وهذا الذي يضم الأجزاء ويبدو شيئاً مستقلا عليها وعلى مجوعها كجموع أجزاء ، ويعدو شيئاً مستقلا عليها وعلى مها مو الإنسان أبيا الم النجريبي عن تفسيره ٥٠٠٠

وقد قبل إن المادية غير علمية ، لأنها تقيم نتائجها على العادم العلميمية وحدعا ، وتهمل نتائج العادم النفسية والاجتماعية كا تغفل مقررات علوم الجمال والأخلاق والاغتصاد ونحوها من علوم إنسانية ، فإذا كانت هذه الإنسانيات علوماً كانت المادية غير علمية في تجاهلها لهذه العادم ، شأنها شأن المذاهب الميتافيزيقية التي تقلل من شأن العلوم العلميمية ، بل إن مذاهب الميتافيزيقا التي تهتم ونتائج جميع العلوم ، أقوى في طابعها العلمي من تلك للذاهب (العلمية) التي تستند إلى علم أو تقوم على قلة من العلوم .

و إذا كانت المادة والله يتصفان بصفات واحدة على نحو مُلَّمُ مِنْ أَبُلُ ، الد. كانت المادية مذهباً من مذاهب الناليه تَكَرِّر في زي مقتع ! و إذا كان اللاء تقاد في الله بناه النقايدي \_ خرافة كا يقول الماديون ، كانت المادية - التي هي مذهب تأليه بممل اسما آخر ووهما باطلا.

<sup>(</sup>١) ص ع ۾ ۾ ڄ ۽ من هذا الکتاب ۽

على أن من الإنصاف أن نقول إن المادية برجم إليها الفضل في فهم الملاقة الوئيقة بين المنع والمنفض عن الوئيقة بين المنع والمنفس ، وسى التي أوحت بالأبحاث الدقيقة التي كشفت عن عف عفه الملاقة ، وما زالت المادية ضرورية كبدا ، أى منهج برشدنا إلى كشاف المنتقل بي المنتقل بي المنتقل بي المنتقل بي المنتقل بي الوسم درا).

أما الروسية فإنها – مع كل ما يمكن أن يقال غيها – تبدأ بش و لا يرتنى إليه النائث و داك أن كل إنسان – أو كانت هفيدته – يسلم برجود شموره ، ويرى أن كل حالة من حالات المفكير تقفى مقدماً – حتى عسد من ينكر وجود أفنل – اغتراض أبه بشك في كل شيء وجود أفنل – اغتراض وجود عقل يفكر عوم اعتراض أبه بشك في كل شيء لا يستشم أن يشت – في أنه يشك – إنها قال ديكارث من قبل – ولأن كان تستشم مهذ المعترية لا يكنى بره نأ هل أن الما كله عتل أو روح ، إلا أنه يكنى المدين على أن يتب مهذ المورة و إلا أنه يكنى المدين على المورة و أو نحو ذلك .

الحالات الروحية غير علمية بالمنى الذي يفهمه معظم الملهاء العليميين في وقتلا الحالات المهم ببحثون في أشياء محسوسة وليس في أفكار - كاعمافناءن قبل - أنهم خرسون الجهوات الفردة المادية والأسرائي والكواكب ونحوها ، وهي أنهم خرسون الجهوات الفردة المادية والأسرائي والكواكب ونحوها ، وهي بنيب أدن غلوار مسية وليست عقلية ، وليس من الأارف في معامل العلم المنام عليان المنام الماده أو ان يلحاوا الى عقل أسمى المنام على الماده أو روح أعلى يلتسون عمده حلاً الإشكال أو تنسيراً لظاعرة ، إنهم مجاولون الكشف عن قوانين العليمة الا معرفة قوانين العقل ، ومن نم افتقدت الوحية عرط الموضوعات المهلية.

Paulsen, op. cit p. 67 ff. المائح المائح المائح و Paulsen, op. cit p. 67 ff. المائح ا

, came. b

الأَرْلِي هند ليبتنز ، وهو القانون الذي فسر فيه ترابط الدرات بعضها بالبعض ، ﴿ رَرِ الآخر ، وأرجعه إلى الله كما قلنا منذ حين .

بل إن المغيى في مذهب باركلي حتى نهايته ، يؤذن بعقو بعض الروحية نفسها الله يقول إن للوجود هو المدرك ، والمحسوسات مجرد أفكار الدهل ، ومسابرة لهذا للنطق لا ندرى كيف بتأتى الدقول والأرواح أن يكون لها وجود - إلا كجرد أفكار في القدين ؟ و ينسجب عذا على الله نفسه باعتباره أعلى الأرواح وأسهاعا ..! بهذا يتداعى عالم الدقول والأرواح ، و يمتد الشك إلى وجود الله نفسه . . ابل إن هسذا هو ما حدث بالنصل ! جاء د فيد هبوم + ١٧٧١ المسابح فسار في مذهب باركلي حتى نهايته ، تال باركلي إننا لا ندرك من الأشباء إلا صسفاتها في مذهب باركلي حتى نهايته ، تال باركلي إننا لا ندرك من الأشباء إلا صسفاتها المحسوسات وجود حقيق خارج المحسوسات وجود حقيق خارج الدعانا ، فأضاف هيوم أن الدقسل والروح والله مجرد أوهام ليس لها وجود حقيق خارج

فى الحق إن مشكلة الوجود لا تُعلى برده إلى المادة وحدما أو الروح وصدها ، وقد تُجل بنظرة أوسع وأكثر رحابة إذا رُد الوجود إلى المادة والروح مطا، وهذا هو ما ذهب إليه أتباع المذهب الثنائي Dualism على ما أسلفنا .

وقد بدت الثنائية قديماً عند أرسطو وأستاذه أفلاطون ، وحديثاً عند ديكارت الذي فصل بين مفهوم المادة — باعتبارها امتداداً — ومفهوم المقل — باعتباره تفكيراً ، وفشل في شرح العلاقة بينها حتى حاول جلنكس + 1979 تفكيراً ، وفشل في شرح العلاقة بينها حتى حاول جلنكس به A. Geulinex ردها إلى المعادفة بفعل الله المباشر — وهذا هو مذهب للعادفة أو الانفاق Oceasionalism ، وهو تفير لم يرق رجال اللاهوت لأنه رد إلى الله عربمة يأتبها الإنسان ا (وإن كانت النائية مذهب المقائد الدينية كلها) ،

وذهب سينوزا إلى اعتبار الرجود - بما فيه من مادة وفكر حقيقة واحدة ،

فكان داعية لمذهب، وحدة الوجود Pantheism وهو مذهب واحدى Monism كما هو واضح من أميه .

ويتصل بالبحث في تفسير الوجود النظر في مبدأ الوجود وهلاقته بخالفه ، وقد حاول الفلاسفة منذ الماضي السحيق أن يكشفوا هذا المجال الهجب، فوضموا مذاهب شتى حلولا لإشكاله، فمنهم من ذهب إلى أن وراء الظواهر إلما أو آلهة ، ومنهم من أقر بوحود الله وأنكر كل ما ترتب ومنهم من أقر بوحود الله وأنكر كل ما ترتب على وجوده في نظر جهرة الناس ٠٠٠ إلى غير هذا مما أشرنا إليه من قبل .

حسبتا هذه لكامة بياناً لهم ما بعد الطبيعة وعلاقته بمشكلة الوجود ، وإشارة خاطفة للمذاهب التي وضعها الفلاسفة حلاً لإشكالاته ، ومن الحير أن نعقب عليها بكامة نعرض فيها لموقف منكريه من الوضعيين والمتجريبيين ومن أليهم ، توطئة لمنافئته وبيان مدى الحق أو الباطل فيه ، عسى أن يزيدنا هذا بياناً محقيقة هذا الجال :

## مصادر القصل السالف

بالإضافة إلى المصادر الذكورة في هوامش الصفحات وصلب السكلام يمكن الاطلاع على المصادر التالية:

Ootshalk, D.W. Metaphysics in Modern Times (1940). Hoernlé, R.F.A., Studies in Contemporary Metaphysics (1920) Marvin, W.T., A First Book in Metaphysics Taylor A.E., Elements of Metaphysics Deussen, P., Elements of Metaphysics Fullerton, G.S., A. System of Metaphysics Hamilton, Lectures on Metaphysics Durant Drake, Invitation to philosphy, 1933 Bergson, H. Intr. to Metaphysics, Eng. Trans, by T. H. Hulme

Whiteley, C.H. Introduction to Metaphysics (1950)
Hodgson, The Metaphysics of Experience
Bradley, Appearence and Reality
Mackenzie, J.S. Elements of Constructive Philosophy
Josiah Royce, The World and the Individual 2 vols.
Card, E. "Metaphysic" (in the Encyclopedia Britannica)
Fouillee, A. L'Avenir de la Métaphysique
Lachelier, J. Psychologie et Métaphysique
Hock, S. Metaphysics of Pragmatism
Whitehead, A.N., The Function of Reason, 1929.
Collingwood, An essay on Metaphysics

# الفصل أأني

1260

## ما بعد الطبيعة في نظر خصومه

### عرض ومناقشة

عرب في خصرم المبتان بنا التقايمية - موقب الرضاية التقايدية المبتان بي - عهيد في الرضاية المبتان بي - عهيد في الرضاية المعلقية المداسرة - موقعها من التمكير المبتان في ( ) موازقة بين الموضعية المماسرة بما الممارة بيا إلكار الوضعية المعاسرة بما الطبيعة - ساقت الرضعية المنطقية في الطبيعة - ساقت الرضعية المنطقية في وقص ما بعد الطبيعة - ساقت الرضعية المنطقية في وقد الحاجة إلى ما بعد الطبيعة .

# هُ جِع فَى نُحِيدٍ مِن السَّالُيرُ إِمَّا السَّلَهِ فِي :

أثارت نشأة تعزية بالمهتم من قدم ازمان وجة من الندعة عستي وسوء أمان ، أن ظر ، أن البرن من التعكير المينافيزيق في الفلدغة الندعة عستي الا عند حسريه المرا و و فن التحد صورة الشاك بي إمكان التوصل إلى المانية من من البال من البال التالي المانية من المال من البال التالي التالي عند عام من البال التالي التالي من البال التاليمة التاليمة

و رو الوسطى كان توجيه النقد العانى التفاكير المينافيزيق الرسمى الساء ومع علا المساورة السيدية - أمراً محرعاً ، ومع علا المساور المؤردين شات في وجود عركات توبة عادة النسكير الميناويزيق إبان الدور المؤردين شات في وجود عركات توبة عادة النسكير الميناويزيق إبان الدور المراد

<sup>(</sup>١) اذا إلى سر ١٦٩ – ١٧٢ من عذا التكويب في عن إدكان غيام ما بعد الطبيعة ) ثم في عديدًا هـ الله عد الطبيعة ) ثم في عديدًا هـ الله يعض أسالرب التيقن – في القصيل الأول من الباسد التالي .

وفى المصور الحديثة لا يكاد يظهر مذهب فاسنى حتى يتصدى قد نقاد ، وكثير من هؤلاء النقاد يسمد إلى هدمه من خلال إنكاره للميتافيزيقا وسحريته بأهلها حسكا هو حال النقاد من الوضعيين على اختلاف صورهم .

أنكرت الفلسفة ، وتجل هذا في مذاهب الشك Scepticism منذ أيام اليونان كما أشرنا منذ حين ، بل هذا في مذاهب الشك Scepticism منذ أيام اليونان كما أشرنا منذ حين ، بل نفر من التفكير المينافيزيقي المجرد العلاسفة التجريبيون والوضعيون وأصحاب الفلسفة العملية ( البرجانية ) ومن إليهم ممن اعتموا بربط التفكير المعلى بالواقع في دنيا العمل ، و إن كانت البرجانية قد رأت أن تقبل المعانى المينافيزيقية مق مكنت الإنسان من تذليل صمو بة أو حل إشكال .

بل رفض المتافيزيقا بمعناها التقليدي إمام الفلسفة المقلية في القرن الثامن هشر ه كانط ٤ + ٤ - ١٨٠٤ إذ استعرض العلوم الثلاثة المروفة في مصره وعي الرياضة والطبيعة وعا بعد الطبيعة ، فأعجبه الأولان وأرضاه الأساس الذي قاسا عليه ، ولكنه ضاق بالميتافيزيقا التقليدية الدجماطيقية ماموسل التي لا تقبل مبادئيا تحليلا ولا شمل برهاناً ، و بمقدار اتفاق المقول في مجال العلم الرياض والعلم الطبيعي عقدار اختلافها بصدد مابعد الطبيعة ، ومن أجل هذا أراد ه كا نط ، أن يمرف شروط قيام الدام الصحيح حتى يعرف السبب في استحالة كسب معرفة ميتافيزيقية حوان سلم بأن في الإسان استعداداً طبيعياً المهتافيزيقيا من الناهية الخلقية .

وانتهى إلى أن الدقل الدغارى عليه لا يستطيع أن يتجاوز معرفة ظواهم الناشياء إلى إدراك متابقة الأشياء في ذهها — وهو موضوع ما بعد الطبيعة — ومن أجل هذا أبطل الميتافيزيقا النقليدية التي تدعى قدرة الدقل على إدراك موضوعات تنجاوز نطاق التجربة ، وبهذا تتخطى الأشياء كما تبدولنا إلى الأشياء في ذائبا ، من عنا استحال قيام مبتافيزينا نظرية في نظر ﴿ كانط ﴾ ، قرر هذا

فی هدة رسائل وضعیا بین عامی ۱۷۹۰ و ۱۷۷۰ ثم عاد فأثبته بوضوح وتفصیل فی کتابه ۵ نقد المغلل النظری الخالص » .

هذه هى البتافيزية التقليدية التي توخى إبطالها ، ولكنه صرح بأن البتافيزية اللهي الفلسفة الحقيقية ، أو هى الفلسفة عينها ، اقد حرص على أن يقيم مينافيزيقا نقرر في نقدية تحليلية وطيفتها الكشف من العناصر الأولية في للعرفة والعمل ، فقرر في كتابه « نقد المقل السلى » وجود الله وحرية الإنسان وخاود النفس ، باعتبارها « مسلمات » Postulates لا تدخل في نطبق العقل العظرى الذي لا يستطبع يطبيعته أن يتجاوز بطاني ظواهر الأشياء ، عي مسلمات العقل العملي وليس في وسع العقلي النظرى أن يقيم الدايل عليها ... حسبنا هذا فإن المقام لا يقتضينا وسع العقلي النظرى أن يقيم الدايل عليها ... حسبنا هذا فإن المقام لا يقتضينا الحديث عن لليتافيزية والأسس التي أقام عليها رأيه .

بقى أن نقول بعد هذا إن الميتافيزيقا قد نقيت من سخرية الحدثين من خصوصا الشيء الكثير، فن ذلك قول ه وليم جيسس ٢٠ + ١٩١٠ ١٩١٠ ١٠ ١٠ النيافيزيق يشبه الأعمى الذي ببحث في حجرة مظلمة عن قطة صوداء لا وجود لها 1 . أو قول قولتبر ١٠٠ ١٧٧٨ ١٥٠٤ إذا رأيت اثنين يتنافشان في موضوع ولا يقيم أحدهما الآخر، فاعنم أسما يتنافشان في الميتافيزيقا . . الى آخر هذه للوجة من السخرية .

وليس من شأرنا أن نحوص في هذه الحالات ، ولا أن نقف لتأريخها وتَغَبّع تطورها ، فحسبنا أن نعرض موقف أكبر خصومها وهم أسحاب الوضعية التقليدية والوضعية المنطقية المعاصرة ، وأن نعقب بمناقشتهما وبيان وجهالحاجة إلى الميقافيز بقا : •

موقَّفُ الوسَّامِيُّ التَّقَلِيدِيدُ مِنْ المَتَعَكِيرِ الْمِيَّاقِيرِيقَى :

أنكر للذهب الوضيئ كل تفكير فنهلي مينافيزيق ، واستبعد البحث في الفايات الفصوى والدلل الأولى ولم يعترف بغير الواقع المحسوس يعالجه بمناهج البحث المفايات الفصوى والدلل الأولى ولم يعترف بغير الواقع المحسوس يعالجه بمناهج البحث

التجريبي ، وقد كان أوجست كونت بل August Comte 1407 إمام هذا للذهب رواضع اسمه ؛ و يقول O.H. Lewla في كتابه «فلسفة الدلوم عند كونت» للذهب رواضع اسمه ؛ و يقول Comte's philos of Sciences إن الوضعية عنده تهدف إلى خلق فلسفة للسلام كأساس لإيمان اجتماعي جديد ، إن هدفها وضع نظرية اجتماعية عن طريق نظارية علية -- وقد أقرت ديناً إلحه الإنسانية (1) .

والوصمية تنتهي إلى أن الفلسفة عطاعا الدقيق قد استنفدت موضوعاتها وافتقدت ما ببرر وجودها ، كانت قائمة يوم كانت في الواقع سرادفة للصلم وكأن السنس يتأثرون بأحلامها الباطلة، ولكن العلم قد الفصل عن الفلسفة واستقلَّ موضوعاً ومنهجاً ، ثم تشعب إلى علوم ، وتكاثرت الماءم بتكاثر الموضوعات التي كشف عنها الدحث فأصبحت فلسفة ما بعد الطبيعة غير ذات موضوع! إذ الحقفة من العقل البشرى كما توارت من العالم الخرجي ، وتلاشت من البحث الميكولوجي بعد أن قام علم النفس التجريبي، وتوارت من الأبحاث الطبيعية بعد أن استقام علم الطبيعة ، وقد ضاق سيدان الفسفة حتى أصبحت خالة شريدة إلى تطاق ضبق . . الح . ودراسة تاريخها تحقّر من شأنها ، إذ أنها لم تستطم بعد انقضاء قرون على وجودها أن تهتدي إلى حل نهائي عام لمشكلة مّا ، ولا بزال الفلاسقة على خلاف بصدد حل الشاكل التني تصادفهم ، بل إن غليتها ومنهجها لا يزالان مثاراً للجدل والناقشة ، وإذا نحن قارنا بين السجاح الذي أصابه العلم الوضعي ، و بين مجز المقل النظرى الذي يقيم تقكيره على الأوليات التي تسبق كل تجربة à priori لاحظنا أن كل شيء وراء المعرفة الوضعية النجريبية ليس في

Mies H. Martineau, Postive Philos. of Comte ف جزمان (۱) انظر أيضاً Bordeaux ف جزمان

J.S. Mal, August Comte and Positivism

ترجه لفرنية Clémence

E. Caird, Social Philosophy & Religion of Comte (ولا سيما القصول الثلاثة الأولى رهى ثلاثة أرباح الكتاب)

مقدور الدِّتل البشرى أن يدركه ، لأن مجال التفكير الدَّقلي الصحيح إنما هو الحثاثق وتمواسم والغاواعي والملاتات الثابئة التي تربط بعضها بالبعض الآخر .

والبيعث السلل في موضوع المثلق Absolute لا طائل تحته ، لأن المرفة البشرية نسبية ، ولا يماول الوضعيون (١) أن يبرهنوا على بسببة المرقة بتحليل المقل ونقده ، بل يدانون هلبها بما توهموه تاريحاً للعقل ، فيرى « كونت ، أن metaphysique وهذا هو الوضي وهو الدور العلى ) positil وهذا هو تَأْرُنُ الأَطُوارُ النَّالِانَةُ :

ن النهور الأيل كان المقل يبحث في كنه الرجودات وأصلها ومصيرها ، وكانت تقسيرات المثل المرضوعات عائمة الطبيعة ، وكان منهجه في ذلك قائماً على النفيال ، الظواهر تمدت إهمل كاثنات سامية تختني وراء الطبيعة المرثية - كالألمة ه الشيامان - وقد أرمة العاني اللاموتية تأثيراً علموز ظافى الحياة الخلقية والاجتماعية. وَ بِمُمَا عَمَا النَّمُورِ - فِينَ أَمَاشُوتُ النَّكُمُ النَّكُمُ وَمَادَتُ مِنْكُمُ الْكُرْمَةُ وَالنَّاوِكِ

وفي الدور الينافيزيق يظل المثل يبست ف كنه الأشياء وأصلها ومصيرها ، ولكنيه برتتي فيت فلى عن الكؤائنات المامية غير الرئية، ويرد الفلواهر إلى علل عجردة خفية يتوهبها عن باطن الأشياء وهي مماني عجردة ، مهذا خالف الدور اللاهوتي في أنه أحل الجود مكان المشخص ، ورضم الاستدلال مكاني الخيال ، أما الشاهدة فتحتل فيه مكانًا ثانويًا .

وني التدور انتالت يتعنف المقبل الطريقتين السالةتين في البحث موضوعاً ويندل عن البعث في أصل السكون ومعديره وعلله الخفية ، ويهم

<sup>-</sup> ٢٦ س ٢٦ عن P. Janet et G. Sémiles, p. 20-22 (١) ٢٤ ) و تاران يوست كرم أن الا تاريخ الفلسفة الدينة به س ٢٠٠ - ٢ -

H. Calderwood, Hancbook of Morel Philosophy p. 203, if.

J. Martineau, Types of Ethical Theory vol. 1 Book II p. 294-512 وكذلك ص ١٠٥ و ٢٨٤ وما بعدما .

بمعرفة الطواهر واكنشاف قوانينها ، وبهذا يستفي هن الملل بوضع القوانين أى الملاقات المطردة بين الطواهر ، ويقيمها على أساس من للشاهدة لا من الخيال ولا من الاستدلال ، وبهدا يهتم الم بالإجابة هن السؤال : كيف حدث ؛ وليس هن السؤال : كيف حدث ؛ وليس هن السؤال : لماذا حدث ؟

بهذا نشأ العسلم الوضعي الدي أخذ مكان الفلسفة وكان آخر مرحلة مربها المقل البشري في خطوره إلى الكال ، وكل موضوع يمكن معالجته بالشاهدة والتجربة يدخل في نطاق الدلم ، وما لا يعالج مهذا المنهج التجربي فهو خارج مجال العلم ، ويشهد تأريخ الفيكر ،أن المسائل التي لاتعالج بهذا المهج لا تُحَل ولا يتقدم العلم ، ويشهد تأريخ الفيكر ،أن المسائل التي لاتعالج بهذا المهج لا تُحَل ولا يتقدم المتفكر فيها أبداً لأمها مجرد كلام في كلام ، ومن ثم يكون العلم الوضعي هو المجال المسجيح الدقل البشري .

بهذا رفض المذهب الوضى المذاهب الفلسفية الميتافيزيقية ، دون أن يقرها أو ينقضها ، وسنرى بعد قايل مدى التطور الذي أدرك هذا الآنجاء على بد أتباع الوضعية المنطقية المعاصرة .

وقد جاعد أنباع كرنت في استبعاد النرعة المينافيزيقية والمنطقية العمورية من الفلسفة وعلومها واستماضوا عنها بالنزعة العلمية التجريبية ، وتركوا الخيال رالاستدلال منهجاً واصطنعوا مناهيج النجرية ، وانصرفوا عن البحث في كنه الموجودات وحقيقتها إلى دراسة الظواهر نفسها ، وتجلت جبودهم في الكنير من العالم الفلسفية والجزئية ، و بدا هذا في كتابات رينان +Renan ۱۸۹۳ في الريخ الأديان ، ودوركايم المحمل 1914 E. Durkhem في الأحياع وليتي برول الأديان ، وجو باد + 1970 Goblot 1970 في علم الأحياع وليتي برول في علم المنطق وريبو + 1974 Ribot 1979 في علم المنطق وريبو + 1974 Ribot 1979 في علم المنطق وريبو المحملة في علم المنطق والمحملة في علم المنطق وريبو المحملة في علم المنطق والمحملة في علم المنطق وريبو المحملة في علم المنطق والمحملة في علم المحملة في المحملة

مربيد في الوضعية الذانية الماعرة:

لا تُؤال الرضعية المنطقية المساصرة غربية على قراء العربية ، من أجل هذا

آثرنا أن تميد بكلمة موحزة عن شأتها ، عسى أن بساعد هذا على فهم موقفها من النفكير للبتانبزيق :

الرضعية المنطقية (١) أنجاء فلسنى يهدف إلى هذم الفلسفة ا قصر أنباهه عهدة الفلسفة على تحليل الفغة تحليلا منطقياً ، متأثر بن في هذا بالتجريبية البريطانية التي طولت - منذ القرن السابع عشر على يد لوك و باركاى وهيوم - أن تحدد معانى الألفاظ وتحلل العبارات ؛ ورد هؤلاء الوضعيون المناطقة كل ألوان المعرفة العلمية الى الخبرة الحسية ، واستبعدوا كل ما لا يمكن التنبت من صحته بالنجر بة متأثر بن في هذا بالوضعية التي عرفت في القرن القاسع عشر على يد أوجيست كونت في هذا بالوضعية التي عرفت في القرن القاسع عشر على يد أوجيست كونت مناهج الأستباط المقلى في عبر العلوم الرياضية متأثر بن بمناهج العلوم التجريبية متأثر بن بمناهج العلوم التجريبية كا يمثلت منذ مستنعف القرن الماضي عبد أمثال لا علمهوائز ، عالمان التجريبية و بوانكار به + ١٩١٢ المناه المناه المناه و المناه المناه في مناهج هذه التجريبية المنطقية إلى تطور المناق الرياضي وتحليل اللغة وتبدئ المثال و مناهج هذه التجريبية المنطقية إلى تطور المناق الرياضي وتحليل اللغة الفضل في مناهج هذه التجريبية المنطقية إلى تطور المناق الرياضي وتحليل اللغة كا بدا عند أمثال و يهدر الاستفيل في مناهج هذه التجريبية المنطقية إلى تطور المناق الرياضي وتحليل اللغة وتحد أمثال و مناهد المنال و والتهد المنال المناه والمناه المناه الم

وكثيراً ما ينتحمذ مؤرخو الوضعية المطقية كتاب « أصول الرياضة » وكثيراً ما ينتحمذ مؤرخو الوضعية المطقية كتاب « أصول الرياضة » Principia Mathematica الذي أيّنه مرت ثلاثة أجزاء « مرترند رسل »

<sup>(</sup>١) وتسمى بالتجريبية المطقية أو العلمية .

<sup>(</sup>۲) F. Ia. Frege + 1925 (۲) ويرسى ومنطقى ألمانى ، كان أستاذ الرياضة بجامعة بيينا ( من سنة ۱۸۷۹ إلى ۱۹۱۸ وقد جهله أو أساء فهمه معاصروه والكنه يستهر الآن أعظم منطقى في القرن الماضي فيرسازع ، ويعتبر جورج بول ثاني مؤسسي المنطق الرمزي كما سنعرف بعد .

<sup>(</sup>٣) ولك في النسا ، وانتفل مدرس فاحقة بجامعة كامير دج من سنة ١٩٣٩ – ١٩٣٩ ثم أستاذ الفلسفة ووايس قسمها بهذه المفامعة سنة عام ١٩٣٩ وقد وقال الكثير من جهوده على إثبات أهمية المعة ، ومع تأثير ، العميق في تشأة الوضعية المنطقية انحرفت آر لمرّه عن أسس هذا ٢ الإنجاء !!

ر « وايتهد » نقطة بدء لتأريخ هــذا الاتجاء (٥٠ ء إذ حاول للؤلفان في كتابهما تحليل الرياضة وردها إلى مهادي" منطقية ، و إرجاع المسادي؛ المطفية إلى هدة فروض تستنبط منهاكل قوانين المنطق والرياضة جميماً ، و بعد نشر هذا البكتاب بأمد غير طويل تصدى لنقده الفلاسفة والمناطقة ، وكان أظهر نقاده أحد تلامذة رسل ، وهو ﴿ لُودَفَيْجِ قُتَجِشْتَانِ ﴾ الذي فطن إلى قيمة هذا الكتاب كلفة رمزية و إلى ضرورة إقرار علاقة ضرورية بين المنطق والتجرية لإمكان تطبيقه في حالاتها ، فأدى به هذا إلى البحث في البيعة القضايا عامة وقضايا المنطق بوجه خاص ، ف کان کتابه Tractatus Logico-Philosophicus الذی ظهر عام ۱۹۳۲ وكتب مقدمته ﴿ برتربد رسل ﴾ واعتُبر عند جهرة المؤرخين أساس الاتجاه الذي التقت عنده لا تدوة قينا # Viennese (or Vienna) Circle التي صدرت عنها الوضعية المنطقية أو التجريبية المنطقية فيما تسمى أحيانًا ، كان هذا - بالإضافة إلى أنه نقد لكتاب أصول الرياضة الــالف الذكر -- محاولة لوضع قواعد للفة علمية دقيقة ، وحملة على الميتافيزيقا باعتبارها خطأ صرده إلى سوء فهم لمطق اللفة . ونشأت ندوة ثبنا كجاعة منظمة عام ١٩٢٨ تحت قيادة ﴿ شَلَيْكُ ﴾ (٢) وكأن

من أعضائها البارز بن رودلف كارنب (٢) و برجان Bergmann وفيجل H.Feigl وتيرا O. Neurah وويسمان F. Waismann وغيرهم، ولما أنز ع هتار إلى احتلال

<sup>(</sup>١) صرح أثباع الرضمية المتنفقية بأن و رسل ۽ كان أحد الرواد الذين كشفوا المبادئ التي تميز وضعيتهم من مذاهب الرضميين ، وظن ۽ رسل ۽ بدرره أن ينتمي إلى زمرة هؤلاء (Russell, Hist. of Western Philosophy, 1945. ألرضمين المناطقة ( أنظر )

Moritz Schick (٢) ويموقه هام ١٩٣٦ اتحلت حمامة فينا وإن لبث اتجامها

<sup>(</sup>٣) ولد عام ١٨٩١ وكان مدرساً في جامعة ثبينا فأستاذاً للفلسفة في جامعة براغ الألمائية ه ثم هاجر إلى أمريكا وعين أمتاذاً الناسفة بجامعة شيكاغو هام ١٩٢٦ معلى اليوم وشارك في نشر journal of United Science وكان اهبامه منصباً على المنطق الصورى وتطبيقه على مشاكل الأبستمولوجيا وفلسفة العلم ، ويبدر فضله خاصة في تطبيقاته لمناهج التحليل المنطق عل لغة الحياة اليومية والغة العلم مما – وهذا هو هدف التحليل المنطق في الوضعية المعلقية – .

آثرنا أن تمهد بكامة موحزة عن نشأتها ، عسى أن يساعد هذا على فهم موقفها من التفسكير للبتانيزيتي :

الرضية المنطقية (١) اتماء فلسنى بهدف إلى هدم الفلسفة اقصر أنباعه مهمة الفلسفة على تحليل الفنة تحليلا منطفياً ، متأثر بن في هذا التجريبية البريطانية التي حاولت - منذ القرن السابع عشر على يد لوك و باركلى وهيوم - أن تحدد معانى الألفاظ وتحال المبازات ؛ وردّ هؤلاء الوضعيون المناطقة كل ألوان المرقة العلمية إلى المغبرة الحسية ، واستبعدوا كل ما لا يمكن النتبت من صحته بالنجر بة متأثر بن في هذا بالوضعية التي عمافت في القرن الناسع عشر على يد أوحيست كونت في هذا بالوضعية التي عمافت في القرن الناسع عشر على يد أوحيست كونت في فرنسا و إبرنست ماخ + ١٩١٦ ١٩٩١ على النمسا ؛ ودعوا إلى رفض مناهيج الاستنباط المقلى في غير العادم الرياضية متأثر بن عمافتج العادم التجريبية كا تمثلت منذ منتصف القرن الماض عند أمثال لا علميوليز كا كان مرجع و يوانكار به + ١٩١٢ المات المناس و عليل اللغة و يوانكار به + ١٩١٢ المناس و المنال فر يجه (٢) ووايتهد + ١٩٤٧ و المنطقية إلى تطور المنطق الرياضي وتحليل اللغة كا بدأ عند أمثال فر يجه (٢) ووايتهد + ١٩٤٧ و المنطقية الى تطور المنطق الرياضي وتحليل اللغة و تنجشتان المثال فر يجه (٢) ووايتهد المثال و برتراند وسل

وكثيراً ما ينخل مؤرخو الوضعية المنطقية كتاب ﴿ أَصُولُ الرَّيَافَةُ ﴾ Principia Mathematica الذي ألَّقَه مرت ثلاثة أجزاء ﴿ برَّتُرند رسل ﴾

<sup>(</sup>١) وتسمى بالتجريبية المطقية أو العلمية .

<sup>(</sup>۲) F. In Frege + 1925 (۲) رياضي ومنطق ألماني ، كان أستاذ الرياسة بجامعة بينا ( من سنة ۱۸۷۹ إلى ۱۹۱۸ وقد جهله أو أساء فهمه معاصر ره ولكنه يعتبر الآن أعظم منطق في القرن الماضي غير منازع ، ويعتبر جورج برق ثاني مؤسسي المنطق الرمزي كما سنعرف بعد .

<sup>(</sup>٣) وله فى الناسا ، واشتغل مدرس فاسعة بجامعة كامبر دج من سنة ١٩٢٩ – ١٩٣٩ ثم أستاذ الفلسفة ورئيس قسمها بهذه الجامعة منذ عام ١٩٣٩ وقد وقف الكثير من جهوده على إثبات أهمية اللغة ، وسع تأثيره العميق فى نشأة الوضعية المنطقية انحرفت آراؤه عن أسس مذا " الانجاء !!

ر ﴿ وَايَتُهِدُ ﴾ نقطة بدء لتأريخ هــدا الأنجاء(١) ء إذ حاول المؤلفان في كتابهما تحليل الرياضة وردها إلى مبادى منطقية ، و إرجاع المبادى النطقية إلى عدة فروض تستنبط منها كل قوانين المنطق والرياضة جميماً ، و بعد نشر هذا الكتاب بأمد غير طويل تصدى لنقده الفلاسفة والمناطقة ، وكان أظهر نقاده أحد تلامذة رسل ، وهو ﴿ لُودَفِيحِ قُنجِشَتَانِ ﴾ الذي فعان إلى قيمة هذا السكتاب كلفة رمزية و إلى ضرورة إقرار علاقة ضرورية بين المنطق والتحرية لإمكان تعابيقه في حالاتها ، فأدى به هذا إلى البحث في طبيعة القضايا عامة وقضايا المنطق بوجه خاص ، ف كان كتابه Tractatus Logico-Philosophicus الذي ظهر عام ١٩٣٢ وكتب مقدمته ۵ برترند رسل ۵ واعتُبر عند جهرة المؤرحين أساس الاتجاه الذي التقت عنده لا ندوة فينا Viernese (or Vienna) Circle والتي صدرت عنها الوضمية المنطقية أو التجريبية المنطقية فيما تسمى أحيانًا ، كان هذا - بالإضافة إلى أنه نقد لسكتاب أصول الرياضة السالف الذكر -- محاولة لوضم قواعد للغة علمية دقيقة ، وحملة على الميتافير يتما باعتبارها خطأ صرده إلى سوء فهم لمنطق اللغة . ونشأت ندوة فينا كياعة منظمة عام ١٩٣٨ أنحت قيادة لا شايك » (٢) وكان من أعضائها البارز بن روداف كارنب (٢) و برجان Bergmann وقيجل H.Feigl ونيرا O. Neurah وويسمان F. Waismann وغيرهم عوشما مزع هتار إلى أحتلال

 <sup>(</sup>۱) صرح أثباع الوضعية المنطقية بأن n رسل n كان أحد الرواد الدين كشفوا لمبادئ
 التي تميز وضعيتهم من مداهب الوصعيين ع رطن و رسل n بدوره أحدينتسي إلى زمرة «ؤلاه
 الوضعيين المناطعة ( أنظر Russell, Hist. of Western Philosophy, 1945.)

<sup>(</sup>۲) Moritz Schick و بمرقه عام ۱۹۳۱ انحست حدمة دينا و إن لبث اتجامها العلمي قائماً.

<sup>(</sup>٣) ولد عام ١٨٩١ وكان مدرساً في جامعة ثبينا فأستاداً للفلسفة في جامعة براغ الألمائية ، ثم هاجر إلى أمريكا رعين أستاذاً الفلسفة بجامعة شبكاغو عام ١٩٣٩ حتى اليوم وشارك في نشر Journal of United Science وكان أهبامه منصباً على امتعلق الصوري وتطبيقه على مشاكل الأبستمرلوحيا وقلسفة العم ، ويباع قضيه خاصة في تطبيقاته لمناهج المحليل المنطق على لمة الحباذ اليومية ولفة العلم معاً – وعد هو هدف التحلين المنطق في الرضعية المنطقية – .

البمدا أخذ يتفرق أعضاء هذه للدرسة ، فرحل و يسمان ونيرا إلى أنجلترا — وكان يقيم جها فتجشتاين ، وأما فيجل وكارنب فقد رحملا إلى الولايات المتحدة .

وكانت غلسفتهم نجر ببية تقوم الى مناسع السعل المنطق الأما تدين بشطر كبير من اتجاهما إلى المعلق الرمزى وتحديل النقدى الذي أبان - على بد فتبعشتان وفيره - أن التجر ببية عكن أن تقوم على التحليل المنطق وليس على التحليل النفسي - كما كان حال التحر ببية على بد حون اولة وأمثاله من التجر ببيين القدامي ، و إن كان هذا الا بني القول بأن فلسفة جماعة قيدا تهدف إلى وضع فلسفة علية بعديدة كرجم النظريات فتجشتان وهمارلة لتفادى الصو بات التي واحترا وهوات التي واحترا وهوات التي واحترا وهوات عن حليا .

وأدركت هاسنة عده الجاعة منذ نشأتها في عام ١٩٣٨ تعديلات جرهمية بنة ، ولكن نقر برها الرسمي ينس على أن من أصدافها الرئيسية : وضع أساس مكين أسين السلم ، والمبرهنة على أن قصابا لليتافيزينا لا تحمل عمني يمكن أرف يوصف بالمدراب أو بالخطأ ، على أن يكون المنهج الذي يُصطعع لتحقيق أهدافها هو منهج التحليل المنطقي الذي يهدف إلى تحقيق الوضوح في التفكير وإزالة اللبس والنموش عن ألفاظ اللفة وعباراتها (١).

با تسكن هذه الأهداف جديدة من كل وعد ، نقد صبق بل محاولة تحقيقها حلى وجه مناسب مشر ، ولا يخطى و مناسب مشر ، ولا يخطى من بذكر الفلسفة المصلية - البرجمانية الأصريكية - و هذا الصدد ، وقد كانت الفلسفة الشعليلية عَلَما على صدرصة كامبردج - التي كان من أساطينها المماصرين مور GAMoore و برتريد رسال Russell ومتبنج أساطينها المماصرين مور GAMoore و برتريد رسال Stebbing و بين سفرسة المثاليين في أكسفورد .

J. R. Weinberg, An Examination of Logical Positiviant 1936. Upli (1) (introduction)

ولسكن كيف استبعدت الوضعية المنطقية الميتافيز يقامن مجال البحث العلمي، وأبقت على النحايل المنطقي وحصرت فيه مدنى الفلسفة ؟

موفف الوصَّصة المنطقية من التفكير المبتافيزيني :

(١) موازنة بين الوضية التقليدية والوضعية المماصرة:

حمافنا موقف الوضعية التقليدية عن ما بعد الطبيعة ، فن الخير أن نوازن الآن بينه و بين موقف الوضعية المنطقية المعاصرة ، لمرى مواضع اختلافهما ومواضع انفاقهما :

تتمبز وضية ه كونت ٩ بنلاث خصائص ١ واحدة منها عي التي تسلات إلى وضية فينا المحاصرة ؛ فأعا الحاصية الأولى في وضية القرن المضى فتبدو في جانبها بالعملي ١ إذ أن صواب الأفكار متصل بمدى ما تحققه للإنسان من مصالح ١ فالمقياس الرئيسي لمكل ما هو على أصيل هو قيمة المرفة في حياة الإنسان ١ وثانيهما اهتمامها بالتطور التاريخي في مسائل التقكير ، وآخرها حرصها على المنهج التبجر ببي ، وهذه هي الخاصية الوحيدة التي تسلات إلى ندوة فينا و إن أدركها تطور على بد أعضاء هذه الندوة .

اعتبر كونت وأثباعه العبارات الميتانيزيةية قضايا أقل وضوحا من قضايا اللاعوت، وعرح بأن هذه العبارات ند أثارت مشاكل استعصى حلها على أذهان الميتانيزيةيين جهيعاً ، ومن تم وعب رفضها ، والاكتفاء بقضايا الحجال التجريبي لآن النثبت من صحتها في حدود الخبرة الحسية ميسور لكل باحث.

هذا هو أساس الوضعية الفرنسية في موقفها من ما بعد الطبيعة ، أما التنجر ببية المنطقية المعاصرة فإنها ترفض النسليم بالمبتافيز يقا على أساس بخالف هذا الأساس تماماً ، لا تقيم رفضها للقضايا الميتاديز بقية على أساس أنها عديمة النفع في حياة

الإنسان ، ولا على أساس أنها لا تحتمل برهانا ولا تقبل حلا ، وأسكن على أساس أنها كلام فارغ لا يحمل معنى يمكن وصفه بالصواب أو بالخطأ ، ليس تمة عبارة ذات معنى لا يمكن الدمقق من صدقها أو كذبها في حدود الخبرة الحسية ؟ أما منفعة المعرفة فلا قيمة ما في ندوة قينا بأى وجه من الوجوه ، من هنا كان من الخطأ التوحيد بين وضعية القرن التاسع عشر ووضعية فينا المنطقية ، وإن لم توجد بينهما هوة سحيةة القرار ، لأن قولنا و لا قشقل نفسك بمبارات لا تقبل بوهانا ، لأن مثل هذا الانشفال عديم الجدوى » هذا القول يؤدى بنا في يسر يوهانا ، لأن مثل هذا الانشفال عديم الجدوى » هذا القول يؤدى بنا في يسر على أن تقول : « لا تشغل نفسك بمبارات لا تقبل برهانا لأن هذا الانشفال عديم المدى ، مثانه شأن العبارات التي دعت إليه » .

ومع استثناء ماخ وقلة آخرين اعتبر أكثر الوضعيين في القرن الماضي ما بعد الطبيعة مجموعة قضايا ذات معنى ولكنها لا تقبل برهاناً ولا جدرى من ورائها .

هذا إلى أن الوضعية المعاصرة لا تهتم بتحليل الفكر تاريخياً - كما فعل كونت - لتبرر استبدادها للتفكير الميتافيزيق ، فهي تؤثر معالجة جميع الأفكار على نمط واحد بصرف المقلر عن مكانها من التاريخ ، ومن تم يدا خلاف صلحوظ بين الانجاهين ، فالمقياس الوحيد نقيمة الأفكار والمفهومات عبد الوضعية المنطقية إنما يكون بتحليلها منطقيا المتبت عن صوابها أو خطائها في حدود المبرة الحسية ، أما عند كونت وأنباعه فيبدو التحديل التاريخي مقياماً لقيمة المعرفة الحسية ، أما عند الحديث على قانون الأطوار الثلاثة - وتهدو العلاقة الوحيدة المباشرة بين الوضعية القديمة والوضعية المعاصرة في اهتمام كانبهما بالمنهج التجربي ، باعتباره المعدر الوحيد للكل حقيقة ، ومع هذا فإن دواعي الاعتقاد فيه مختلفة باعتباره المعدر الوحيد المرفا منذ حين .

Weinberg, op. eit., p. 6 - 9 (1)

#### ( ب) إنكار الومذبية المعاصرة لمنا بعد الطبيعة :

و إبضاحا للإشارات السالفة فى إنكار التجريبية المعاصرة النفكر الميتافيزيق ، نضيف كلة عن فكرتهم عن التحليسل المنطق للمبارات الميتافيزيقية ، وهو التحليل الذى أدى عندهم إلى استبعاد ما بعد الطبيعة من مجال البحث العلمي :

كانت مهمة الفسفة التقليدية النظر الشامل إلى الوجود اللامادي بما هو كذلك ، والبحث في لانهائية الكون ومكان الإنسان منه ، ومعرفة أصله ومصيره ، ودراسة قيمه المطلقة النابقة في مجال الحق والخير والجال ، فأشفق الوضعيون من هذه الادعاءات الضعفة ، وأنكروا إمكان التوصل فيها إلى حقيقة ، وكان شاهده على هذا أن التفكير في هذه المجالات مع قدمه لم يتقلم خطوة واحدة ، ولم يرفق أساطين القلاسفة إلى وضع حل مقنع لمشكلة من هذه المشكلات ، وعمد الوضعيون المناطقة إلى تحليل العبارات الميتافيزيقية ايتبينوا وجه الحق في أحمها ، وانتهت تحميلاتهم إلى استبعاد الميتافيزيقا من مجال البحث لأن قضاياها لا تحمل معنى -- كا قلنا من قبل -- وقنعوا بتحليلاتهم المنطقية وقصروا عليها مهمة الفلسفة ، فاذا يراد بالتحليل المطقى ؟

لا يراد بالتحليل ما يقصده أهل اللغة بشرح المفردات وتحديد معالى الألفاظ، و إلا كانت قواميس اللغة ومعاجها كفيلة بتحقيق هده الفاية ، إنما براز بالتحليل المنطقى إزالة اللبس والإبهام عن الأفكار وبيان عناصرها وانحة جلية متميزة ، فالتحليل يتناول اللغة التي نستخدمها في حيامنا اليومية أو يصطنعها الماحثون في دراساتهم العلمية ، و بهذا التحليل يمكن النمييز بين السارات التي تحمل معنى ، والعبارات التي تحمل معنى ،

إن القضية - في عرف المنطق التقليدي - في كل قول يحتمل التعدق والكذب، وهي تبدو في نظر الوضعية المعاصرة على صورتين: قضية تحليلية تقسيرية ، وأخرى تركيبية تأليقية ، فلنعقب على كل منهما بكامة حتى نقبين الأراس الذي أغام عليه الرضعيون المناطقة استبعاد الميتافهزيقا والعلوم للميارية من شبال الهدمث العلمي :

التضایا الصایلیة Analytic Propositions : هی أحكام أولیة قبلیة سابقة حلیقة علی النجریة و فقولنا: « الأرامل غیر ستروجات و قضیة تملیلیة صادقة بانتم بند و بند و بلا بمناح صدقها إلی استقراء كل الأرامل لمعرفة أمهن غیر متروجات و بنش بنش مشروجة لیست أرملة بطبیعة الحال ؛ و إنكار التنضیة التحلیلیة بنخس تناف ، فقولنا ۳ + ۲ = و إذا اتنقا علی معنی حدردها كان إنكارها بنی أن ۱ + ۱ + ۱ + ۱ لا تساوی بنش أن ۱ + ۱ + ۱ + ۱ لا تساوی بختصرا به و رقم ع أی لا تساوی بنش أن ۱ + ۱ + ۱ لا تساوی بختصرا به و رقم ع أی لا تساوی بنش و را تماشن عکولنا عند إنكار المثال السالت : الأرامل (وهن غیر المثروجات) و ومن عنا قبل إن القضیة التحلیلیة صادقة فی كل الأحوال بختروجات ا ومن عنا قبل إن القضیة التحلیلیة تقسیر به یستخرج محولها من مرضوعها بغیر زیادة و قبل إنها لا تنبی من عن منظم بخدید و ومن عنا قبل إنها الدام من مرضوعها بغیر زیادة و قبل إنها لا تنبی من عن منظم الدام من عنا قبل الدام سعیال حاصل و بشد من هدا الدوع من الاضای فی قضایا الدام شعوری و من الانشاق القام مع ناسه الدام من عالم الناشق الدام من عالم الناشق الدام منظم و بند علی الناشق الدام من هدا الدام من عناسه الدام من عالم الناشق الدام من عالم الناشق الدام مناسع الناشق الدام من عالم الناشق الدام من عالم الناشق الدام من الناشق الدام من عالم الناشق الدام من عالم الناشق الدام من الناشق الدام منظم الدام من عالم الناشق الناشق الدام من عناسه الناشق الدام من عناسه الناشق الناشق الدام من عناسه الناشق الدام من الناشق الدام مناسع الناشق الدام مناسع الدام الد

أما الشنايا التركيبية Synthetic p. فهي عبارات تزيد محرلاتها من مرضرعانها عايس عن علم جديد، ومن ثم كانت تحتمل الصدق والكذب، ومن ثم كانت تحتمل الصدق والكذب، ومع بعدية ومعيار الصدق فيما تطاعبا مع الواقع - أي الدالم اطارجي - وهي بعدية تسكة سب بالشجرية، وتتعقل بن قصايا العلوم العلميدية، ومبرتها إمكان النقبت من صدقها صوابيها أي معليه الرجوع إلى العلمية ، وكل عبارة ألا يتيسر التحقق من صدقها أي كذبها في معذود المبرة المحسية - حالا أو مستتبلا - فهي عبارة لا تحمل

معنى (١) ، وسنمود إلى الحديث عن مهدأ التحقق في التجريبية المنطقية عندما نعرض السكلام عرف مستويات الحق والباطل في القصل الثباني من الياب الرابع.

وهكذا كانت القضية عند أتباع الوضعية المنعلقية إما تحليمية كقضايا الملوم الرياضية وهي تحصيل حاصل - أو تركيبية كقضايا العلم الطبيعية التي تنبي عن علم جدمد يتطلب التنبث من سحته اختباره محريبياً ، وما عدا عذين النوهين من العبارات يعتــبر في مظر الوضميين الناطفة كلاما ذرغا لا يحمل معني يمكن أن يوصف بالصدق أو المكذب، و مهذا أستمد من مجال البحث العلمي العبارات الإنشائية عند النحويين — كالأس والبهي والتعجب والاستفهام — كما تستبعد قضايا التم ، وهي المبارات التي تمبر عما ينهني أن يكون في مجال الحير والحق والجال و لأن لا ما ينهني أن يكون ٥ ليس كائن بالفدل بحيث بمكن التثبت منه بالخيرة الحسية ، ومنمود إلى سان هذا في الباب الرابع - كما يستبعد قضايا المينانيزينا التي قد تعتبر في نظر النحويين مثلا عبارات مفيدة تتألف من مبتدأ وخبر - كقولنا: النفس خالية، الله مرجود، الزمان هوالصورة المتحرك للأبدية ... هذه السبارات لا تعتمر في رأى المناطقة الوضعيين قضايا بالمعنى الذي أسلقناه م لا ندخل ف مجال القضايا التحايلية الأن محولاتها ليست متضمنة في موضوعاتها ولا هي أساريها محيث تعتبر نفسيراً له ، ومن ثم لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل ، ولا ندخل في نطاق القضايا التركيمية لأن التثبت منها بالخبرة الحسية مستحيل ،

A. J. Ayer Language, Truth & Logic, 1949. : بالكر : الكر (١)

ولا سيما من ه و ١٩ و ٣١ من الأول و ٩ و ١٠ و ٧٨ – ٩ .

W. Comforth, In Defence of Philosophy, against Positivism & Pragma-fism, 1950.

ولا سيدا ص ٩ و ما بعدها من موانف يا آبر يا برجه هام .

H. Feigl, Logical Empericism (in: Twentieth Century Philos., 1947. Pap, (Aribur), Elements of Analytic Philosophy, 1949.

B. Russell, Hist of Western Philos., 1948. ch. XXX 1., p. 85/ ff.

فليس في العالم الخاربي كائن بخضع قلمس اسمه النفس ١٠٠٠ الح الح ، إن و الوقائع التي تمبر عنها مثل هذه العبارات لا يتيسر الكشف عن حقيقتها ببرهان منطق ولا بأى منهج تجريبي و ووراه مناهج الاستدلال المنطق والنهج التجريبي لا يوجد منهج آخر يمكن اصطناعه التحقق من صدق العبارات - فيا يروى عن الوضعيين للناطقة و وينبرج ع في الفصل الذي عقده على موقفهم من استهماد الميتافيزيقا (١) أما مناهج الحدس والاستنباط العقلي التي اصطنعها الفلاسفة المقتبون في إقامة أما مناهج الميتافيزيقية فرقوضة أصلا في نظر التجريبية المنطقية (العلمية).

ولكن الواقع أن تواة هذه التجريبية المنطقية في مهاجمتها التفكير الأولى الميثانيزيتي واهتمامها بالرياضيات ، قد عرفت منذ قرنين من الزمان ، فإن « داڤيد هيوم » هو جد الوضعية المنطقية في هذا الصدد غير منازع ، إذ صرح و، كتابه و بحث في الدق البشرى » — منذ قرنين من الزمان — برفض التفكير القبلي أداة لكشف أسرار الكون المحجب ، وجعل التجربة والرياضة مصدر كل علم يُطأن إلى صحته ، ويقول كينه التي تردد صداعا عند الماصر بن من الوضعيين : إذا عرض لما أي كتاب في اللاهوت أو في الميتانيزيقا ، وجب من الوضعيين : إذا عرض لما أي كتاب في اللاهوت أو في الميتانيزيقا ، وجب أن نسأل أنفسنا : هل يقوم هذا الكتاب على التسكير التجربي الذي يتعاول كان الجواب سلباً والنبي بالذي يتعاول كن الجواب سلباً والنبي على الذي يتعاول النبار وعن آمون ، ( (Commit it then so the flames ) إذ لا يمكن أن يحوى مثل هذا الكتاب إلا المفسطة والوغ والخدام (٢)

وقد راق هذا النبس دعاة الوضعية النطقية لأسهم يتسكرون كل معرفة أولية

Weinberg op. cit., Ch. I, p. 178 (1)

D. Ifume Au Enquiry Concerning Human Understanding. (٢)
Part III، Sec XII، والنص موجود أن 25 . Barnes p. 25 وكارنب كا متعرف بعد قليل .

قبالية ، و يردون العلم الصادق إلى النجر بة والرياصة ، ولهذا يقتبس و كارنب » المحتمدة الناس الدالف الذكر و يسقب عليه قائلا : وعمن على انفاق سع هذا الرأى الذي يرويه و هيوم » ، وخلاصته مترجاً إلى افتنا - أى لفة النجريدية للنطقية - أن قضايا العاوم الرياضية والعارم النجريبية هي وحدها التي تحمل معنى ، أما غيرها من قضايا العاوم المزعومة الأخرى فإنها عديمة المعنى (1) .

هذا هو موقف ه كارنب » في أصريكا ، وما أشهه بموقف آبر A.j. Ayer رفعيم الوضعية للنطقية اليوم في إنجلترا فإنه بورد النص السالف شم بعقب عليه تعقيباً أقل تواضعاً إذ يقول : أليس هذا هو صورة بلاغبة لنظر بتنا المعلقية في أن الجلة التي لا تعبر هن قصية صادقة من الماحية الصورية - الرياضية - ولا من قضية شمر ببية تتجرد من كل معنى (٢) ؟

وإذن فقضايا العلوم إما أن تكون أولية بدبهجة وهند أذ كون تحصيل حاصل أي لا تنبي من علم جديد ، أو تكون غروضاً تجريبية توصلنا إليها بالتذكر عن طريق المشاهدة ، وتكون ذأت معنى ممكن التثبت من صحته بالخاجرة الحسية (٢٠).

هكذا ادعت الوَضمية المنطقية أنها فلدة، علمية (') ورفضت الدفار الميثانيريتي ومناهجه (') علائها أنكرت كل تفكير أوّلى قبل سابق على الثجر بة priori في مناهجه (' علائها أنكرت كل تفكير أوّلى قبل سابق على الثجر بة priori في حبر الرياضيات — ولأن الميتانيزيقا تستخدم ألعاظاً لا تحمل معانى اتّفي عليها بين الناس ، قمى تتحدث عن موجودات لا وجود لما في الحس قاز يَدَمَن

Sir W. D. Rosa, Foundations of Ethics (1939) p. 30-31 (1) 2. Carnap, Philosophy and Logical Syntax p. 36

A. J. Ayer, op. cit., p. 54 (Y)

W D. Ross, op. cit, p. 30-1 كارن (7)

Cornforth, in Defence دا الدموى و بهات تهافتها (a) انظر في تقنيد هذه الدموى و بهات تهافتها Philosophy, Against Pragmatism and Positivism

<sup>(</sup>ه) (۱949) (۱۹۹۶) Cf. A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (۱949) (ه) المسلل الأول وخصوصاً من ۲۶ رما بدها .

التنبت منها التبعر به ، ولهذا ذعب عؤلاه الوضيون إلى أن القضايا الميتافيز بقبة عديمة المنن لآبها لا تحدل حدة ولا كدبا ، ومن سنا كانت عبئا صبيابيا ، فسكل سعرفة لا تقرم على السبح التبعر يبي الحين لا دى إلى مرتبة العلم ، لأن السلم لا يقرر شيئاً إلا النياس إلى الرائم ، ولا سبم وسف الأفكار أو تصور نشاراطر ، ولا يستربح لإدخال المزعة الدائية الدائية من المعالم ، ولا يستربح لإدخال المزعة الدائية من المعالم ، ولا يستربح المناهدة والتبعر بن الواقي و و تعناه الحاك المناهدة والتبعر بة وسندا ما لا يتبسر في البعث الميتانيز ، في المناهدة والتبعر بة وسندا الا يتبسر في البعث الميتانيز ، في المناهدة والتبعر بة وسندا المناهدة والتبعر بة وسندا الا يتبسر في البعث الميتانيز ، في المناهدة والتبعر بة وسندا المناهدة والتبعر بن المناهدة والتبعر به وسندا المناهدة والتبعر بن المناه المناهدة والتبعر بن المناه المناهدة والتبعر بن المناهدة والتبعر بن المناهدة والتبعر بن المناهدة والتبعر بن المناهدة والمناهدة والتبعر بن المناهدة والتبعر بن المناهدة والتبعر بن المناهدة والمناهدة والمناهدة والتبعر بن المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والتبعر بن المناهدة والمناهدة و

و الما المراد المرد المر

<sup>, ( )</sup> شرحه اوتف آير ) Cernforth, op. ch, p. 20 - 21 : ١ مال (١)

الكشف عن التركيب المنطقى النة ، فإذا أدت الفلسفة -- بهذا المهنى التعطيلى - مهمتها ، أدركنا أن قضايا الميتافيزية حار س كل معنى ، وأن الشمر كلام فارخ ، وأن كثيراً من أحداث التاريخ مجرد اختراع (١) .

حبنا هذا بياناً لوقف الوقسية المنطقية من ما بعد الطبيعة بالإضافة إلى ما قلناه عنها عند حديثنا عن موقف أنهاعها من فهم الفلسفة (٢) و واستقوله هن مبدأ النحقق عند دعاتها عندما نعرض الصديث عن مقاييس الحق والباطل (٢) ولنحقب على ما أسلفنا بكلمة موجزة تناقش فيها بعض الأصبى التي قامت عليها الوضعية التقليدية ، حتى إذا فرغنا من هدا عقبه بكلمة أخرى في مناقشة الوضعية المنطقية في رقض ما بعد الطبيعة :

منافئة المزهب الوضي في رفين ما بعد الطبعة :

إن الوضيين برون أن العلم يستوحب جيم الموضوعات و بتناول كل السائل ولا يدع الفلسفة مجالا البحث ، و محرمون على العقل أن يعرض لفير الموضوعات التي يمكن أن تُعالج بماعيج البحث التيجربي ، ومن الحق أث نقول مع بعض مؤرخيهم من أمثال لا جابيه وسياى له إلهم محرمون على الإنسان تمار ضجرة المعرفة بولكن ما من شك في أن العقل البشرى سيواصل محمله عن الفاكية الحمرمة الحوان بتوقف العقل عن المسحث والنظر لأن الفنكير وطيقة طبيعية العقل ، والعقل ينساق بفطرته إلى البحث فيا وراء الطبيعة المحسوسة عما لا نفاله التيجر بة الحسية ان وراء المالم المحسوس عالماً لا يخصع لمناهج التجربة كطبيعة الموجودات وحقيقتها وعالها الأولى وعاياتها الهويدة ، والبحث في هذا العالم من شأن الفلسنة وحقيقتها وعالها الأولى وعاياتها الهويدة ، والبحث في هذا العالم من شأن الفلسنة لأنه لا يدخل في مجال العلم ولا يعالج بمناهبيه .

<sup>(</sup>١) قارن Barnes في الصدر السائف الذكر .

<sup>(</sup>٢) من ٢٢ رما بعدما من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) ق القصل الثاني من الباب الرابع .

بل إن المعرفة العلمية نفسها تفتقر إلى أساس فلسني ، فإن الفلسفة هي التي تقوم بتقسير للشَّاهدة وغيرها من مقوَّمات الدلم ، وأساس الأبحاث العلمية فروض يقبلها العالم دون أن يتمرض للبحث فيها ، والقلسفة هي التي تتناول هذه الفروض يالبحث والتدليل ، وسنمود إلى بيان هذا بعد قليل ؛ ولو أن عمل المم الوضعي قد كمل لغلل المقل الإنساني يتطلب علماً للحل whois لمعلمتي absolute للضروري recessary علماً بالمبادئ والسل ؛ والمرفة الملمية لا تمكني لحل المشاكل التي تواجهه ، بل إن العلم نقسه ايس إلا حقيقة من الحقائق التي تعالجها الفلسقة - في نظر به المعرفة - كيف يكون الملم ممكناً ؟ وتحت أي ظروف تقصور مدا العالم ؟ وما أدوات العلم وما طبيعته ؟ .. الح . إننا تحتاج إلى علم العلم ، إلى تحليل العقل وقوا بنه ، وهذه كأما موضوعات تدخل في مجال ما بعد الطبيعة . قلمًا إن العلم يعتمد على الملاحظة والنجر بة ، ولكن ليس معنى هذا أن كل معرفة تكتسب بالمشاهدة والتجربة تكون عمالان ، والعلم لا يدرس الموضوعات التي لا تخضع للنجر بة ، كطبيعة الأشياء ومبدئها ومصيرها ، وممهج الفلسفة عقلي ومسائلها أعمرمن مسائل أأملم ، والعلم يستبعد كل الموضوعات التي تسمو هلى التجرية والمشاهدة ، ولا تَكَنِّي الجزئيات لقيام العلم ، فهو يقوم على الكلي ، والوضعية تعتمد على التجارب الجزئية وهذه لا تكفي لتفسير الكلى وما ينجم عنه من حكم وقياس واستقراء ، والسلم يستخدم المبادى الكلية - كبدأ السلية - مع أنها لا تمكنسب بالنجر بن ... (١). وسنعود إلى بيان هذا عند الحديث على وجه الحاجة إلى الفاسفة المتافيزيقية .

وقانون الأطوار الثلاثة عند ﴿ كُونَتِ ﴾ موضيع نظر ، فالتجرية تشهد بأن

الإنجليزية ج ١ ص ٢٤ - ٦ )

<sup>(</sup>١) لأن العام لا يكون إلا باكتشاف القوانين العامة التي تعتبر المناتيات المحسوسة B. Russerl, The Scentific Ontlook, p. 58-59 . تعليقاً لها - فيما يفول رسل: P. Janet et O. Scailles L' Hist. de la Philos. p. 22-4. (٢)

الأدوار الثلاثة قد توجد في الفرد الواحد والجاعة الواحدة مقترة بعضها ببعض ، فقد يقبل المردأو الجاعة تفريرات لاهوتية أو ميتافيزيقية في بعص المشاكل التي تواجهه مع اعتفاده بالعلم الوضعي الواقعي .

والملحوظ أن الدور الأول الذي يقولون إنه ينمثل في عصر ما قبل التاريخ و بدء العصر الناريخي قد اخترعت فيه صناعات عن طريق المشاهدة ومعرفة طبائع الأشياء ؛ وفي الدور الفلسني الذي يقال إنه شمل العصور القديمة قد وجدت فيه مشاهدات فلكية ومدنيات شرقية ، ومرفت هندسة إقليدس وطب ابقراط وطبيعيات أرسطو وكيمياء العرب (۱) وفي الدور الوضعي الذي يقال إنه يتجلى في العصور الحديثة وعجد كثرة من دعاة الأخلاق والدين والتأمل المبتافيزيق (۱)

و إذن غلبس في تمار بخ العقسل ألبشرى ما يثبت أن سم حلة التفكير الفلسنى أسبق مرحلة التفكير الفلسنى أسبق مرحلة التفكير العلمي ، ولهل الأدنى إلى الصواب أن يقال إن الفسيفة التق تبدأ حيث يعتمى العلم تُكمل العلم ، وأنها كما قلنا تكلة ضرورية فه بالإضافة إلى أنها قا في بناء لا ينتهى (٢).

. إذن فن النجنى أن يقول الوضعيون إن الفلسفة قد استنفدت موضوعاتها وأصبحت غير ذات موضوع ، وأن من المسكن بل من الضروري أن نستةني هما اكتفاء بالعلم ومناهجه .

# مناقت: الوعنمة: المنطفية في رفقهما لما يمد الطبيعة :

تستند النجر يبية المنطقية في استبعاد الميتافيزيةا والعلوم المبيارية من محاز. البحث العلمي إلى مبدأ التحقق، ويراد به القول بأن معنى القصية هو طريقة

 <sup>(</sup>۱) بل يعترف وكونت به في دروسه في الفلدغة الرضاءية بأن أرسيلو كان أول من شرع في نقل الفلسفة من دورها المينافيزيتي إلى دورها الرضامي وتابعه في ذلك فلاسفة الإسكنادرية (۲) قارن مع المصادر السالفة .Comforth, op. cit. p, 9

G. W. Cunningham, p. 77-80 & 82 (v)

التحقق من صوابها أو خطئها في حدود الخبرة المسية تكون غير ذات معنى ، ومن هنا كان صوابها أو خطئها في حدود الخبرة المسية تكون غير ذات معنى ، ومن هنا كان مبدأ التحقق مقياساً غيد دبه دءانى المهارات ودلالاتها ، وعايته ربط القضايا بالواقع كمر بقة لاحتبار معناعا ، ولما كان من المتعذر ربط قضايا المبتافيزيقا والعلوم المعيار بة (كالجال والأخلاف) بعالم الواقع المحس ، استبعدت هذه القضايا من يجال البدء ألملى - دبذا عن مبدأ التدعقي في التعمر المالية ، وسنعود إلى

الحديث عنه بشيء من التفعيل في النصل النابي من الباب الرام .

كف حنى لحا عند الأستاذ آبر - إلهم الوضعية النطبية في المحلود البستال محميح واحد ، هو المبي الذي يمكن الشبت من صوابه أو خطئه في حدود الخبرة المسية ، ومع أن عذا غير صحح إلا عند حامة الره بية النطقية التي ينتبي الخبرة آبر ، فإدا فسلم جدلاً بأن المني لا يكون إلا حيث يتبسر التحقق من سوابه بالحس ، زئي ضره عدا أضم الدلاقة بين الدني و إسكان المتحقق منه و يترنب على هذا أن قبل إن البدأ يترل : قال الشفال التي يمكن المتحقق منه منها ، هي وسديما ذات معمى ، وإذا نحن أصفنا إلى هذا المبدأ الرضعي قولنا هنها ، هي وسديما ذات معمى ، وإذا نحن أصفنا إلى هذا المبدأ الرضعي قولنا هنها ، هي وسديما ذات معمل مسى ، كانت عدد شبارة قضية تحليلية بالمني علمان الدكر - أي تحصيل حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق تحصيل حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق تحصيل حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق تحصيل حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق تحصيل حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق واستبعادها حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق واستبعادها حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق واستبعادها حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق واستبعادها حاصل . . . ا - أي أن مبدأ التحقق واستبعادها المنا الذي بالمنا إلى من ثم لا يسلم أن يكون دتياساً لاحتبار الدنايا المتحقية واستبعادها المنا المنا

حاصل رعن ثم لا يسلن أن يكون دنيا ما لاحتبار التفايا الميتافيزيقية واستبعادها عن مجال البعث ، إذ بحوز بي هذه الحلة أن تسكون دات مسى في استعال آخر لا يقسد به الهني الذي يمكن الثنبت منه بالخبرة الحسية وحدها — ومع أن هآبره يبدو أن برى إسكان وجود استعالات أخرى صحيحة الفئل همتني الا أنه لا يزال يتعقد أن البارات انتي تسل دهني في غير الاستعال النسي ، لا يمكن أن تسكون صادقة ولا كاذبة ، و إذن فيه كمن الترل بأن جداً من في إذا كان ذا سمى في استعال من هذه الاستعال من هذه الاستعال عن في التروية ولا كاذباً ، وفي السعال من هذه الاستعال من هذه الاستعال من هذه الاستعال من هذه الاستعال التي لا يقرها ، فإنه لا يكرن صادقاً ولا كاذباً ، وفي

هذا تناقض ، إذ أن « آير » وهو يرشدنا إلى نوع المبارات التي تحمل معنى ، يقرر قضية - كتباس لاختبار السارات - لا تحمل بدورها أي معنى ، أو لعلها ذات معنى من نوع لم يصفه إطلاناً ويعتفد أنه لا يتصل بالحق أو طلباطل ... وهكذا ينهار أساس الوضعية المنطقية (١) .

وقد فصل أتباع الوضعية المتطفية بين العلم والعلسفة — بمعناها التقليدي — بسياج يستحيل احتيازه ، وسم أننا جربنا في عذا الكتاب هلي انتفرقة بين الملم والفلسفة موضوعا ومنهجاً ، إلا أنها قلما - ما يحلو لنا تكراره في كل مناسبة -إن هذه التفرقة مردها إلى شفف العصر الحديث بالتحصص ، ثم هي بعد هذا تعارن بين الصلماء والفلاسفة على كشف الجيول من هذا العالم وظواهر ، والتمرف إلى طبيعة الإنسان وحياته ، توطئةً دلإنادة من عسلم الكنوز من حسَّالَقُ اللَّهِ والفلسفة في خدمة الإنسانية وإسعاد أهاباء أما أتباع الوضعية لمنطقية فقد عدموا الفلسفة واستبعدوا قضاياها من عال البعث ، وأخذوا برنون إلى الملم يإعجاب ، ولمكنبم شعروا بالصعز عن التحاق عمركب العلماء ، فقنموا عهمة الهدم راعيين أن في موقفهم التحليلي حدمة العلماء اوام مقصرهم الملسفة على التحليل المطقي تجاهلوا الوظيفة الاجتماعية التي تقرم بها المسنة منذ أقدم المصور، وقد قيل محق إت أسحاب الفاحقة التحليلية - مع دقتهم ونشاطهم - يعوزع الشعور بالتبعة الاجتماعية لأنهم ينسون أن الفاسفة وظبقة اجتماعية تتمثل في تخمير أفكار الحياة اليودية ، ومن يمن النظر في المرضوعات التي تعالجها الفلسفة التحليلية ، لا تهز، منافشاتها المانية التي لا تحمل - من الناحية الاجتماعية - معنى . . . ا وعولاه التحلياسون يسترفون بأن فلسفتهم لا تؤدى نفس الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها الفلسفة التقليدية منذ الماضي السعوق (٢) ، و إن كانوا يحذرون من خطر البالغة

W. H. F. Barnes, Philosopical Predicament, 1950, p. 116-117 كارن (١)

<sup>(</sup>۲) انظر من ۱۶ برما پمدها في هذا انكتاب .

فى تصور التأثير الذي كان لمداهب الفاحة التقليدية على مجرى التاريخ المشرى، و إن تسذر هليهم أن يسكروا تأثيرها في الكثير من الحركات الاجتماعية ، إلا أنهم مع هذا الاعتراف، يقولون إن لعلسفتهم تأثيراً غير مباشر على الحياة الاجتماعية ، لأنها تتى الناس والعلماء شر اللبس الذي بنشأ عن سوء استخدام العبارات اللغوية وتساعدهم على التدود على التفكير الذي يمتاز بالدقة والوضوح ، وهذا بالإضافة إلى أبها تحدم العلم الذي يستخدم مفهومات ومبادى لا يستعليم تمشياً مع مقتضيات مناهجه أن يعرض لبحثها و إزالة العدوض الذي بالابسها ، ومع ذلك يعترف أصاب الفاحة التحليلية بتأثير الفلسفة التقليدية المباشر على محرى التاريخ الإنساني

والملحوظ أن مجال البحث عند أتباع الوضعية للنطقية قد اقتصر على ما يمكن رده إلى الخبرة الحسية لإمكان اختباره في حدودها، بالإضافة إلى أنهم اعتنقوا رأى هيوم في رد الانفعالات والشاعر إلى انطباعات حسية mipicssions ومن تم كان الحس أداة الإدراك الوحيدة ، وكل ما لا يدحل في نطاق الواقع المحس أو لا يمكن رده إلى مجاله ، لا يصلح موضوعاً لبعث على ؛ و بهذا خا غوا الحدسيين والعقليين في اتخاذ الحدس أو فعقل أداة الإدراك اليقيني ، إذ لا يعقل - عالله كان موضوع البحث هو الموجودات المحسوسة -- أن يحى، إدراكها عن طربق موجودات غيبية . . . ومم تسليمنا بإمكان اتخاذ الخبرة الحسية أداة المصرفة الصادقة ، نرى أن وراء العالم المحسوس عالمًا من الحقائق يتعذر إدراكه بغير المعقل، فالقول بالحسى أداةً وحيدة لإدراك الحقائق، ومعياراً أقصى لاحتبار المبارات، فرضُ تعسق يستمسك به هؤلاء لوضميون من غير دايل، إلهم يضمون أنفسهم في دائرة مَمْلَتَةً - في القول بالواقع موضوعاً وحيداً للبحث ، وبالحس أداة وحيدة لإدراكه - فإذا قين لهم إن وراء الواقع عالماً آخر من الحقائق، قالوا: وهل

Arthur Pap, Elements of Analytic Philosophy, 1949, p. 477-478 : الله (١)

مدرك هذا العالم بالحس . . ؟ وإذا قبل لم إن هناك إلى جانب الحواس أدوات للإدراك ، قالوا : وما حاجتنا إليها إذا كانت موضوعات البحث الوسيدة - وكلها تدخل في نطاق الواقع الحس - يمكن إدراكها من طريق الحس . . ؟ وم ق داخل هذه الدائرة المقافلة يتولام تسعب - ادائرتهم المقافلة - لا يتفق مع أبسط مقتضيات المنهج العلمي ؟ ثم ه بعد هذا يرون - من فرط الرضا عن اتجاههم ، شأنهم في هذا شأن المتصبين في أي عجال - يرون أن يحجروا على الدقل ، فيطالبون الباحثين بأن محذروا التفكير في مصير الإنسان ، وطبيعة المنفس البشرية ، فيطالبون الباحثين بأن محذروا التفكير في مصير الإنسان ، وطبيعة المنفس البشرية ، وكنه الألوهية . . . ونحو هذا من موضوعات ، وإلا تحولوا من باحثين ومفكر بن ألى شمراء وفنا فين ، أو إلى عابتين محسبون الدردشة كلا ما يحمل مهني . . !! وما أني مدلاون بها على صحة دعاوجهم ! إنهم يرون أن الحس أداة الإدراك أعجب حجتهم التي مدلاون بها على صحة دعاوجهم ! إنهم يرون أن الحس أداة الإدراك المحددة ، ودليلهم على هذا أمهم لا يعترفون بغيره وسيلة لإدراك حقيقة ؟ !

كان طبيعياً بعد هذا أن بنكروا وجود شيء اسمه عالى ؛ إن النفكبر هندهم عن مجرد حركات في عضلات الحنجرة ا و بهدفه الحركات بفترق الناس بعضهم عن بعض اللم يكن ه يارمنيدس Parmenides على حق حين قال مند نحو خمسة عشر قرناً من الزمان – وكأنه كان برد على المعاصرين من هؤلاء الوضعيين – إن الخبرات التي تهيأت لنا فعلا ، لا تسكني قط في توكيد معرفتنا بالسكون . . . تم كيف يمكن الانطباعات الحسية التي تحدث عنها هيوم أن تفسكر وتتصور وتتخيل وتذكر وتستنبط وتقوم بسائر العمليات العقلية ١١.

وقد كان أتباع الوضعية النطقية يرون أن القضية لا تكون ذات معى ، ما لم تكن صورة منطقية للواقع ، وعلى حد تعبير لا فتجشتاين ؟ : لكى نعرف ما إذا كانت الصورة المنطقية صادقة أو كاذبة ، يجب أن نقارنها بالواقع (١) ومن الطريف أن نعرف أن هذه الوجهة من النظر قد عرفت منذ نحو نمانية عشر قرناً من الزمان

L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, p. 43 (1)

هماد فيلسوف اسكندراني نجريبي شاك ، هو « سكستوس امبريكوس» ( ولستا مغرل هذا الله على المبريكوس» ( ولستا مغرل هذا الله على المعلمين المديث العامل كان حد لا تعبب أصحابه أبداً ، وإعما الذكر عذا على سبيل التأريخ وعده .

قَالَ أَتْبَاعَ النَّجْرِينِيةِ النَّطَقية إِنْ كُلُّ عَا لَا يُمكِّنِ النَّحَقِّق مِنْ صوابه في حدود التلجرة الحسبة فهو كدلام غير ذي مصنى ، ومن هذا حاء المقصاد القضايا الميدفيزيةية شُ كُنُّ سُورِهَا ، ولمثل الأدني إلى الصواب أن يقال إن عده العبارات الميثافيزيقية قَصَايَا ذَاتَ مِنْي \* وَ إِنْ تَعَذَّرِ النَّمْتَ مِنْ صِوابِهِ أَوْ حَطَّيْهِ بِأَسَالِيبِ الْوَضَعِيةِ للنطقيةِ ، وغُرَه وسمنا أن نتفدى تصور عده الأساس إذا أضف إليه وسائل أحرى تصمح مُ مُعَدِّدُ مِنْ هَذِي النَّهِ إِلَّا تُحَدِّدُنا عِنْ النَّمَالُمُ النَّمِي ، وإنْ كَانْ مَمَى هَذَا أن بو رطرة اوغمية المناقية البحث العلى عبالا و نميحاً و فلا يصبح الواقع ومعد، يجرا اسعت ، وأنا تقال الليرة الحسية وحدها أدة التشت من صدق المبارات أَرْ كَدْ سِما ، و من أم تهداعي الرصمية المنطقية رينهار كيامها! إمها في رأينا ندين م رساتها وترما التصيت الحرب، نشأت كالجاه مستقل بعد عرب عالمية عسة - يَوْ الْدُوارِ ، حصريت تَمْكَيْرِ الناسِ فِي عَالَمُ الرَّاتِي الأَلْمِ ، وأطاحت بالقيم رَّ دنيا الحالق والخير والحال؟ وعمل هذه الوضعية في ظل حرب عالمية طاحفة أُ الرئير ، وَالدِثُ اللَّمِنِ فَوَراً مِنَ اللَّهُ عَكِيرِ اللَّهُ عَلَى الْحِرْدِ ، وَكَادِتُ تَأْتَى عَلَى مَا بَقِي ف سترمُم وتلوبهم س قم علها ... ولسنا نتكر جذا قدم النفكير الوضعي ولانتقص قيمته ، ولا نستخف بما حققه البشرية من خير ، ولسكنا نشير بم أسلفنا إلى أثر الحررب في خطرف بسس الأنجاهات العلسنية الحديثة ، رهذا كله بالإضافة إلى أن الكتبرين من أساطيمها قد عداوا اليوم في أسسرا وغيروا من مقومات تفسكيرهم. بل إن اعماء الوضميين الماطلية – وهو حملة موجهة إلى الميتافيزيقا – لم

Barnes, op. cit., p. 103 (note) Jil (1)

بهرأ من المنصر المينافيزيتي . . ! فعي – رفيةٌ في تحقيق مهشها التحليلية – قد لبأت إلى تقسم موضوعاتها نقسها دقيناً كثيراً ما يتعذر على الدقول غير المدتقة إدراكه وقهمه (١) ، مم أن عدف الوضميين المناطقة هو إيضاح العبارات وإزالة الدس والإسهام عن معاتبها ؟ ومع أسهم لاحظوا أن الوضعية التقايدية عند أسلافهم لم تخلُ من عناصر ميتانمبز بقية ، وزعموا أن وضعيتهم النطقية ستتكفل بتظهرها من هذه المناصر ، أنَّهِم مذهبهم بمثل دنا النَّفُس - إن جاز اعتباره نقصاً -قذهب لا كور نقورث ؟ إلى أن الوضعية المنطةية قداحتفظت ي باطنها مكل عناصر التذكير الميتافيزيق، إذ استبدلت بالعالم المادي الله يمرفه العالم عالماً ميت فيزيقياً من التجرية الحسية وغيرها بما حرصت على أنخاذه موضوعاً للبحث (٢٢) ، وعاولت الهرب من المينافيزيقا برفض البحث في التالم وعلاقة الفكر بمرضوعاته ، فتأدى عدًا الرغض بأصابها إلى مناقشات ميت فيزيقية عقيمة ، وليست و السانطيقا ، أى الوحث ف دلالات الألفاظ - إلا نظرية ستانيزيقية (٢) ، وإذا صح هذا وكان الموقف الذي وقفوه علماءياً ، تهدم الأساس الذي شادت عليه الوضعية المطلقية منيابها، وتحقق في أساعها قول أرسطو: ﴿ إِنْ مِنْ يَكُمُ الْمِتَافَيْرُ مَمَّا بِمُعْلَمْ مُ أمية افيزيقاً ٦٠٠١ ومع هذا الذي أسلمناه -- وهو تليل مما يمكن أن يقال في دحض هذا الانجاء -- لا يزال لهدناء القاسنة أيصار كُثر بدافعون عنها في حماسة قد لا يحتملها منهج البحث الملي (٤)

Arthur Pap, op. cit., p. 477 (1)

M Comforth, to Defence of Philosophy, 1950, p. 104 (Y)

ibid, ch. IV., p. 85 ff. (Y)

<sup>(</sup>٤) عرض صديقنا الدكتور زكى تحيب محمود - في معرض دفاعه القم عن الوضعية المتطلقية في كتابه غرافة الميافيزيقا من ٢٤ رما بعدها - إلى تفنيد بعض الحجج التي استند إليها خصومها في دحضها ، قروى عن ، بارتز ، قول ، ، إن محارلة هذم الميافيزيقا بالتحليلات الغوية ، إن هي إلا إسكولائية جديدة ... ولئن أراد رجال العصور الوسطى الفلسفة أن تكون شادمة تابعة الدين ، فهولاه المحدثون - من الوضعيين المناطقة - يريدون لما أن تكون شاهة -

على أن الوضعية للنطاقية لا تصادف عند بعض المؤرجين شيئا من النقدير والاحتمام ، وقد وضع أكبر مؤرخى الفلسفة من الفرنسيين كتابا أرخ فيه الفلسفات للماصرة فأشار فيه إلى هذا الانجاء مضمراً في سطر واحد ذكر فيه للذهب الشكلي لحمن الذي نادت به مدرسة فينا التي تشغل نفسها بمني القضية وليس بصدقها أو كذبها . !! ولم يزد على هذا شيئا . . ا (1) .

حسبنا هذا ي مناقشة هذا الاتحاد المعاصر ، وسنمود إليه بعد في مناسبات الخرى () ، ولنعاب بكلمة عن :

مه تابعة العلم به وحقب الدكتور على هذا المؤلف بالسخرية منه لأنه يعير خصومه بأنهم جعلوا أنفسهم أشياها لاسكرلائية العصور الوسطى .

و بالرجوع إلى نص و بارثر يالم دعهم منه ما يدل على أنه بسوق داه العبارة كحجة يقوض بها الوضعية المنطقية ع وإنما أورد عبارته في سياق تاريخي يميد به نشقص هذه الوضعية ديما بعد ع إذ مهد به بارثر به نسبارته السائفة الدكر بصفحة يقوق في بدايتها ع و قبل أن تعرض لمناقشة حملة الوضعية المنطقية الحديثة على الهنائيزيقا ع أدلتي دفارة إلى أحملات ألتي شقت عليها منذ أيام أرسطو ، ثم عرض المؤلف بعد هذه العبارة - في إشارة موجزة - إلى شكت الإغريق الذين أنكروا يمكان العلم بالحقائق والأشياء ، وإن مفكرى المصور الوسطي الذين رأوا أن مصير النفس وطبيعة الألوجية وخلق الكون حقائق ثول بها الوحي ولا مجال فيها النظر العقلى ، ثم عقب بذكر وجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الحملة الدينية وحلة الوضعية المنطقية الحديثة ، واحملة معكرى العمور الوسطى على المنافزيقا كانت عام الدين ، بيها كانت حلة الوضعيين أن حلة معكرى العمور الوسطى على المنافزية كانت عام الدين ، بيها كانت حلة الوضعيين أن حلة معكرى العمور الوسطى على المنافزية اكانت عام الدين ، بيها كانت حلة الوضعيين أن علة معكرى العمور الوسطى على المنافزية بعد هذا أن نواة هذه الوضعية تبدو في حسية باركلي وهيوم ووضعية أوجهست كونت ... الخ .

(۱) انظر E. Bröher فی کتابه E. Bröher فی کتابه انظر ۱۱) انظر ۲۰ می ۱۰- ۱۱ .

(٧) منها حديثنا من موقفها من فلسفة الأخلاق في الفصل الثالث من الباب الرابع .

#### وجه الحاجه إلى ما بعد الطبيعة ؛

أشرنا إلى أن العلوم الجزئية لا تستوهب مجال الدراسات ، ولا تستفرق موضوعات البحث كلها ، ورأينا أن الفلسفة المتقليدية في وسعا أن تتفادى همذا النقص ونضيف إلى ما قلناه أن أرسطو — في معرض المتفرقة بين الفلسفة الأولى — ما بعد الطبيعة — وسائر العلوم يقول إن كل علم يتخذ بجائاً خاصاً من عبالات الوجود موضوعاً لبحثه ، ولبس من بين المسلوم علم يعرض البحث في الوجود بما هو وجود ، أو كا قلنا فيا سلف من حديثنا إن الرياضيات مثلا تبحث في الوجود من حيث هو متفير ، فالطبيعة تبحث (المندسة) — والطبيعيات تبحث في الوجود من حيث هو متفير ، فالطبيعة تبحث في خصائص الأجسام دون نظر إلى طبيعتها ، والكيمياء تبحث في تركيب الأشياء ورديما إلى عناصرها . . . ومثل هذا يقال في علم النفس الذي يدرس الفاواص ورديما إلى عناصرها . . . ومثل هذا يقال في علم النفس الذي يدرس الفاواص النفسية . . . وليس بين الماوم جميعاً علم بعرض النفار في الوجود ككل غير مفصل النفسية . . . وليس بين الماوم جميعاً علم بعرض النفار في الوجود ككل غير مفصل النفسية . . . وليس بين الماوم جميعاً علم بعرض النفار في الوجود ككل غير مفصل النفسية . . . وليس بين الماوم جميعاً علم بعرض النفار في الوجود ككل غير مفصل النفسية . . . وليس بين الماوم جميعاً علم بعرض النفار في الوجود ككل غير مفصل النفسية . . . وليس بين الماوم جميعاً علم بعرض النفار في الوجود المناه عمد ما بعد النفس الذي يقود دات محسوسة و إنما يتناوله بما عو كذلك ، فهذه هي مهمة ما بعد النفيدة . .

هـذا إلى أن العلوم الجزئية تفرض وجود مدركات عقلية أو قضايا أولية وتستخدمها كمقدمات أم من مقدمات هذه العلوم دون أن تدال على محة هـذ، الافتراضات ، لأن هذا بخرج العالم عن علمه موضوعاً ومنهجا ، فمن ذلك أن هالم المندسة يبحث في قوانين للـكان و يفترض قوانين بديهية قبلية سابقة على انتجر بة المندسة يبحث في قوانين للـكان و يفترض قوانين بديهية قبلية سابقة على انتجر بة كفوله إن الخطين المتواز بين لا يلتقيان مهما امتدا ، أو أن الكيات المتساوية مقى أضيفت إلى كيات متساوية كان الناتج كيات متساوية ؟ وعالم العليمة

W. Fieming, op cit., p. 251-8 : قادن (۱)

يقترض وجود المادة وبسير من هذا الفرض إلى وضع قوالان ، ويفترض قانون المبلغة الرئاون عدم السائمن باعتباره بلسمية غبلهة سابد على كل هجر بة ، ومثل عنما يتما يتما ين كل علم من العادم المازنية . ويسكن أحداً من العامة لا يعرض الدراسة المسكان وطبيعته أو المادة بحقيقتها أو حمة قانون العابة أر التناقص ، لأن البحث في هذه المرضوعات لا يدخل في عبال العلم ولا يعاج بمناهم المتجر يبية و إعما عو مستة أبر مث الميتاجزين ، ومن عنا مست الحاجة إلى وجود ما بعد العليمة حتى يشت حرة من المناهزين ، ومن عنا مست الحاجة إلى وجود ما بعد العليمة حتى يشت حرة من المناه المناهم الميزنية و إلا تنامت هذه العلم من منو المناه المناهم الم

مناب تسيانا على رأى الوضيين م الدارة عداد الصيق - أى ط بعد المنهم من مبعث القيم - المنابية عداد المنهم من مبعث القيم - المنابية عن موافقهم من مبعث القيم الدين ينسل علم الجنال وعلم الأخلاق زعلم الدعلق - فقد أصلفها رأيهم في أن ط بخت ينسل علم الجنال وعلم الأخلاق زعلم الدعلق العلم وأما ما لا يصطفع هذه المنامع فابعث بالمنابع في المنامع فابعث ومضية الوثت ، ومنى عذا أنهم يلحون في اصطفاع المنامع الدجر بية في العلوم النلائة السالفة ، وقد أشرنا إلى جهود و تين » في علم الماليج الدجر بية في المعلم النلائة السالفة ، وقد أشرنا إلى جهود و تين » في علم المالية ، وقد أشرنا إلى جهود و تين » في علم المالية ، وقد أشرنا إلى جهود و تين » في علم المالية ، وقد أشرنا إلى جهود و تين » في علم المالية ، وقد أشرنا إلى الموادق ، على أدادوا عدّ المناهج ، ا

Flectcher, op cit p. 124-6 : 036 (1)

Külpe, op. cit., p. 27- (\*)

— كما الدفس (وقد ألما إلى جهود لا ريبول في هذا الصدر) وها الاحتماع — وقد عرفنا موقف ٥ دوركايم ٥ أن إغصاده للسامج التجريبية — وما لا يحضع لمناهج التجريبة من وجود البحث يخرج من نطاق العلم ويصمح هبئاً يقال التسلية شأنه في نظر الوضعيين شأن الفناء وما يدخل في بابه 1

والرأى هندنا أن الحركة التجريبية الوضعية التي فزت الداوم الفلسفية خمير برتفع عن كل شك بشرط ألا تنتهى هذه الثورة بالفضاء على العلوم للسيارية الأصيلة لأنها تستند إلى مبررات قوية مكينة ، كما سنعرف في الباب الرابع عند الحديث على موقف الوضعية المنطقية من هذه العلوم .

وامل من الإنصاف - بعد كل ما قلماه - أن نقول إن ما يعد الطهيمة قد صد لخلات خصومه - تمدماه ومحدثين - لأن التفلمف طبيعي للحكل إنسان ناطق ؟ بلي ما أصدق أرسطو حين قال : فلنقفلسف إذا اقتضى الأمم أن تتقلمف ؛ فإذا لم يتنفن الأمم التفلمف وجب أن تتقلمف لعثبت أن التفلمف لا ضرورة له ا بل لهل الذين أرادوا تقويض الميتافيزيقا والنيل من أعلما تصدق فيهم كلت أرسلو : إن من بسكر الميتافيزيقا يتقلمف ميتافيزيقا ! وإلى مثل هذا الله و ذهب لا برادلى ، حديثاً ، و ن هنا صبح اعتبار الوضعين الذين أنكروا الفلمفة الميتافيزيقية فلاسفة : حق قال عنهم لا جانبه ؟ و لا سباى ، P. Janet و الميان بأنهم ليسوا بفلاسفة ... ا إن موقف فاسفى لا محالة !

حسبنا هذا عن موقف الوضعيين من إنكار ما بعد الطبيعة ١٠٠٠ وقد أشرنا في مطلع الفصل الأول من هذا الباب إلى أن ما بعد الطبيعة يُطلق عند البعض على مبعث الوجود ونظرية المعرفة ؛ وأفردنا هذا الباب للمبحث الأول ؟ فلنشرع في دراسة نظرية للعرفة - في الباب النالي - باعتبارها المبحث الثاني من مباحث الفاسقة الرئيسية الثلاثة :

# مصادر الفصل السالف

# بالإضافة إلى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وصلب الكلام يمكن الاطلاع على المصادر التالية :

Saw, R., The Vandication of Metaphysics, 1951

load, The Critique of Logical Positivism

Weinberg, J. An Examination of Logical Positivism

Berthelot, Principes de Métaphysique et de Psychologique

Liard, La Science Positive et la Metaphysique

Fouillée, A., Le Mouvement Positiviste el la Conception

Sociologique du Mond

Vacherot, La Mélaphysique et la Science ou Principes de Métaphysique Positive

J. Rig, La Philos. Posit. resumè

E. Littrè, A. Comte et la Philosophie Positive

Ayer, A., J. Foundations of Emperical Knowledge

Carnap, R., (1) Intr. to Semantics, 1942

- (2) Logical Syntax of Language, 1937
- (3) Philosophy & Logical Syntax 1935

Ducasse, C.J., Philosophy as Science, 1944

Losise Leard, Science Positive et metaphysique

Holmes, E., Philosophy without Metaphysics

- O. Neurah, Le Dévelopment du Circle de Vienna et l' Avenir de L'Empirisme Logique, 1935
- C. W. Morris, Logical Positivism, Pragmatism & Scientific Empericism, 1937

الباسياليات المعرفة الأيستمول ويباأو نظرية المعرفة

تمهيد في مجال نظرية المعرفة

- الفِّصل الأول: إمكان الممرفة

الفصل الشاني : طبيعة المعرفة

الفصل الثالث: منابع المرفة وأدواتها

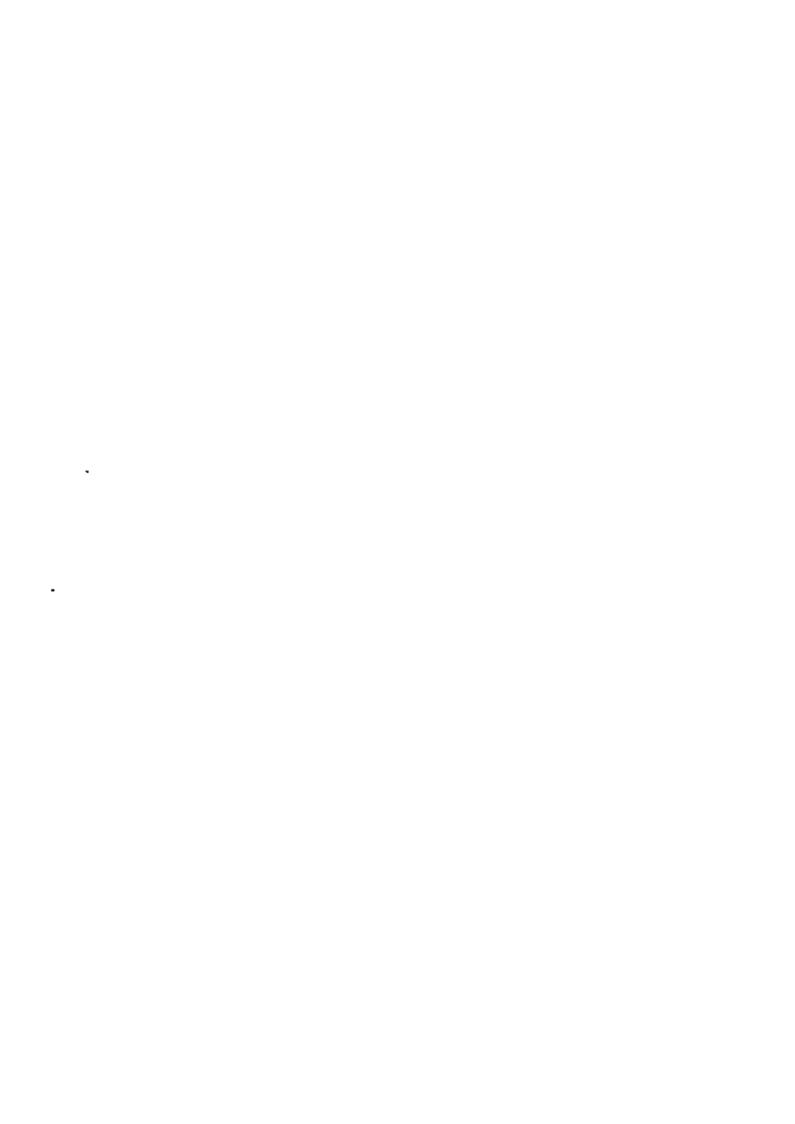

# ابابالاث

# الايستموارچيا أو نظرية المعرفة

انتسب الباب السااف على أولى مشاكل الفلسفة الثلاث ، وتعنى بها ه مبعث الرجود و كا تصوره المقليون ومن جرى عرام ، وعاجه التعريبيون والوضيون ومن ذهب منهم حقدماه كانوا أوعد ثين ويقى علينا أن نمالح المشكلتين الأخريين في بابين تاليين ، نتناول ويقى علينا أن نمالح المشكلتين الأخريين في بابين تاليين ، نتناول و نظرية المرفة ، في الباب التالي بقصوله الثلاثة ، نمالج في أولها امركان الموفة أو القدرة على إدراك الحقائق بين منكريها من الشكائد ومؤيدها من أهل التبقن حتى إذا ثبت إسكان المغ بالأشياء تحدثنا في الفصل الثاني عن طبيعة المعرفة والنزاع الذي دار بصددها بين أسحاب المفاهب الواقعية وأصحاب المذاعب المثانية حقدماء وعدثين وعقبنا في الفصل الثالث بالبحث في منابع المعرفة وأدواتها حدد المقيين والتجريبين حومن ذهب مذهبهما .

فإذا فرغنا من مراسة المرغة في هذا الباب، أفردنا الباب الرابع البحث في مشكلة القبم.



# محال نظرية المعرفة

كان البحث في مجال نظرية المرفة مثاراً للجدل بين الباحثين ، خلط بعضهم بينها وبين علم المعلق على اهتبار أن المنطق يبحث في القوانين الصبوية المعرفة الإنسانية ، وذهب عبرهم إلى قصر مجالها على كيفية تحصيل الدلم أو كسب المعلومات ، ومن ثم كانت في رأيهم فرعاً من فروع علم النقس يسرض اسراسة المعليات المقلية التي يقوم بها المبقل واعبا في كسب معلوماته حرض اسراسة المعليات المقلية التي يقوم بها المبقل واعبا في كسب معلوماته حالم دراك الحسى والتعذيل والتذكر والتفكير ونحوه - وترتب على عذا أن تمتير نظر بة المعرفة علما جزئيا لأن علم النقس الذي ألحقت به قد أصبح الديم في عداد العلم الجزئية ، وأن تقوم على علم النفس وتذعن لصحة قضاياه ، وأن ترفيس العام الجزئية التسليم بها أو اتخاذها أساحاً لمباحثها

ولكن نظرية المعرفة عند جهرة الباحثين فيها أوسع محالا مما افغرضت مثل هذه النظرات الضيقة ، لأنها تعرض البحث في إمكان الدرفة ، فتواسم مشكنة الشك في الحقيقة أو البتين بها ، والتفرقة بين المرفة الأولية التي تسبق النجرية prion à posteriori والمعرفة التي تجهر وصف المقيقة بالصدق المطلق – باز كاز هذا محذاً . الأحكام ممكنة أوالتي تبور وصف المقيقة بالصدق المطلق – باز كاز هذا محذاً . كا تبعث نظر فة المحرفة في الأدوات التي تحكن من الدا بالأشياء وتعدد عساقك المحرفة ومنابعها ، كما تدرس طبيعة العلم عما هو كداك ، وتهم بحد فة اتصال توجم الإدراك بالشيء الدرك وعلاقة الأشياء الملدركة بالقوى التي تدركها .

وفي هذا ما يكنى ردًّا على الذين حلطوا بينها وبين السطق أو علم النفس أو غيره من العلوم الجزئية ، فإن المنطق ببعث في القوانين الصورية للنف كير الإنساني ، وتدرس العلوم الجزئية عادة العلومات -- كل منها في مجاك المجاس، ١١ أما نظرية المرقة فتمرض البحث في مدة المعرفة في صورتها العامة عفيدخل في تبدأنا البحث في بسنس المقولات التي تشرخي كافة العادم الجزاية محتها وتستخمما استناداً إلى ملك من غير أن تعرض للراستها و مرفة صوابها أو خطائها . ١٠

ولو صحت فتارة الله إن يعضونها بعلم النفس لا مقطعت صلتها بالفسفة وخرج من مجالها البحث في صدق المعرفة أو كذبها وفي إمكان العلم إطلاقا ، ولضاق مجالها صية الا يقوم على أساس .

إن عشرية المعرفة بالوضع الذي أسلفناء علم خلسني أساس وليس علما جزئيا ، ولا عبرة احتراض النين بتولون إن العقل أداننا في تحصيل المعرفة ، وهو في الوقت فنعه بسريدا في احتراض النين بتولون إن العقل أداننا في تحصيل المعرفة الموقة أو خطئها ؟ إذا صنع الترفق التين النين المناز وحب التسليم عالمرقة إذا صنع الترفق الدوقة بالدوقة بالمنازعا فت جا له ، وعد الدوقة برفع على وجد أن يشك في قدرته على تحصيل المرقة الصادقة ، ومن ثم الا يكون لدينا قياس بيس به مراس المعرفة أو خطأها ، المدرقة المناف له ميت الرفة ومع على المرقة المناف له ميت الرفة ومع على المرقة ومع على المرقة ومع المدرقة المناف له ميت الرفة ومع على المرقة ومع على المرقة ومع عبرات المعرفة المناف للمرقة ومع عبرات المعرفة المناف المرقة ومع عبرات المرقة المناف المرقة ومع عبرات المناف المرقة ومع عبرات المناف المرقة ومع عبرات أساف المبان شافة الأن عبل الرفة إسم ن عدا الكثير (١) .

تا إن طرية الموقة ناسب على ضية عوفة البشرية وتفسير ماهيتها ، وتمريق البحث إمكان تيامها أو الشك فى ونمريق الدراسة أعولها وأدوانها ، وتساول بالبحث إمكان تيامها أو الشك فى وبعودسا ، وسكن المحت في طبيعة المرغة أو في أدوات كسبها يقوم على افتراض فتول بإمكان قياد ا ، ومن هنا أزم البسم بدراسة إمكان المعرفة وعرض ما قيل ي نيا و إثبانا حق إذا ثبت لديد أن إدراك الحقيقة في مقدور الإنسان عقبنا بالحديث من طبيعة المرق وأدوامها .

Külpe, op. cita p. 34-3 (1)

# الفصل الأول إمكان المعرفة

تحهيد -- أ : منعب الشك -- الشك الأبستمولوجي -- ب : مدعب للتيقن : تحهيد في الشك المنهجي -- بعض أساليب اليقين

گرومد :

الذين عماضوا البحث في طبيعة المرفة وأدواتها ومنابعها كانوا بفترصون وجود المعرفة الصحيحة وإمكان اكتسابها ، وهذه الثقة بالعقل أو غيره من أدوات المعرفة كانت مثاراً الشك عند بعض العلاسفة ، إذ أخضعوا هذه الأدوات لحيك النقد وانتهوا من نقدها إلى انتردد في التسليم بإمكان وجود عمرفة سحيحة أو قدرة على إدراك حقيقة ا

وكان طبيعياً أن يتصدى لتفنيد مذاهب الشك فلاسفة آخرون رأوًا إلى عناد المرنة الصحيحة حراراتك هم أصاب مذعب القيقن أو الاعتقاد Dogmatism في محتلف صوره .

إذن فالشلك - كنظرية في المعرفة - Scepiicism براد به التوقف من السلام حكم ما استماداً إلى أن كل قصية تقبل السلب والإيجاب بقوة متعادة ، وأن أدوات المعرفة من عقل أو حواس أو غير ذلك لا تكفل اليقين ، وقد أنخذ الشلك صوراً شق سنعرض لها بعد قليل .

أما مدعب النيقن فيراد به أصلا قرار عقيدة أو مبدأ على أنه صادق من غير دايل يكنى قبرعنة عليه ، وأريد به في الفلسفة إمكان اكتساب معرفة صادقة وون عد تقف عنده قدرة الإسان على تعصيلها (١).

Ch Fleming op. ett., p. 354 (1)

وقد صَنَّف و بيكون به الفلاحظة إلى أسحاب نزعة نجريبية ودعاة آيتَّن ، فالأولون بستندون إلى مجرد الملاحظة الطارئة كالفاة تفنع بأن تكدس مواد غذائها لتستهلكه فيا بعد ، أما الاعتقادى - أى صاحب اليقين وهو الفيلسوف العقل - فيشبه العنكبوت يغزل نسيجه من مادته ، ويثير الإمجاب بدقة صنعه ومهارته ، ولـكن النسيج واو تعوزه المتانة ولا يَعتقع به أحد ، وبين الحلة والعمكبوت تقف النحلة - الفيلسوف الحق - تجمع عادتها من الأزهار والبساتين ، والعمكبوت تقف النحلة - الفيلسوف الحق - تجمع عادتها من الأزهار والبساتين ، والعمكبوت تقف النحلة - تتميز به تعمل وتكد حتى تتمثل الماذة وتحيلها رحيقاً ، والسلسقة وبقتها التي تتميز به تعمل وتكد حتى تتمثل المادة وتحيلها رحيقاً ، والسلسقة الصحيحة عند بيكون أشبه ما تكون بعمل النحلة ().

وفى عهد ه كانط » Kant الصفت بالية بن مداهب فلسفية أقامها أصابها من غير أن تسبقها دراسة لمقدماتها و بحث في مدى صحها ، واعتبر ه المية بن ه أسلوباً للمقل بخلو من كل نقد ، و يفترض أصابه القدرة على اكتساب معرفة صحيحة بنير بحث في طريقة اكتسابها ؟ ولسكن المدهب النقدى Crit.c sm عند ه كانط » قد تكفّل بتقويض مذهب اليقين في مجال الفلسفة ، شا من فيلسوف بشكر الميوم أن نتائج الأمحاث النظر بة المحردة أقل في مراتب الينبن من نتائج الأمحاث النظر بة المحردة أقل في مراتب الينبن من نتائج الأمحاث التجر ببية في العلوم الجزئية ، وقد اختى تبعاً لذلك رم دعاة اليقين الهائلين بأن قدرة الإنسان على اكتساب الموقة الصحيحة لا تقف عند حد (٢٠ ؛ و إذا كان المتيقن كذهب في المرفة قد توارى اليوم فإن الشلك كنظرية في المعرفة قد اختني بدوره و إن تحول الشك إلى منهج من مناهج التفكير على ما سنعرف بعد قليل .

<sup>(</sup>۱) نمله يريد أسحاب التيقن والعقليين» فإنهم يستقرن المعرفة للصحيحة مزالعقل – لامن المحارج – ومذهبهم في نظره كنسيج العنكبوت ، وعمل الفلسعة عنده بشبه عمل النحلة من حيث إنها نقوم على جمع المادة التي تتعمل بموضوع الدراسة ثم تصنيفها ورصفها ومقاربها ... حتى تعرف صورة العاهرة التي تستفل لصالح الإنسان – كما أشرها من قبل سوإن كان الوائح أن التحريبين القدامي يعتبرون من أهل التيقن ، وإن كانت المعرفة العلمية في الوقت الحاضر تعتبر احتمائية أو ترجيعية وليست يقيفية كما عرفنا من قبل .

Külpe, op. c.t. p. 188 & Jerusalem, p. 58 (1)

فلنتحدث قليلا من الشك وأتجاهات أهله ، ثم نطب على هذا بالحديث عن التيةن وحجج دعاته هسي أن يُكَدنا هذا من إصدار حكم صبح بصدد المعرفة الصادقة :

#### (1) مذهب الثاك Scepticim :

بحمل الشك دلالات شقى ، وصرد الخلاف فى معانيه إلى أنه يطلق على مجالات مختلفة ، وأظهر صور الشك ما يقال منه نظرية فى المرفة ، ومنهجاً التفكير، و إنكاراً لقواعد الدين ، فلنفرق بين هذه الصور فى إنجاز :

إذا عرض العقبل للدراسة مشكلة ثم عبز عن فيمها أو تقديم حل لها أو مز هليه أن يتوصل إلى يقين بصدها مال إلى التوقف عن إصدار حكم بشأنها ، وتعليق فحسكم Suspension of Judgment هو المراد بالشك كنظر به في المعرفة ، ومن هذا اصطبخ هذا الشك بصبغة سلبية خالصة .

فإذا اصطلع الباحث الشك منهجاً للتذكير فاعترضه بإرادته ليخلص مقد من معلوماته توطئة للتفكير فيها بنفسه دون أن يتأثر في مجنه عطوماته السابقة كان الشك هما منهجاً للتفكير.

فإذا انصب الشك على معتقدات يتفق الماس على النسليم بها قبل إن هذا إن هذا المسكار أو عدم اعتقاد bisbelief وهو يتضمن الإلحاد في الدين atheism عن مذا الإنكار والشك في الفلسفة خلاف: إن الإنكار الله اعتقاد في أسم تأ معتقدنا الاعتقاد في أمم إنجابي يقابله ، فإذا أنسكرت أن الأرض ثابتة تضمن إنكارك إسكان الاعتقاد بأنها متحركة ، وإذا أنسكر لللحد وجود الله انطوى إنسكارك إسكان الاعتقاد بوجود إله آحر ، والمعروف أن الاعتقاد في قصية

Cf. Maccoll, N., The Greek Sceptics from Pyrrho to Sexius, (1) p. 18-14

fficks, R. D., Stoic, Epircurean, p. 312

يتضمن احتمال إنكار عكسها<sup>(۱)</sup>، ومن هنا ذهبت الدراسات السيكولوجية الحديثة إلى اعتبار الاعتقاد والإنكار — أو الإيمان والإلماد — مظهر بن لممالة نفسية واحدة (۱).

بل إن الإنكار كالإلحاد من حيث إنه بتعمن إصدار مكم ملى في قضية مّا ، فينكر الفول بثبات الأرض بصدر مكم فيمياً باعتقاده في دورابها ... وليس عدا عو الحال في الشك الإستمواري الأنه - كتمليقي قلمكم - توقف عن إصدار عكم مّا - إنجابياً كان أو سلبياً - نالذي ه يشك » في كروية الأرص مثلاً بمتنع - كشالتي - عن إصدار حكم بكرو بنها أو عدم كرويتها الأرص مثلاً بمتنع - كشالتي - عن إصدار حكم بكرو بنها أو عدم كرويتها طل السواء ، أي أنه لا بدري من أص كرويتها ما نجمل تادراً على إثباتها أو مني اثباتها ر في النسواء ، أي أنه لا بدري من أص كرويتها ما نجمل تادراً على إثباتها أو مني اثباتها ر في الشار ر في المدار الحكم - سلبياً ومن بتوقف عن إصدار الحكم - سلبياً وكل أن إنجابياً .

عدا إلى خلاف آحر في موضوع كل صهدا ، قالشك الأيستسولوجي موصوت المصرف المصرفة الصحيحة ، فهم تردد إلى صحيحا عاجزا هن إدراك حقيقة ما ، فير مطلبين إلى وجود أداة عكن صحيحا المن اكتساب علم صحيح ، أما الإنكار وهو الإلحاد بمعناه الدبني - فوضوعه المتقدات المسلم مها بين الناس ، وقد يعجوز اللاأدرية والتردد الذي يعدو في تعليق المحكم إلى صرتبة الإنكار الذي يعوم على صلب الاعتقاد في أص أو نفي القول الصحيح ، ومن هنا تصمن الإنكار الدي إصدار أحكام سلبية .

وقد تونب فلي هذا الخلاف إمكان الحمع بين الشك لإيستمولوجي و لاعتقاد بالأديان والسرف القائم والميره من مُقتَّضيات الحياة المملية ، ومن العلم يف أن تاريخ

Starbuck, art. Doubt, (in Hasting's Encyclopedia of Religion (1) and Ethics)

W. James, The Procuples of Psychology, vol. II, p. 2,4-5 (7)

الشك الإبستمولوجي (الفلسني) يشهد بأن دعاته كانوا جيماً – قدماه ومحدثين – مؤمنين بالدين السائد في عصرهم والمرف الشائع في بلادهم ، وأصدق شاهد على هذا إماما الشك القديم والشك الحديث : پيرون + ۲۷۰ ق . م Pyrrho ومونتاني + ۲۵۹ ق . م Montaigne – كا منري بعد قبيل .

### الشك الإستمولوجي: Epistemological Scepticism

سأ الشك الإيسة مولوجي حين انفصلت الفديفة عن اللاهوت وأخذ بعض دعاتها بها جمون المعتقدات الدينية للفضاء على نفوذها وسيطرة رجالها ، واحتُص فرع من فروع الشك بمعناه الواسم - بالبحث في إمكان التوصل إلى لمعرفة الصحيحة ، فكان هذا هو الشك في مظرية للعرفة .

وهذا الشك الإيستمولوجي مردّه إلى الشعور بالحاجة إلى معلومات نُسْلِم صاحبها إلى الاقتناع ، ومن تُم نهي عَتنع عن إثبات الحقائق أو نفيها ، وليس أدلُّ على غُارً الشاك في هــذا الأنجاه ، أو على دقعه في تحديد موقفه من قوله : إنى لا أعرف شيئًا ؛ بل لا أعرف أني لا أعرف شيئًا ! أي أنه بشنت حتى في أنه يشك ! فإذا كان سقراط قد رأى – تنسيرًا لوصف كاهنة داني له بأنه أسكم أهل عصره ، الأبهم جهلة لا يعرفون أنهم جهلة ، أما هو غاهل يعرف أنه لا يعرف شبثًا، فإن هذا الحظ الضنيل من السرفة لا يبيحه الثاك انفسه ؟ إنه ليس على يقين حتى من أنه يشك ؛ فهو شاكٌّ في أنه شاك ! ولو زعم أنه بشك لأثنت جهذا أنه يمرف حقيقة هي أنه بشك والناقص بهذا نفسه ا فإن قوام الشك الحقيق المطلق قول يبرون إن كل قضية تقبل السلب والإيجاب بقوة متعادلة ، بيد أن هذا الشك يتناول المرفة ولا يشمل المنقدات الدبنية ، ولا يتضمن الوجدانات ، وقد فطن بهص الباءتين من القدماء إلى هذه الحقيقة ففرِّق « سكستوس إمهريكوس ، Sextus Empericus سنذ تمانية عشر قرماً من الرمان بين مدرسة و پيرون ع

Ř.

والأكادية الجديدة بقوله إن الأولى هي مدرسة الشكاك الذين يُعَلقون الحَمَّمُ ويتوقفون هن إصداره ، أما أتباع الأكاديمية فإنهم بقررون أن المعرفة اليقينية لا يمكن اكنسابها — وبهذا يصدرون حكما فاطعاً جازماً (١٠) ؛ وقد ذهب معظم القدماء من الكتاب ونقاد المعصر الحديث من أمثال هبايل Bayle إلى التوحيد بين هانين المدرستين ، أما في القرن الأخير فقد انتصر رأى سكستوس في التقرقة بين هانين الموجه السالف ، فإن الاعتقاد بتوكيد الشك وعدم القدرة على إدراك الحقيمة يتضمن نوعاً من المعرفة و يقوم على إصدار حكم سلبي يصدرها .

فطن الفيدوف الإسكندران القديم و سكستوس إميريكوس يهل أن الإنكار disbelief مظهر من مظهر المذهب الاعتقادى – أو مذهب التيةن – الإنكار Dogmatism الذي يقرر أسحابه إمكان إدراك الحقائق أو اكتساب للمرفة ، ويظهرون تعليق الحسكم الذي ينتهي إليه الشك الإبستمولوسي ، وتطبيق هذا الرأى على مدارس الشكاك قديماً وحديثاً مجمل الكثير من أباعها من دعة الدهب الاعتقادي ، ومجمل اللحدين في المقيدة شكاكا في الدين اعتقاديين في المدونة الأنهم حين بعكرون الله ورسله وكتبه المقدسة يفررون بهذا حقيقة هي علم وجود الله وما يترتب على هذا من وهي ورسل وملائكة ونحوها .

هذا الذي أسلفناه هو الشك الإبستمولوجي بمعناه الصيق ، واكن الشك عند السكتير ن من مؤرخي الفلسفة معنى أعم من هذا وأشمل ، لأنه ينضمن القول باستحالة المرفة والقطع بإنكارها في حزم لا يشو به النردد - كانشك السوف طائي أو افتقار الثقا في أدوات المعرفة وتفادي الخلافت التي تثور بين الفلاسفة بالالتجاء إلى الأمان و إينار النرحيم أو الاحتمال - كا فعل أنباع الأكاديمية الجديدة قديماً - و بهذا لا يصبح الشك مقصوراً على الذين أعوزهم التردد عن إصدار قديماً - و بهذا لا يصبح الشك مقصوراً على الذين أعوزهم التردد عن إصدار

<sup>.</sup> و القدة ص ه Patrick (Mary) Sextus Empericas (١)

الأحكام لتعادل السلب و لإيجاب في كل حقيقة - كالبيرونيين وأتهاعهم من فلاسقة الإمكندرية مثلا.

فأما السوفسطائية فقد ردوا المعرفة إلى الحس ، فانتهى بهم هذا إلى القول بأن الفكر لا يقع على شيء تأبت ، ومن ثم امتنع إصدار الأحكام و بطل القول بوجود حقيقة مطافة ، بل تعذر وحود الخطأ ا أنكروا إمكانية إصدار الأحكام الدامة لأنها تستازم أن تسكون الفكرة حاضرة في جميع العقول مع أن الحقيقة عندهم وتثنث على الفرد — و بهذا امتنع العلم .

صدر شكهم عن روح فتية مملوءة حيوية ، ولهذا راح يقطع بالدنى ويتوكم ساخراً وسهدم فى غير حرج و يحمل على العرف فى غير رفق ، إنه لا يتردد فى إصدار الأحكام وإن أعورته بحكم تقدمه فى الرمان مناهج المسحث والتعكير ، فرم بإنكار الحقيقة المطلقة وأبطل قيمتها الذاتية لأنه قضى عليها عاهى كذلك ، وأقر سكامها الحقائق الجزئية المعفدة وجاهم بامنناع اعطا لأن ما ببدى صواباً لامهى مبدو فى نفس الوقت لميره خطأ ، وكل منهما عنى حق فيا رأى لأن العرد مقياس الحقائق ا

زعوا إلى الهذم ومعاداة كل مذهب يقيبي ، وفعاوا ما فعله الشكاك جيماً . استحدام مبدأ إنجابي في تقويض مبدأ آخر ، ولكمهم اعتقدوا مالم يمنقد في صحته شاك حقيق وهو التسليم بالمبدأ الذي استخدموه في التقويص وكأنه حقيقة (١)!

ونَحَتُ الأكاديمية الجديدة قديمًا منحى السوفسطانية في الهدم والدين وزعزعة المذاهب الاعتقادية اليقينية ، لغد أساءت الظن بالعقل والحواس أداةً الديرفة ، ولمن ثم كان رأى أتباعها في استحالة المرفة وأسكرت وحود مقياس للحقائق ، ومن ثم كان رأى أتباعها في استحالة المرفة اليتينية الصادقة ، وإن قالوا بمبدأ الاحتمال أو الترجيح Princip e of probability

Maccoll op, cit, p. 17-18 (1)

فقالوا إن تمنية ما يمكن أن تسكون أكثر احتالا أو أدنى إلى الصواب من قضية أخوى ، غلم يركنوا إلى تعليق الحسكم ، وإن كان ٢ أركسيلاوس ٢٤١٠ ق ، م اختكم مدودة الله يقول : إن الحسكم مو الذي يعسك هو أيقال أول من صاغ مبدأ الشك الذي يقول : إن الحسكم هو الذي يعسك هن إبدا، وأبه في أي موضوع ورنبي له ويتوقف هن إصدار حسكم بصدده (١) - وكان لا كارنيادس ٤ - ١٢٨ ق . م - Carneades مؤرث عن سروط الناجم هند بعض مؤرث الناسفة (١) .

ويبدو انا أن ايس بين القداء من تعمل فيه خصائص الشك - بمناه الفضيق - إلا تا بيرون ع + 6 من . م ومدرت وامتدادما في الإسكندرية في يد ه أناسيداموس ع - في القرن الأول - Aenesidemus بمبعبه المشر التي أيد بها ضرورة الشك في الحسوسات . وأدلته الثلاثة التي أنكر بها فقر التي أيد بها ضرورة الشك في الحسوسات . وأدلته الثلاثة التي أنكر بها فقر الأول أو الثنائي الميلاد فقر الذي يعتبر عبق واضع قرانين التلك الما يق أ وهو الذي يعتبر عبق واضع قرانين التلك الما يق أ وهو الذي بلغ الشائي الوقية ومن الدين يعتبر عبق واضع قرانين التلك الما يق أ وهو الذي بلغ الشائي أوجي هو ينه و الدين بلغ الشائي أوجي مل ينه الشائي أوجي الشريق على المنازل بعص المؤرخيين - كان مذه ب هؤلاء أصدق صورة الشمك المؤمنية الشائي الذي يعلق المناحكم و بشكر إكان العلم الملتيقة ، على اعتبار أن كل قضية تقين السلب والإبحاب بشرة متعادة - فيا قبل إمامهم ها ينزون ه . يدو الشك البيروني متحاذلا بإنما ستردداً لا بتري على إصدار حكم إبحابياً يدو الشك البيروني متحاذلا بإنما ستردداً لا بتري على إصدار حكم إبحابياً

J. Bornet, art. Scepticism (in Encyc. of Religion and Citica) (1)

Cf, Zeller, E., Stotes, Epiculeans & Scapiles, p. 538-41- hisacoll, (v) op. cil., p. 45-8

<sup>(</sup>ع) النار برجه حاص Brunet ن المبدر الدالت رائد عالف نيه رأيا عابقاً له كتبه في مادة Academy ف Academy في مادة Academy.

كان أو سلبياً ، فيلوذ بالعرف والتقاليد والمعتقدات الشمبية ويلتمس في رحابها الأمان ، إنه يؤثر المافية فيمان لا أدريته التماساً فلسمادة وطمأنينة النفس كا أشرنا من قبل .

أما ما يسمونه بالشك السوفسطائى نقد كان شك القوى الذى يضيق بالقيم المألوفة في مجال الحق والخير فيتصدى لنقدها وبيان تهافتها والسخرية منها في غير حيطة ولا حذر ، ومن غير أن يقيم المرف وزنا أو يلجأ إلى التصورات والمعتقدات الشعبية .

وأما شك الأكاديمية الجديدة نقد توسط هذين الطرفين ، لم يتردد و بخرج من تردده إلى تعليق الحسكم كما فعل البيرونيون ، ولم بجزم في أعكامه كما فعل السوف علائية ، ولكنه كان يستعرض ما يقال في الموضوع تأبيداً واعتراضاً تم يؤثر الترجيح ولا يتجاوزه إلى اليقين (1).

وما دمنا قد أشرا عدد الإشارة الخاطفة إلى أنحاء الشك عند القدماء فن الخير أن نشير إلى أن ظباحث يكاد لا بجد في العصر الحديث شكا إستسولوچيان الافي فرنسا إبان القرن السادس عشر وانجلترا في القرن الثاهن عشر — إن جاز أن يعتبر الأخير شكا بالمعنى الدقيق ، تمثل الأول فيا بدا عند «كورني أجريبا» بعتبر الأخير شكا بالمعنى الدقيق ، تمثل الأول فيا بدا عند «كورني أجريبا» Agrippa ۱۹۳۳ + ۱۹۹۰ م Sanchez ۱۹۱۰ أو مونتاني » تعدد وهدم وزعزعة النصورات والحقائق التي كانت توحى للانسان اليقين في الدلم ، فنلاشت المابير المألوفة قلحكم والاختبار حتى ضل أوحى للإنسان في عالم أصبح قلقاً ، وانتنى منه اليقين وصار فيه كل شيء عكناً ، فبرز الشك شيئاً فشيئاً إذ لوكان كل شيء عكناً ، فبرز الشكان معنى هذا أن ليس شيء حقاً ،

 <sup>(</sup>۱) یمکن فی انشك الیرقانی الرجوع إلى برالد كنور هید الرحمن پدوی فی ۵ عریف الد كنور هید الرحمن پدوی فی ۵ عریف الدکتور الدونانی و سر ۷۰ – ۷۰ مایدة ثالیة ، والاستاذ پوسف كوم فی تاریخ الفلسفة الیونانیة سر ۲۰ – ۲۹۱ مایدة ثانیة وكذلك .E. R. Bevan, Stoica & Sceptics, 1918 می میاد ثانیة وكذلك .۲۹۱ میاد تاراسم و هو القطع بالعجز من إدراك الحقیقة ، أو بمعناد الضیق و هو تعلیق الحكم .

وإذا لم يكن شيء محققاً ظائماً وحده هو المؤكد . . استمرض و أجريبا يه جيم المعلوم ثم أهلن - عام ١٥٣٧ - شكه فيها ، وتناول و سانشيه يه بالنقد توتنا الفسكرية ثم أعلن عام ١٥٦٧ أنها لا نعلم شيئاً بل لا نستطيع أن نعرف شيئاً الفسكرية ثم أعلن عام ١٥٦٧ أنها لا نعلم شيئاً بأن الا المالم ولا أنفسنا - و يجيء ومونتاني به فيعلن أن الإنسان لا يعلم شيئاً لأن الإنسان نفسه ليس شيئاً ! ترك و مونتاني به البحث في العالم الخارجي لأنه عالم ظن راح يلتمس اليقيز. في نفسه فانتهى من دراسته لها إلى الشك والفراغ والانتهاء والموت فيا يقول أستاذنا كواريه (١) .

أما فى أنجلترا فقد انتصر الشك و هيوم ع + ١٧٧٦ الذى لُقَب بالفيلسوف الشاك بل أما في أنجلترا فقد انتصر الشك و هيوم ع + ١٧٧٦ الذى لُقَب بالفيلسوف المشاك بل سمى نفسه بذلك ، وكان يمتدح قدماء الشكاك و يثنى على انجاههم ، وقد أنسكر المعرفة التى تقوم على العقل ولم بيسط شكه إلى وجود العالم الخارجي أو للدرفة التي تستقي من النجرية .

قايع « باركلى » في اعتبار المالم الخارجي مجرد وهم وزاد فقال إن الدهل نفسه ليس إلا مجرعة من الإحساسات تتماقب بتأثير تداعي للمالي ا وألغي قالعيلية » معتاها التقليدي حين أ نكر رأى المقليين في وجود رابطة ضرورية تقوم بين المالة ومعلولها ، وحين ردها إلي التعود والاعتقاد وتداعي المالي — كا صنعرف حين نتحدث عن مذهبه التجريبي في الفصل الثالث من الباب الثالث ، وأثار القول بإلفاء العلية التقليدية ذعر العقليين ، وانتهى هذا إلى نوع من المشك وأثار القول بإلفاء العلية التقليدية ذعر العقليين عديثا ، وإنما كان شكا بناء وليس هو شك بيرون قديما أو مونتاني حديثا ، وإنما كان شكا بناء وليس هداما ، غايته الوقوف على حدود المرفة الإنسانية بعد رفض الحدود التي أقامها المعقليون من الفلاسفة .

<sup>11-17</sup> ص A. Koyrè, Trois Leçons sur Descartes (1937), p. 13 ff. (١) من ١٢-١٢ ص ١٢-١٢ من ١٢-١٢ من ١٤ أنت جامعة القاهرة ( فؤاد ) قد استدعت عام ١٩٣٣ الأستاذ كراريه أستاذاً للقلمة بكلية الآداب ، درس بها يضع سنين كان أثنامها مثلا طيبا للأستاذ النابه المحبوب من تلامذته . وهار فيه..

حسبنا هذا إشارة إلى الشك الأيستمولوجي - ضاق معناد أو اتسع - والكن الشك أزمة في حياة العقل ، إنه يشيع الحيرة في العقول ويشير القلق في المنفوس ، وإذا طال أمده أحرج الصدور وملاها ضيفاً ، والناس بطبيعتهم لا يستر مجون له مع ما يتضمنه في ظاهر الأمر من راحة بال واطمئنان نفس خدع قدماء الشكال على ما عرفنا ، والعدول عن طمأ بينة اليقين إلى فنق الشك لا يمكن أن يلدوم ، ومن هنا كانت كل صرحلة عن مراحل الشك تلها صرحلة يقين تشنس فيها الدعوة إلى يقين العقل واطمئنان القلب ، يشهد بهذا ترجع الشك نفسه ، فيها الدعوة إلى يقين العقل واطمئنان القلب ، يشهد بهذا ترجع الشك نفسه ، فشك السوفسط ئية أعقبه اليقين الذي أكده سقراط وأفلاطون وأرسطو ، وشك فيها الدارس اليونانية المتأخرة ثلاه يقين فلسني ديني صوفي باتصال الفلسفة اليونانية بالروح الشرقية الدنية ، وشك فرسا في القرن السدس عشر قد أعقب يقين ديني عند « بهكون » وأتباعه وعقلي عند عديكارت » ومدرسته ؛ وشك ه هيوم » قد دحضه ه كانط » الاعتداء عنده المنقدى .

# (ب) مذهب النَّيَقَّن Dogmatism :

إذا كان الشكاك قدر أوا التوقف عن إصدار الأحكام أو الجرم بإنكار القدرة على المرفة أو اكتساب العلم اليقيى فإن دعاة البّيّق أو الاعتقاديين قد أكدوا قدرة الإنسان على إدراك الحقيقة – واغتلفت في هذا مذاعبهم وسنمهد للحديث عن النّيق بكلمة عن الشك الذي أتخذه بعضهم منهجاً من مناهج التفكير:

استطاع دعاة التّيَةِ أن يُقُو ضوا الشك كنفارية في المعرفة ، ولكن الشك قد يقى عند الكثيرين منهجاً للتمكير ، والواقع أن الشك لا يساغ في منطق الدقل إلا متى أنكرنا على العقل حقه في إصدار حكم من الأعكام ، وإذا صح

أن جميع أحكام المقل باطلة كان من الحق أن يقال إن الحكم بأن الإنسان المنطبع أن يعلم شيئاً — وهي دعوة الشكائي — حكم باطل أو مثار الشك على على أقل تقدير ! إن الشكاك يزجمون أن المقل لا يسلح أداة لإصدار سكم صيح على أقل تقدير ! إن الشكاك يزجمون أن المقل لا يسلح بدءوة الشك في أن فسكيف جاز في عرف المنطق أن يصلح دفة العقل المتسلم بدءوة الشك في أن الإنسان لا يعلم ولا يستطيع أن يعلم شيئاً ؟ إنهم يقولون إن المقل لا يقوى على الشائل المنطق أن يعلم أن يعلم أن يعلم المنافق على عمة الشك الشائل على عمة قضية مناء فكيف أمكن عند عم أن يعرهن المقل على عمة الشك وصدف أنجاهه ؟ إن الشك كدهب عن مذاهب المرفة متباقت متناقض بهدم وصدف أنجاهه ؟ إن الشك كدهب عن مذاهب المرفة متباقت متناقض بهدم وصدف أنجاهه ؟ إن الشك كدهب عن مذاهب المرفة متباقت متناقض بهدم

وإذا كان أسحاب الشاك -- عمناه الواسع -- قد قباوا القول باستحالة المعادقة أو صلوا بأن تفسير الأشياء غير ميسور ، فإن تسليمهم بهذا حظ من ألما المعادقة أو صلوا بأن تفسير الأشياء غير ميسور ، فإن تسليمهم بهذا حظ من ألما المعارفة على المعارفة على ألما المعارفة على ألما المعارفة على ألما المعارفة على المعارفة على ألما المعارفة على المعارفة على ألما المعارفة المعارفة على ألما المعارفة على ألما المعارفة على ألما المعارفة ا

رائ الشائ - بعد كل سا رُجه إليه من حملات ـ قد بني هند الله كثير بن من الفلاسفة منهجاً التفكير ، و بنيت له قيمته في البحث الفلسني والدلمي في مختلب صوره ، ومن الخير أن نقف عند عذا الشك المنهجي قليلا فإنه بدوره بدخل في بامه الحديث عن إمكان المسرفة ، و إن كان أدخل في بابها الهابي :

نهيد في الناك المنهجي :

الشاك نوعان: حقيق أو سائق Real or absolute ومنهبعي أو على Methodical or academic

<sup>(</sup>١) النظر أيضاً أسباب الشاك والقده 141-49 eletcher, op. والما أبيضاً أسباب الشاك والقده 141-49

يبدأ شاكا و ينتهى شاكا ، هو حالة ر بب متكاسل يزاول قداته و بغير إرادة من صاحبه ، و يكون غابة وليس وسيلة إلى غابة أخرى يهدف إلى تحقيقها — كاليقين أو المرفة المصادقة — إنه نتيجة ووجدان معاً ، إنه يعبر عن نجر بة نعيشها و ينشأ عن مادة البحث التى نقسكر فيها ، و يقرض نفسه على صاحبه و يستمبده فلا يجد مفرًا من الرضوخ له و بهذا يشل طلاقة التفكير ، ومن صور هذا الشك كانت حالة الإصان في التردد والفلو في الشعور بالحيرة التي وصفتها الدراسات السيكولوجية الحديثة بأنها مرض عقل حين يصبح الشك عادة تسيطر على صاحبها وتستعبده فتتركز الرغبة في الشك قي مزاولة الشك نقسه منعزلة عن النشاط المقلي الشوى و بذلك تقحول هذه الرغبة إلى جنون الشك نقسه منعزلة عن النشاط المقلي الشوى و بذلك تقحول هذه الرغبة إلى جنون الشك نقسه منعزلة عن النشاط المقلي الشوى و بذلك تقحول هذه الرغبة إلى جنون الشك .

أما الشك المنهجي فيو صبح يفرضه صاحبه بإرادته رفية منه في امتحان مطومانه واحتبار معرفته ونعله ير هفله من كل ما يحويه من مغالطات وأضاليل، وهر يمكن صاحبه من البلدء بدراسة موصوعه وكأبه لا يعلم عنه شيئاً ، فلا يتأثر بالأخطاء المألوفة أو المفالطات التي يتلقاها من غيره من الناس أو يقرأها في كتب الباحثين ، والإنسان بطبيعته عرضة الأسكام المبنسرة prejudices ، وهذا الشك المنهجي خير طريقة لاتفاء هذه الأخطاء ؟ إنه حطوة تُسلم إلى اليقين أو تؤدى إلى المنهجي خير طريقة لاتفاء هذه الأخطاء ؛ إنه حطوة تُسلم إلى اليقين أو تؤدى إلى المهرفة ، فهو وسيلة وليس غاية في ذاته ، يزاوله الباحث بإرادته ومحضر عبد المهرفة بالمناه ويستطيع التحرر من شرد ، إنه نقيجة عنم من الباحث على ومن ثم بسيطر عليه ويستطيع التحرر من شرد ، إنه نقيجة عنم من الباحث على أن يشكرة يمكن أن تكون مثاراً قشك (٢).

Cf. Baldwin's Dictionary of Philosophy & Psychology art. (1)

E. D. Starbuck, Erl. Doubt (in Ency. of Religion & Ethics). Tuke's Dictionary of Psychological Medicine, E. Ball, art Doubting mania (Le grand du Saule's, La Folie du doute can be consulted also).

Cl. Reeling, Descartes, (1934) p. 80-81 (٢) A. Koyré, Trois Leccoms sur Descartes, الشيار الأخير من الدرس الأول في الأول في المدارة الأخير من الدرس الأول في المدارة المدارة

وقد خلط بعض الحدثين من الباحثين بينه وبين الشك الحقيق المالق ، فزعت و باتريك ، M. Patrick أنه كان علة كل نشاط عقلي أو يقظة ذهنية أوحركة بحث مو في تاريخ الفسكر الشرق والغربي على الدواء 1 واعتبرت الشك البيروني قوة مونظة في تاريخ النشاط المقلي ، وأرجعت إليه كل نزوع إلى اللقد العسميح وحربة البحث ، وزعمت أن المهضات المقاية ليست إلا أثرا من آثاره وضدى لروحه الوثاب ا إذ لو تلقي الناس معرفتهم عن النير أو استة وها هن تجاربهم من غير شك فيها ما ازدهرت الحياة المقلية واستقامت النهضات الفكرة ، إن روح الشك البيروني تبدو في زعم أمثال هؤلاء النقاد في اتجاه ذوى المقول الحرة في روح الشك البيروني تبدو في زعم أمثال هؤلاء النقاد في اتجاه ذوى المقول الحرة في معاملهم ، والاعتباد على التجر بة الملية في البحث من الحقيقة كا تبدو هذه الروح في منهج البحث لملى في التقيري، وليست فتوحات المل في ماضيه أو حاضره إلا في منهج البحث لملى في التقيرية وايست فتوحات المل في ماضيه أو حاضره إلا

ولمل ما أملفناه فى النفرقة بين الشك المطاق والشك المهجى يكفى فى النفليل على أن دؤلاه النقاد قد أساءوا قهم الشك الحقيق ، وخلطوا عن جهل بينه و بين الشك النهجى الذى يفرضه الباحث بإرادته طريقاً موصلا إلى اليقين . وإذا كان بعض المحدثين قد وقع فى هذا الخطأ فإن من القدماء من فطن إلى الشك المنهجى وأكد ضرورة استخدامه فى كل بحث نزيه ، فقد اصطنعه سقراط حين أخذ بناقش حكاء عصره فى معلوماتهم ، ويختبر سحتها وبكشف سقراط حين أخذ بناقش حكاء عصره فى معلوماتهم ، ويختبر سحتها وبكشف عن حقيقتها بإثارة الشك فى صوابها .

إن منهج سقراط فى مناقشة محدثيه ممروف ، لمنهجه جانبان : سابى هو النهكم الذى يؤدى إلى تخليص العقل من الأخطاء ، و إيجابى هو النوليد الذى يرشد إلى الحقيقة ، فى مرحلة النهكم يبدو سقراط مع محدثيه وكأنه بتملم منهم فيسلم بأقوالهم مصطنعاً الجهل ، ثم بأخذ فى الاستقسار والتساؤل و إثارة الشسكوك فى صحة

Mary Patrick, The Oreck Sceptics, Part, VII, p. 285-805 (1)

ما يقولون ، و يمضى فى أسئلته مستدبطاً من أقوالهم أفكاراً لا تروقهم فيبدو بهذا تناقضهم! وهكذا ينتهى من مرحلة التهكم إلى تحرير اللقل من الأخطاء التي أوفيه فيها محدثوه من السوفسطائية وهم حكماء هصره فيا كانوا يسمون أنفسهم ويسميهم الناس! فإذا توصل ستراط إلى هذا أحذ يرشد محدثيه بأسئلته إلى الحقيقة — وهذا هو الجانب الإيجابي في منهجه.

وفعان إلى الشك لمنهجى أرسطو في كتابه ه ما بعد العلبيعة ، وفرتى منه و مين انشك الحقيق ، وأهمل هذا وأيد الشك المهجي وأوسى بمرولته صد البدء بدراسة أى عث على ، إد وجد أرسطو - فيا يقول ج علاقة صرورية تقوم بين الشك والمرقة الصحيحة ، وكشف من عنصر الإبمان الذي يقوم مطموراً في ثاليا الشك النزيه ، ورأى أن من يريد أن يكسب مسكة تحصيل لمعرفة بجد في ثاليا الشك الذي يقوم على التروى والتبصر تحقيقاً لعابته ، لأن المعرفة التي تعقب في الشك تدكون أدى إلى الصواب ؛ ه إن الذين يقومون ببحث على من فيرأن الشك تدكون أدى إلى الصواب ؛ ه إن الذين يقومون ببحث على من فيرأن يستوء بشك برازلونه ، يشبهون الذين بسيرون على عير هدى فلا يعرفون الأتجاه الذي ينبئي من فيرأن المرقة التي تعليمه والمناب التي تؤيده والمبروات التي تعارضه

مثل هذا الشك الذي يتحدث عنه أرمطو خطوة موصلة إلى اليقين ، إنه منهج بُنَّدَم عند اختبار المعرفة وامتحانها أو عند الممل على كسم

ومثل هذا الشك المنهجين قد عرفته الدراسات المقلية الحديثة ، يقول شامون المعالمة الشائل بلى الاعتقاد ، Hamilon ۱۸۵۲+ ومثل المالية الشائل المالية الشائل المالية الشائل المالية المنافئة المنافئة المنافظة والمنافظة المنافظة المنافظة والمنافظة المنافظة المنافظ

الإنكار على أنه حالة مستقلة تخفيع البحث بمنزل عن حالة الاعتقاد ، فإن النصد السحيح للاعتقاد عو الشك والبحث وليس الإنكار ، ذلك ما يقوله وليم جياس الإنكار ، ذلك ما يقوله وليم جياس الم جياس المامين بقولم إن تعليل الشروط المقلية المتضينة في اليقين بجمل هذا الرأى السيكولوجي فكدة واحمة بذاتها لا تحتاج الى برهان (١٤)

وإذا صح هذا كان الشك بهذا المنى ضرورياً لكل معرفة محيحة ، فرر من عالات المن الشك بهذا الرأى في كنابه عن ناسفة المرنة (٢) Philosophy في الرأى في كنابه عن ناسفة المرنة (١) واثباته ونفيه والمناه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه به المنازة أو المنه أو التفكير النظرى – ضرورى في تسكوين المعرفة ، ولم إلى إلى الكرفة والمنه المنزلة ومحميل المناوعات الصحيحة بقوم على اتحاء عقل يعتبر بالناك واللاأورية Agnosticism .

رند تال ه ديكارث في كتابه في مبادي الفلدية في إنا لكي نفحص هن المجتب بنبي أن نشاق في كل ما يعادلها من أشيا، ولو سمة واحدة ، لأنها كنا في سم من المجتب بنبي أن نشاق في كل ما يعادلها من أشيا، ولو سمة واحدة ، لأنها كنا في سم من الأمور التي تعرض كنا في سم من الأمور التي تعرض المتحدام المنا ترة منكا مناها و تارة عنكا مصياً ، وعند ما كنا لا نخشي استحدام المناه في جميع الأعور ولو سمة واحدة ، فيشك في كل الأسام ، إن لم فو اول شهة الارتباب (١٠).

Ct. W. James, Principles of Psychology, 1899) vot. if p. 284-35 (1)

Edwin Starouck, art. Doubt (in Encyclopedia of Religion (7)

 <sup>(</sup>٣) نصل ١٢ س ٢٦٩ ص طعب الثلث واليقيز والملعب القدى .

Decentes, Principes do in Philosophia (1) . (وانظر ترجعه والإنجازية Principles of Philosophy ، ( Principles of Philosophy الإنجازية

و يكرر هذا المنى في تأملانه فى الفلسفة الأولى فيروى أنه تلتى منذ حداثة سنه آراء باطلة ظنها صحيحة ، وأن ما أقامه على أساسها مثار لسكل شك ، ولهذا وجد نفسه محناجا لأن ينزع عن نفسه ولو مرة واحدة كل ما سبق له التسليم ه من آراه ، وأن يهدم كل ما سبق له أن يدين به من معتقدات ، وأن يشرع من جديد فى اختبار معارفه إذا كان يريد أن يقيم فى العلم شيئًا وطيداً (١).

وفي رسالة بعث بها ديكارت إلى صديته الأب ميلان Mesland حدد منصد هـذا الئك المنهجي بقوله : إذا كان لديك سلة من التفاح بعضه سلم و بحضه طلم مُتلف المبعض الآخر ، فاذا تعمل استخلص من التفاح الفاسد وتُبقى على الفسلم ؟ لا سبيل إلا بإفراغ المنتاح كله من السلة و فعه واحدة واحدة لكي تعيد السلم منه واحدة واحدة به وتطرح الناسد بعيداً ؛ فالعقل عند ديكارت حافل بأغكار بعضها خاطئ ، ولا سبيل إلى تطبير الدقل من الأفكار الخاطئة إلا إفراغه من جميع ما فيه ، وهو لا يترك العقل خارعاً و إلا شابه غيره من الشكاك الحقيقيين ، حبو يعيد إليه ما يراه سليا من هذه الأفكار، و يطرح هنه الخاطئ منها في ضوء منه بالمعلى المروف ، خالشك هو جملك التسميح والباطل من أفسكارنا و به منهجه المقلى المروف ، خالشك هو جملك التسميح والباطل من أفسكارنا و به يتحرر العقل من أوهامه .

وقد أكد ه دافيد هيم أشية الشك حين قال في بحثه عن الطبيعة البشر بة إذا كنا فلاسفة فينبني أن تقوم فلسفتنا على أسس شكية ، بل سمى هــذا الشك بالشك الأكاديمي أو العلمي acadentic وصرح بأمه ضروري لـكل محث نزيه لأنه يبحث على مواصلة النظر في الأمور وإسمان النفكير فيها ومواصلة اختبارها من غير توقف.

 <sup>(</sup>١) Meditation's Metaphisiques (١) حال الأول ما ترجمة انجليزية وأخرى هربية لزميانا الدكتور هنان أمين تحت عنوان التآملات .

## بعض أسأليب التيفي :

أشرنا في مستهل هدذا الفصل إلى أن دعاة الية ين جون أن قدرة الإنسان على اكتساب المرفة اليقينية لا تقف هند جد، وأن في وسعه أن يتوصل إلى تعريفات المعابى العقابية المجردة لا تقل في مهانب الية ين عن المرفة التي تكتسب بالتبعرية، وقد شاعت هدذ، النزعة في وسفة المقدين في الفرنين السابع عشر بالتبعرية، وقد شاعت هدف المنتجريبين حتى قدر المذهب المقدى عند والثامن عشر، ولم تنخل منها فلسفة النجريبين حتى قدر المذهب المقدى عند هذا الادعاء على ما أشرنا من قبل.

وحسبنا أن نشير إلى موقف فيسوفين من مذاهب الشك الحقيقي التي أسلفنا بيانها ، عسى أن يجد القارى في موقف كل صهما ما يزيده اقتناعا بتهافت الأدلة التي استبد إيها الشكاك، وضعف الأسس التي أقاموا عليها مذهبهم ، وليكن هذان الفيلسوفان أرسطو قديماً وديكارت حديثاً:

وإذا كان الشت السوفسطائي الدى نصدي انقضه أرسطو لا يعتبر عند المكتبرين شكا حقيقياً فإن أدلة السوفسطائية في إقاسته قد تردد صداها عند الشكاك الذين حاموا بعدم - قديماً وحديثاً - والأدلة التي استند إليها أرسطو في دحيض هذا الشك لا تزال للمكتبر منها وجاهته إلى حد أن بعص المحدثين برون أن الشكاك الذين جاءوا بعده لو فطنوا لأدلته ما انزلتوا إلى مهاوى شكهم ا وواضح ما أسفناه في فصولنا السالفة أن المكتبرين من المحدثين - كأسحاب التجريبية المنطقية المعاصرة - يضيقون بالكثير بن من المحدثين - كأسحاب التجريبية أو الحقيقة المطلقة أو اعتبار المقل أداة الإدراك أو غير هذا مما يرد في حديثه عومم هذا فإن أدلته في نقص الشك السوفسطائي لا يزال لها ما يبرر ذكرها عند الحديث على إمكان المعرفة ، فلنخصها في إنجاز:

أطاح السوف هائية بالحقائق المطلقة في مجل العلم وأتوا على المبادئ اليقينية في ميدان الأخلاق ، وتصدى لدحض مذهبهم سقراط الذي هاله اعتمادهم على اشتراك الألماظ وغموض الممانى فارع إلى تحديدها التوصل إلى الحد السكل هن طريق الاستقراء ، ووجّه العلم إلى اكتشاف العقل لماهيات الأشياء التي تختنى وراء عوارضها الحسوسة ، وبهذا أقام السلم ومهد لقلسفة الماهيات أو الممانى التي تهدو عند أفلاطون وأرسطو .

الم يدل ارسطو بنه نيد الشك السوف طائي ليدال على إمكان المرفة ، فرأى في كتابه ما بعد الطبيعة في معرض رده على السوف طائية الذين أخاص طائية للقطلقة أن النصدين يمكن أن مجتمعا في الشيء الواحد في آن واحد ولكن من جهتين مختلفتين لا من جهة واحدة ؛ وأن الحسكم على و الشيء في ذاته م مبسور لأن مذاتي الشيء مثلا لا يتغير عند الإنسان إلا بتغيير حالته من الصحة إلى الرضي الأن مذاتي الشيء مثلا لا يتغير عند الإنسان إلا بتغيير حالته من الصحة إلى الرضي الأن مذاتي المتواب بالزكام القوى يفتقد القدرة على تذوق الأشياء وشمها ، فلا يقال إن الأشياء تبدو هند الفرد الواحد على صور شتى - إلا مع مراعاة التغير الذي طرأ على أدوات الإدراك هنده . . . . . . وغير هذا من آراء أرسطو في تفنيد الشك السوف على أدوات الإدراك هنده . . . . . . وقد رويناه من قبل مشيء من الشك السوف طائي و إقامة الحقيقة المطافة - وقد رويناه من قبل مشيء من التختصيل فلا حاجة بنا إلى تكراره (١) .

موضوعها - والحواس تدرك النسبى وتترك إدراك المطلق المقتل ، فالعقل بدرك الماهمة أو الوجود في ذائه موضوعها - والحواس تدرك النسبى وتترك إدراك المطلق المقتل ، فالعقل بدرك الناهمة وهي الصورة المحكلية ، والحس يقف عند إدراك الموارض التي تتقوم بها الماهية وهي الصورة الجزئية . . . . . إلى آخر ما رآه أرسطو عند محاولته إقامة الفليفة الأولى . الا

أما من موقف ديكارت فإن فيا ذكرناه عنه في فصولنا السابقة ما يننينا عن الإطالة ، وحسبنا أن نشير إلى أنه حين اصطنع شكه المنهجي رغبة منه في التوصل إلى اليقين العقلي سار في نفس الطريق التي سلمة السونداني Montaigne في شكه

<sup>(</sup>١) انظر ما كتبناء في هذا الصدد ص ١٧٠ رما بعدها من هذا الكتاب.

الحقيق ، ولكنه مغى في الشك حتى نهايته فسرعان ما تحول في يده إلى منهج ، وأخى الشك أداة النقد وأسلم با "بتّبع في التمييز بن الصواب والخطأ ، أوغل في الشك إلى أقصى آماده من غير أن يتوقف في منتصف الطربق ويعلن إفلامه حلى أفعل مونتاني - ومن هنا كان انتصار ديكارت ، فكشف من الحربة الروحية واستعاد يقين الحقيقة واعتدى إلى الله حيث لم مجد مونتاني إلا الفراغ والموت والمرت عن المنهج ط يعارض قصة هزيمة بقصة التصار المراث عن المنهج ط يعارض قصة هزيمة بقصة التصار المنازية عن المنهج عن المرض قصة هزيمة بقصة التصار المنازية عن المنهج عنه المنه هذا عنه المنه المنها المنه المنه المنها المنها المنه المنها الم

كان سانشيه Sanchez بقول : كما ازددتُ تقاليراً ازددتُ شكا ، فعارض

A. Koyré Trois Leçons sur Descartes (۱) في الشعار الأعبر من الدرس الأولى . A. Koyré Trois Leçons sur Descartes (۱) انظر المفقر تين الرابعة والمالمسة من كتابه Les Principes de la Philosophie (۲)

<sup>(</sup> أو في النسخة الانجليزية ) .

<sup>(</sup>٣) المغر: السابقة من المصدر قصمه.

دیکارت مذا البدأ بقوله : کما ازددتُ شکا ازددتُ تفسکیراً فازددتُ إیماناً وجودی .

حمل الشك الحقيق نفسه حين أوغل فيسه ديكارت إلى أقسى آماده ، وانتهى جهذا الإيسال إلى أول مبدأ يقيني فحقق بهددا رهبته التي يقول فيها : ماكنت في هذا الشك مقاراً أصاب الشك المطلق ، أولئك الذين لا بشكون الا نجرد الشك و يتكفنون أن يظهرا دائماً حيارى ، بل أما على الممكس لا أقصد لفير اليقين ولغير أن أدع الأرض الرخوة والرمل لكى أجد الصخر والصلصال (۱) كما يقول في مقاله عن للنهيج .

وقد كان دبكارت ينشد مبدأ عقلياً برتفع عن كل شك ليقيم عليه عليه علم عليه المستحق حتى لقد كان برى أن و أرشميدس به لم يطس غير نقطة تابقة لا تتحرك لكي بزحزح الكرة الأرضية ويُعَبِّر مكامها الفراح دبكارت ينشد مبدأ واحداً بفينياً برتفع عن كل شك يجسد أساساً لكل فلسفته ، وإذا استحمل وجود النقطة الثابئة التي ينشدها «أرشميدس به قليس من المستحيل على دبكارت و فيا يقول هو نقسه أن بحد هذا الأساس في مبدئه اليقيني الأول (الكوجيتو Cogito) نقسه أن بحد ديكارت هذا الأساس في مبدئه اليقيني الأول (الكوجيتو Cogito) وهو القائل و أنا أفكر إدن فا ما مرجود ، وهو مبدأ يقيني بديمي توصل إليه وهو القائل و أنا أفكر إدن فا ما مرجود ، وهو مبدأ يقيني بديمي توصل إليه ومواته ، فالله كامل مطلق الكال شرة من كل نقص أو خداع وهو الذي وصفائه ، فالله كامل مطلق الكال شرة من كل نقص أو خداع وهو الذي

<sup>(</sup>۱) ذهب يعض خصوده ( جاسندي Gassendi إلى القول بأن الكوجيئو ايس إلا تياس. تسمير ( أي أفسرت عقدمته الكبرى ( قهر : كل مفكر موجود ، أنا مفكر ، إذن فأنا موجود) وبالمت لا يكون شمية بديمية وانسحة بدائها ، ولا يصح اتخاذه أساس تقوم عليه فلسفة طالما كان هو نفسه يفوم عل متنامة مقسمرة ، و لكن ديكارت دنم الاعتراض بقوله إنه عبداً أولى بديمي ترصل إليه بالخدس وحده .

وضع العقل فينا فهو العنامن لصحة النفكير متى كان موضوع النفكير واضماً متميزاً ، ومن هنا أياح ديكارت لنفسه — بعد شكه المسرف — أن يفكر في النفس ويعتبر ماهيته امتداداً ، وانتهى ديكارت من هذا آنه إلى « اليتمين » بوجود العالم الخارجي ومرجوداته المادية .

عرضنا فيا أساننا — عن أرسطو وديكارت — تَمَطَّبْن من أنماط النوصل إلى اليقين ، وإذا كنا بهذا قد أثبتنا إمكان المعرفة أو القدرة على إدراك الحقيقة فقد جاز لنا الآن أن نيرض للبحث في طبيعة هذه المعرفة وماهيتها وأن ندرس أدواتها ومنابعها ، وذلك ما نعرض له في الفصلين التاليين (١).

 <sup>(</sup>١) انظر في آخر الفصل الثالث من هذا الياب مصادر في نضرية المدرفة -- غير ما ذكر
 منها في هوامش الصفحات في هذا الفصل وفي العصلين التاليين ،

# الفير الفير الماني " طبيعة المعرفة

تمهيد – مذاهب الواقعيين ، ( ! ) الواقعية الساذجة ( ب ) الواقعية النقاية ( النقليدية ) سـ ( - ) الواقعية إلى الواقعية النقاية الماصرة – مذاهب المثاليين – تمهيسه – ( - ) المثالية الذائية – صور المثالية النقاية المقيب ...

تمهيد :

عرض الفلاسفة فلبحث في طبيعة المرفة الإنسانية وحقيقتها به وحاولوا أن يعرفوا كيفية العلم بالأشياء ، وأن يقفوا على اتصال تُوى الإدراك بالشيء للدرك ، وعلاقة الأشياء للدركة بالتُوى التي تدركها ، فكان هذا مثاراً لاختلاف الباحثين من الفلاسفة ، النقت عنده المثالية ( القصورية ) Idealism والواقعية Realism والواقعية عنده المثالة عنده الأشياء مرهونة بالقوى التي تدركه ، بعمى بمختلف مذاهبهما ، تصورت أولاها الأشياء مرهونة بالقوى التي تدركه ، بعمى أن للوجودات المحسوسة بجرد أفكار في عقولنا ، ورأت الثالية أن للأشياء وجردا عينياً مستقلا عن الذات العارفة ، واعتبرت الموقة صورة مطابقة لحقائق الأشياد في العالم الخارجي .

والواقعية أصلا تمبر عن رأى الرجل العادي الذي يمحر عن النمييز بين ظرم الشيء وحقيقته في فحقيقة الأشياء في نظره هي كا تبدو لنا — و إن كان بعض مذاهب الواقعيين قد ابتعدت كشيراً عن هذه النظرة الساذجة كا سنعرف بعد قليل — ومعنى هذا أن النزعة الواقعية قد سبقت النفكير الذني ، ولكن عذه النزعة لم تصبح مذهباً فسفياً متماسكا إلا بعد ظهور الفلسفات المثالية ، لأن الواقعية الفلسفية قد قامت على محاربة المثالية ومحاولة القضاء عليها ، ومن أجل هذا آثرنا أن نبدأ بالحديث عنها :

عرائك الر العميج . Realism :

بطلق للذهب الواقس في المعرفة (الم على جموعة من المذاهب نشترك إلى جانب عدائم المنالية - في خصائص أظهرها القول بأن الأشهاء الخارجية وجوداً عينيا عين مستغلاعين المقل الذي يقوم بإدراكها وعن جميع أفكار ذلك العقل وأحماله ، ومعرفة المعقل مطابقة للقرة في الأشهاء الملاركة و فيس الهالم الحارجي كاهو عدرك في عقوننا إلا صورة لهذا المعالم كما هو موجود في الواقع و والعلاقة التي نقوم بين الأشهاء الطارجية وأفكار با التي تمشها في عقولها علائة عشابهة وتطابق ، فالمحرفة وعد الواقعيين إدراك عنلي أو حسى عطاء في للأعيان في الخارج أو عي المكاس في المفارجي على المقل .

ودا غمج أن الواقعية نفيض المذهب الأهلاطوني الذي يعتم المنل وحدها هي الوجودات الحسوسة ليست إلا عجرد الوجودات الحسوسة ليست إلا عجرد السباح والمنازل لمنشل ، و بحقدار ما تبتعد فظر به النّل عن دنيا الواقع ، بعقدار ما تبتعد فظر به النّل عن دنيا الواقع ، بعقدار ما تعبر عنها دنيا الواقع ، وأناير قروح هذا الاتجاه :

(١) الراقية الباذجة Maīve Rezlism

وهي تتذي مع ما يواه عامة الفاس في الفول بأن أفكارنا صور مطابقة

<sup>(</sup>۱) يطان و المذهب الواضي ع في غير فظرية المعرفة على لذهب ط نفة من فلاسفة المدرسيين مناحة ( كالقديس أنسيلم ) ترى أن الأساء الكلية فا وجود حقيق فعل لأنها أمهاء للهيات الأثياء ، ومن أحل مدان المناه اللهمية الاسمى Mominaissm اللي أسأه والأثيات من و وكان دعائه يرون أن المكيات من في ورسيلينوس و Rosceimus في القرن الحدي حشر ، وكان دعائه يرون أن المكيات من أحماس وأمواع بجرد أنعاد وأسهاء لا تمثل من الحقيقة شيئاً وليس لها مداول واقعي حويتوسط هسدين الملاهبين : المذهب المسوري Conceptualism في مادة Realism في مادة المحال في صدى هذه المذاهب المسوري عدالإسلاميين : مقدمة الأستاذ الدكتور ابراهم مدكور لكتاب الشفاء والمعاني (ملدس) لابن سينا من عالم وما بعدما ويراد بالراقبية في الأدب والفن تصوير أنطبيعة كا تبدر الووقيل ماديمي أن يكون .

للأشياء في الخارج (١) . والمالم الخارجي يبدو لنا في صورة كثرة من الموجودات والكائنات تقوم بينها روابط وعلاقات ، فالسالم متعدد متكثر – ولا يمكن رده إلى وحدة كما ظن المثاليون .

وقد اعتبر هذا المذهب ساذه الآنه يمثل مرحلة سابقة على مرحلة النفكير الملى والفلسني ولا يخضع المتفكير النقدى ، ويمثق في مدركات المس تقة لا حد لها ، مع أن تجر بتنا في كل يزم تزهزع ثقتنا في صمة أحكامها ، فالعما المفروسة في الماء منحرفة تهدو مكورة أما المين وهي ليست كذلك في واقع الأمر ، والمرثيات تبدو الأعيننا عن بعد أصغر حجاً من حقيقتها ، وكثيراً ما يبدى الأمر ، والمرثيات تبدو الأعيننا عن بعد أصغر حجاً من حقيقتها ، وكثيراً ما يبدى الشيء في فقار إنسان على صورة تخالف العمورة التي يبدو عليها في نظر غيره من الناس ، بل كثيراً ما يتغير الشيء الواحد في نظر الإنسان الواحد بقمل الخيال الناس ، بل كثيراً ما يتغير الشيء الواحد في نظر الإنسان الواحد بقمل الخيال الواحد بقمل الخيال المناثير الأحلام ... وهذا وغيره كفيل بأن يفقد ما الثقة في أحكام الحس (٢٠).

كان الواقسيون يقولون إن الهالم الخارجي قائم موجود بالفعل حتى عند ما يكون بعيداً عن مثناول إدراكنا الحسي ، وهو موجود على نفس الحال التي يوجد هلها عندما يقع عليه إدراكنا ، وهذا در الذي كان يبرر عند همل Mill وأمثك وجود المعالم مستقلا عن إدراكناك ، ولكن خصوم الواقعية رفضوا التسلم بذلك وقالوا إن النيقن من وجود خصائص وصفات في شيء ما لا يكون قط إلا عندما تكون في متناول الإدراك وفي مقدوره ، بل إن مجرد اختلاف الشيء في مظاهره وأشكاله باختلاف المسافة التي تفصل بينه و بين الدين التي تراه ، أو باختلاف الزاو بة التي يرى منها أو باختلاف قوة الضوء أو انعدامه مسكل

ركالك Külpe,p. 195 ركالك Fletcher, op. cit., p. 110-113 وكالك (١) آثارت : كالله النظرية الرآ (١) Jond, Cuida to Philos. Part I, ch. Ill Price, Perception

المعاصرة من لا يقر هذا الاعتراض ، وسترى هند الكلام على المذهب التجريبي في الفصل الثالث. من هذا الباب كيف ناقش ه آير » Ayer سجج ، ديكارت ، في شكه في الحم أداة المعرفة .

هذا يبرر القول بأن بين الأشياء في الواقع وأفكارنا التي تمثلها اختلافا ملموطاً للسبيل إلى إعاله ، رقد أيدت هذا النفاوت مقاييسُ العلم والآلاتُ التي يستخدمها من مجهر ومنظار مُنرب وموازين ونموها ، ولهذا عدّل الباحثون هذه الواقيمة المساذحة فظهرت :

## (ب) اواقعية النقدية ( التقليدية ) Traditional) Criticali (

المذهب الواقعي النقدي العلمي ، وخلاصته أن الحس يدرك حقائق الأشياء وهدذه الحقائق الأشياء وهدذه الحقائق تدكير عنوه قوانين العلم الطبيعية ، فالمادة في نظر عذه العلوم شيء حقيق له وجود عير خارجي ، ولكن الكيفيات التي تدركها الحواس ليست الا من عمل الذهن (1).

وتتميز الواقعية النقدية من الواقعية الساذجة برفضها النسليم بالوجود الحقيق لما لم للدركات الحدية بغير اختبار نقدى ، إنها تعاول أن تثبت المقيقة بمناقشة الحجج للضادة ود-نضها حتى يتسق منطق الواقعية مع النتائج التي بنتهي إليها نقد المعرفة .

« الوردة حمراء » في لغة الواقعية النقدية معناعا أن في الوردة خاصية تثير في الدين تحت ضوء ملائم إحساساً باللون الأحمر ، فالحمرة بغير الدين التي تراعا تكون بغير ذات فحوى ا ولسكن شروط الإحساس بالحرة تظل قائمة و إن لم يكن هناك شوء ولا لون لأن هذه الخاصية موجودة في الوردة وجوداً موضوعاً وليس ذانياً ، فوجود الأشياء إذن لا يتوقف على قوى إدراكها ، لم ثر عبن الإنسان أشة ورنتجن Roentgen زمناً طو يلا ، ولسكن أثر هذه الأشعة الملدوظ قد أدى آخر الأمر إلى معرفة وجودها ، ومثل هذا يقال في الكثير جداً من التُوتى التي توجد كامنة في الطبيعة ،

Külpe, p. 200-202 & 50 (1)

إن الواقعية الساذجة لا تثير الجدل في قدرة الإنسان على معرفة حقيقة شيء موجود مستقلا هذا لأنها ترى المشكلة غير ذات موضوع! أما الواقعية النقدية فإنها تعرض للمشكلة وتناقش الحجج التي تشكر إمكان هذه المرفة وتنتهي من مناقشتها إلى إقرار هذه المعرفة إقراراً قاطعاً ، وسنرى بعد قليل أن المتالية النقدية تشكر إمكان قيام هذه المعرفة (1).

أضافت الواقعية المقدية إلى العقل فاعلية خاصة بحيث لم تصبح المعرفة ميورة مطابقة للأشياء المدركة — كما كان الحال في الواقعية الساذجة ، ولسكنها أصبحت صورة معدّلة بغمل العقل الذي يستطيع أن يتجاوز الجزئيات المحسوسة Particulars إلى السكليات Generals على نحو ما هو معروف عند أمثال هجون لوك » ، فقد رفض رد الحقائق المسلمة والمبادئ المشهورة إلى فطرة المقل — على نحو ما ذهب أفلاطونيو كبردج من ناحية وديكارت من ناحية أخرى — وجعل المعقل عملا إنجابيا ، هي أن يؤلف من الصور الحسية التي تنقلها إليه الحواس عناني عديدة — على نحو ما صنعرف عنه في الفصل التالي .

ولكن مصر « لوك » - القرن السابع عشر - كان بدء تأسيس المناهج العلمية الجديثة ، وقد استقام العلم الحديث واستكل مناهجه التجريبية التي المترعت الأنظار وكانت موضع تقدير وإعجاب عند الكثيرين من انغلاسفة أنقسهم وأخذت الروح العلمية تتغلفل في كل شيء، وبدت هذه الظاهرة في تعلود الواقعية النقدية النقليدية السالفة الذكر إلى ما شمى في المصر الحاضر بمذهب:

( ح ) الواقعية الجديدة New realism :

بدأ عذا الأنجاء الجديد منذ عام ١٩١٠ على يدستة من فلاسفة الأص بكان (٢)

Jerusalem, p. 83-85 طائح Fletcher, p. 107 ff (۱) P.C. Spaulding Pitking W. P. Montague E. B. Holt R. P. Perry

<sup>.</sup> Marvin ,

لم يخالفوا الفاسفة التقليدية في موضوع البحث ، فقد كان مدار فلسفتهم نظرية المسرفة ونهم السلافة التي تقوم بين الذات السارفة وموضوع معرفتها ، من غير تمييز بين المسارف والمعروف ، اعتمال الواقعية المبلديدة بتحليل المبلاقة التي توبط بين الذات العارفة وموضوعها ، ورفضت النسلم عا رأته الواقعية النقدية التقليدية من وجود وسيط بين الشيء المدرك والقات العارفة حديد العسورة الدهنية في مذهب لوك - لأن الإدراك في نظر الواقعية الجلايدة يقدع سبالمرة و بفير وسيط ، مما مجمل محرفتنا للشيء الخارجي صورة مطابقة الجلايدة يقدم منا لمرة و بفير وسيط ، الما انتهى مدعبهم الذي يشرحه كتاب الشتركوا في وضعه من ق الواقعية الجلايدة - دراسات تناونية في الفلسفة به (۱) .

ر لسكن الواقبية الجنديدة لم تُرض طائعة الخرى من الواقعيين المعاصرين ، وحمد و المنظم والتحليل والمحيص والتحليل وسي ومن المناه والمحيص والتحليل وسي ومد نشأ :

زد) مذهب الواقعية النقدية (الماصرة) Contemporary) critical:

أنشأ عذا الأنجاء الجلديد سبعة من الأعربكان مرعوا منذ عام ١٩١٩ يبشرون بمذعب جديد وإن ظلت نظرية المعرفة صدار بحشهم، ومشكلة الإدراك الحسى بدء تفكيوهم، إلا أنهم رفضوا موقف الواقعية الجديدة في ضم العارف والمدوف في سبط واحد، وعادوا إلى النائية التي يتميز فيها المدرك من الشيء المدرك ، مع التول بأن للشيء العروف وجوده الخارجي ، وأن معرفتي به هي الدرك ، مع التول بأن للشيء العروف وجوده مستقل عن عذه المعرفة كل الاستقلال التي تؤدى إلى وجوده ، ولكن وجوده مستقل عن عذه المعرفة كل الاستقلال في التول بوجود فارق فيا قال جديم الواقعيين من قبل ، وكان طبيعيا أن يرفشوا الدول بوجود فارق

The New Realism: Cooperative Studies in Philosophy, 1919 (1)

O. Santayana , A. K. Rogers , A.D. Lovejoy , D. Drake (1)

J.B. Pratt , C. A. Strong , R.W. Sellars ,

بين ظاهر الشيء وحقيقته ، أو ما يبدو من الشيء والشيء في ذاته ، وعلى هذا فليس نمة شيء يقوم وراء الطبيعة أو فوقها أو يكون مفارقاً لها ، وبهذا تميزت الواقعية النقدية المعاصرة وقد شرحوها في كتاب اشتركوا في وضمه تحت عنوان : « مقالات في الواقعية النقدية — دراسة تعاونية لمشكلة المعرفة هـ(١) .

والراقعية في انجلترا نصيب ملحوظ في تفكير فلاسفتها ، وقد أبد انجاهها عامة ه هو جارس به Hobbiouse و ها لو بد مزرجان Hobbiouse و هارتهيد به و ه بروض به Hobbiouse و من إليهم ، بل انقصر الراقعية و ه وايتهيد به و ه بروض به Broad ومن إليهم ، بل انقصر الراقعية الجديدة من المعاصر بن ه صحو بل الكسندر به المحاصر بن ه صحو بل الكسندر به المحددة من المحاصر بن ه محمو بل الكسندر به المحدد و ه برتوند رسل به المحدود المحدد و ه برتوند رسل به المحدد عام ۱۸۷۳ وغيره كثيرون (۲)

حسبنا هذا بيانا موجراً عن نشأة الواقعية الفلسفية وتطورها ، وسنزيدها وضوحا في تمقيبنا التالي ، ولنمقب على ما قلنا بكلمة نتماول فيها :

: "Idealism فيالثا بماغه

. مروده

هذا الآنجاء الواقعي في تفسير المدرفة وفهم طبيعتها يتمارض مع أتجاء عقلي

Essays in Critical Realism, a Cooperative Study of the Problem (1) of Knowledge

<sup>(</sup>٢) قارن بالإنبانة إلى الصادر البالغة : Sellar, S., R., Critical Realism

Joad, (1) Guide to Philos., Part II. ch. III.

Joad, (2) An Int Troduction to Modern Philosophy.

Mostague, W., The Story of American Realism (in 20 th Century Philon., 1947.

<sup>(</sup>٣) تصدت هذا عن المذهب المثالى في لمعرفة ، ولكن هذا الحد يطلق على عبدوهة مذاهبه أخرى في غير المعرفة أظهرها المذهب المشلى في الآداب والغنون بوجه هام وهو يقابل الملهب للراقعي دند أهلها ، يعبر هذا من الراقع فيصور ما هو كائن ويتجاوز المذهب المثالى هذا الواقع إلى تصوير ماينبني أن يكون – بل يدللق المذهب المثالى أبضاً على المذهب الروحي Spiritualism في علم ما بعد العليمة وهو بذيل بناسر الوجود تنسيراً ورحياً أو هذا العاماً ، وهو يضيل –

مثالى فى المعرفة انعكست فيه آية الانجاء السالف (المحرفة إنكر المناليون ان تكون المسرفة إدراكا مطابقاً الموجودات المدركة وأن يكون فهذه الأعيان وجود مسينقل عن العقل الذي يدركها ، إذ ليس بين عملية الإدراك والأشياء المدركة تشابه أو تطابق يبرر استبار المعرفة صورة دقيقة للأشياء المدركة ، إن وجود الموجودات يتوقف في خار المثالبين على القوى التي تدركها وهي نفسها ليست الموجودات يتوقف في خار المثالبين على القوى التي تدركها وهي نفسها ليست الاصوراً عقلية ،

وقد ذهب بعض الباحثين ( ناثورب P. Natorp ) إلى أن ديكارت هو مؤسس المثالية الحديثة ، إذ كان ديكارت في السكوجيتو الديكارتي يفصل بين الفكر والوجود ويقول ؛ من واجبي قبل أن أتأكد من وجود أشياء خارجية أن أبظر في أفكاري من حيث هي كذلك ، وأن أعرف المواضح منها والفامض، ويرى أن العالم الخارجي لا يدرك إلا بعد إدراك الأفكار ، وأن الحقيقة في علم صاحبها تسبق الوجود، وليس في وصعنا أن ندرك العالم الخارجي إدراكا مباشراً عن طريق الحواس، ومعلوماتنا عنه تعتبر عنها الصور والأفكار الموجودة في أذهاننا، ولا تمرف معرفة مباشرة إذا كانت هذه الصور والأفكار الموجودة في أذهاننا، ولا تمرف معرفة مباشرة إذا كانت هذه الصور والأفكار الموجودة في أشياء حقيقية في الخارج ، ولكن الذي يؤكد لنا مطابقتها للموجودات الحقيقية هو الصدق في الخارج ، ولكن الذي يؤكد لنا مطابقتها للموجودات الحقيقية هو الصدق الإلحى ... و بعده أخذ بعض القلاحفة يُرجع الذكر إلى حركة مادية ، ويرد

مينافيزيتها المذهب المنائل أيضاً في شال الأحلاق و يراد به مذهب المدرسة التي ترى أن الأحلانية غاية ويطنق المذهب المنائل أيضاً في شال الأحلاق و يراد به مذهب المدرسة التي ترى أن الأحلانية غاية في زائها حاليست غاية الأخلاق نحقيق معادة الفرد Excisemonism كا ذهب قدماء الأعلاقيين من البوردنين عاو لا منفعة أكبر عدد من الناس كا قال أتباع مذهب المنفعة العامة العامة المنافقة العامة المنافقة العامة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة العامة المنافقة العامة المنافقة الم

<sup>(</sup>١) أن تاريخ القارية القارية (القارية المانية القارية)

بعضهم الآخر المبادة والحركة إلى الفسكر فسكانت إنتائية لا تزال مثاراً للجدل بين الفلاسقة حتى يومنا الراهن ا

ولكن من الباحثين من يرى - ورأيه حق - أن ديكارت و إن كان يبدأ بالتفكير إلا أنه يسير من التفكير إلى الوجود ، والكوجيتو الديكارق يبدأ بالتفكير فأنا إذن موجود » لا يراد بها القول بأن وجودى ناتج عن تذكيرى ، وإنما يراد بها القول بأن واقعة تذكيرى تقيم البرهان على وجودى ، وليس هذا عو تصور المثاليين بل لمل الأصبح أن نلتمس بولة المثالية في الفلسفة الإنجيزية (عند هو بز وهيوم) لأنها - مع اعتامها بالتجربة الحسية - قد ألفت وجود الأشياء الواقعي وردته إلى التأثيرات الذاتية (الحسية).

على أن المذهب المثالي قد بدا واضعاً عند ة باركلي » + ١٧٥٣ ثم هند أكبر ممثليه هكانط» + ١٨٠٤ و ه هيجل » + ١٨٣١ كما سنمرف بعد قليل .

و إذا كانت الواقعية تطلق على جميع المذاهب التي تؤكد وحود العالم الخارجي مستقلا عن الذات العارفة ، فإن المثالية تطلق على جميع المذاهب التي تجعل وجود الأشياء الخارجية متوققاً على وجود القوى التي تدركها ، وإذا انعدمت هذه القوى الأشياء الخارجي على وجود القو ي التي تدركها ، وإذا انعدمت هذه القوى استحال وجود العالم الخارجي البهذا تتوحد لمعرفة والوجود ، والمعرفة هنا نقوم بها ذات مدركة ، سيان أن تكون أنت أو غيرك من الناس ه

وتفتضى المنالية عند أهاما القول بأن الأفكار سبقة على المحسوسات التي تطابقها ، والمعالى الكلية على الجزئيات ، فإن أى كائن من للوجودات الحسوسة يعرف عن طريق الوقوف على ماهيته - حصائصه الذاتية التي تشترك فيها أفراده ، وبهذا يتحتم أن تكون ماهيته سابقة على وجوده المشخص - على عكس ما بقول اليوم الوجوديون - ، ووجود الأشياء معلق بوجود دات عارفة ، ومن هنا قام النطابق بين وجود الشيء ومعرفته ، واستحال لوجود المحسوس بامتناع إدراك ... وبهدو الاتجاه الذالي في صور محنافة أظهرها:

## : Subjective Idealism الثالية الذاتية (1)

يفسر دعاة هذا للذخب العالم السادي تفسيراً عفنياً روحيا فيقولون إن الوجود هم الإدراك، أي أن وجود الأشياء سعناه أننا ندركها ! والمدرك معنى وغير المدرك لا وجود له ، والسادة لا تدرك في ذاتها باعتراف القائلين بالمسادة ، إنها معنى مجرد لا يمكن تصوره بعيداً عرب كيفياته ، وهذه اللامادية immaterialism لا تنكر وجود المحسوسات بدايل أننا ندركها ، نهي لا نحوَّل الأشياء إلى معان بل إنها تحوّل المعاني إلى أشياء - فيها ذعب الا باركلي » (١) إذ قال إن وجود الشيء هو إدراك esse est percipi فالشيء ليس له وجود مادى مستقل عن إدراكي له ... ولكنه فطن إلى أن الإدراكاتِ الحسيةِ مستقلةِ عن العقل الذي عدر كا عوادًا حاول تفسيرها بقولة إنها موجودة في العقل الإللي. والطبيعة - عما بِهُولُ \* فَشُنَّهُ ﴾ ﴿ مَكُورٌ لَهُ بِقُوانِينَ فَكُرى وليستْ إِلَّا عَلَاقَاتَ بِينِي وبين نفسى ٤ والفكر لا بدرك إلا تصوراته ... والغلواهم العقلية هي الظواهم الوحيدة التي يمكن أن نكرن على يقين من وجودها ، أما من وجود عالم خارحي غليس في وسمنا أن نقيم عليه دايلا ، بل إن حبرة افتراض وجوده إلى الخطأ في تفـير -المُشْرِّ من المقالية ، وكل الأشياء التي الدركما في الظراعر للنضامة في تتابم ألكارنا و تعالى خواطرة ؟ وقد سموت هذه المالية الدائية بالمالية السيكولوجية أو العارجية Psychological or phenomenei أو Mentalism ويحميها ع كانط » بالتالية المادية التي تقابل المثالية القدية ("" . ولكن توقف وجود العالم المارجي على الدَّات المارفة ليس معناه أن هذا العالم رغم ، إذ أن وجوده - سواء أأدرك المئل أم لم يدرك -- موجود دراما في المقل الإلمي اللامتنامي .

 <sup>(</sup>١) انظر ما قلماه في هذا الصدد في ص ١٧٩ وما بعدها في الفصل الاولى من الباب
 الثاني من هذا الكتاب.

joad, op. ett.: Part I, ch. II : عارة (٢)

## : Critical idealism (ب) المثالية النقدية

صدرت الطبعة النانية من كتاب الكتاب تهدف المقل النظرى الخالص عمل تعديلات في الكتاب من فقرات الكتاب تهدف إلى تفادى القول بأن مذهبه يشبه مذهب الإبراكي بل بقول الكتاب تهدف في مقدمة هذه القول بأن مذهبه يشبه مذهب الذي أضافة هو دحض المثالية السيكولوجية ، وتذهب المثالية النقدية إلى التمييز الدقيق بين الظواهر الدقلية السابقة على كل نجرية للنالية النقدية إلى التمييز الدقيق بين الظواهر الدقلية السابقة على كل نجرية المثالية النقدية إلى التمييز الدقيق من المدركات الحسية وحدها ولا المأشياء وحدد ، لأن مرجمها إلى الحس الذي ينقل المعقل صور المحدوسات ، المشافي وحدد ، لأن مرجمها إلى الحس الذي ينقل العقل صور المحدوسات ، من الدقل وحدد ، لأن مرجمها إلى الحس الذي ينقل العقل صور المحدوسات ، فيضيف هذا إليها علاقات زمنية أو مكانية (وعلية) ثم إلى الماني الأولية في الدقل وهي سابقة على كل تجرية .

وقد كان ه كانط ته يفرق بين ما يرتد إلى الذات وما يرجم إلى العالم الخارجي، ويري أن المتجربة لا توسف قط بأنها ذاتية خالصة أو موضوعية بحيضة ، ويقرر أن الشيء الخارجي يمكن أن يكون موجوداً على حدة بعيداً عن المقل الذي يدركه ، ولكن معرفته باعتباره موجوداً على هـذا النحو أغير ممكنة.

من هذا نرى أن نظرة ه كانط ع إلى المرفة كانت أعم وأشمل من نظرة سابقيه ، عاب مذهب النجر بيبن ومذهب العقليين على السواء ، وحاول الجع بينهما في سمط واحد ، إن أولها عاجز من تفسير النجر بة وحدها ، وتانهما يغال في الاعتزاز بالمقل حتى يقول بكفايته في معرفة كل شوء ، ولكن هكانط ، قد سلم بالتجرية الحسية التي قال بها التجريبيون ، بيد أنه لاحظ أن إدراك المالم الحسى يقتضى القول بمبادئ لا تسقطيم التجربة أن تزودنا بها ، لأنها أولية

سابقة على كل نجربة ( priori في وهي في نفس الوقت شرط في إدراك عالم التجربة ، هذه المبادئ مقولات أو إطارات فطرية في المقل وهي التي تجمل إدراك النجربة محكنا ، إن المقل هند « كانط » بنزل إلى بجال التجربة وكان عند المقليين الذين مبقوة مبعدا عنها ، إنه يضم الشروط التي تجمل التجربة المسية محكنة ميسورة ، وهذه الشروط تنمثل في الأحكام التي قلنا إنها أولية سابقة على التجربة ، تم هي تركيبية وليست تجلياية ، أي أنها تضيف إلى علمنا شيئًا جديدا ( ) إن معرفتنا نبدأ بالتجربة ولكنها لا تنشأ عن التجربة ، لأن المرقة البعدية المحتودة قبلية ناته معرفة قبلية أولية المعرفة المعرفة المعرفة قبلية التحربة ، الأن المرقة البعدية المحتودة قبلية المحتودة عنها شيئًا المعرفة قبلية التحربة ، الأن المرقة البعدية المحتودة قبلية المحتودة المحتودة المعرفة قبلية المحتودة المحتود

وقد كان « كانط » يرى أن نقد المرفة وظيفته أن يكشف لنا عما يجيء من خارج وما يضيفه الفكر من عنده ، وهو ما يسبه بالترنسندنتال Transcendental الفكر وحده — وهو يسبق النجر بة سبقاً منطقياً لا زمنياً ، وهو المانى الخاصة بالفكر وحده — وهو يسبق النجر بة سبقاً منطقياً لا زمنياً ، وهو الذي يجمل النجر بة عكنة — وقد كان دعاة المنالية الذائية يرون أن الحقيقة لا توجد إلا في معانى المقل ، فقال « كانط » إن الحقيقة لا توجد إلا في النجر بة ، لأنه وجد في النفس معرفة سابقة على كل تجربة كالمرفة الرياضية ، والنجر بة تدل على ما هو راقم ولكنها لا تدل على أن من الضروري أن يكون هذا الواقع على ما هو راقم وليس على أخو آخر ، ولهذا فعي لا تزود الإنسان بالحقائق العامة هذا النجو وليس على أخو آخر ، ولهذا فعي لا تزود الإنسان بالحقائق العامة مصادر المؤ<sup>(7)</sup>.

و یذکرنا مذهب. ۵ کانط ، بمذهب الظواهم Phenomenalism الذی یبدو علی صورتین :

<sup>(</sup>١) أَنظر في تفسير الأحكام ( النضايا ) التحليلية و التركيبية ص ٢٠١ وما بعدها من الفصل التاني من الباب الثاني من هذا الكتاب .

ر کاك به Fletcher, op. cil., p. 83 ff. ر کاك التدية تارن (۲) التدية تارن إلا التدية تارن إلا

أولاهما تجزم بإنكار وجود حقيقة وراء الظواهر – وقد قال بهذا و رنوفييه ع العام المجزم بإنكار وجود حقيقة وراء الظواهر – وقد قال بهذا و هودكسون ع Shadworth و هودكسون ع things-in-themselves و هانيتهما تؤكد حقيقة الأشياء في ذاتها Kant و ثانية بهما تؤكد حقيقة الأشياء في ذاتها Kant و كونت على العلم بها و يقول بهذا و كانط Kant و كونت على مكان العلم بها و يقول بهذا و كانط A. Comte

وتزعّم ﴿ هُوسِيرِلَ ﴾ + ١٩٢٨ E, Husserl ١٩٢٨ عدرسة حديثة في ألمــانيـا . تقول بفلسفة الظواهر Phenomenology أعجبته دقة الرياضيات وانفاق العقول على نتائجها مع اختلاف العقول على نظريات الفلمة ومناهج بحثبا ، فأراد أن يقيم الفلسفة على أسَّاس متين بحيث تصبح علماً برهانياً ، فطالب بالتحرر من كل رأى سابق - وشابه كن هذا ديكارت - وإن لم يستند إلى الشك الديكارني ، تم يدعو إلى الذهاب إلى الأشياء التي تظهر في الشعور في جلاء كأللون والصوت والمسكم وتحوه من ماهيات ثابتة تدرك بالحدس . . . فأصبح هذا المذهب الجديد على يده نقداً جديداً للمعرفة بهدف إلى تَوَخَّى الدَّقة بوصف الظواهر وترتيبها في إحكامً ، وُشرح المعانى الإنسانية في العلوم حتى تبدو جاية واضحة فتتم للعرفة بهذا على ماهيات بخصائصها الثابتة ، و بهذا تتكفل بإقامة علوم دقيقة كالرياضيات، وهكذا تتحول فلسقة الظواهر إلى منهج للتحرر من المثالية والواقعية (٢). وقد كان ﴿ هُوسَّيْرِلُ ﴾ يُعتبر مذهبه ديكارتية جديدة لأنه تأثر فيه بديكارت فيا يقول في مستهل كتابه « تأملات ديكارتية ,Meditations Cartésinnes trad, 1931

<sup>(</sup>١) أحد مترسى الجمعية الأرسطاطاليسية Anstotelian Society ( أكبر جمعية فلسفية في انجلتر ) وقد رأسها من ١٨٨٠ إل ١٨٩٤ ولم يمتر ف مهنة .

D.D. Runes Dick of Philos., art. Phenomenalism (۲) وقارت ملذ بما قبل في مادة Phenomenalism س ۲۳۱ - ي في المعدر نفسه .

(۳) الأستاذ يوسف كرم في تاريخ الفاسفة المدينة ص ۲۳۷ - ۲۸ - ۲۸

صور المثالية :

نعددت صور المنالية - شأنها شأن الواقسية فيا حرفها من قبل - فسكان عنها الذائية والنقدية وقد أسلفنا الحديث عنهما ، ثم الطلقة absolute التي قال بها 3 عيامل # + ١٨٣١ Hegel ١٨٣١ وأخذها هنه من الإنجليز أمثال « برادلي » + Bosanquet ۱۹۲۴ + تم الثالية للوضر هية objective وعي التي عرضت هند أغلاطون قديماً وشليجل ١٨٢٩ Schieget حديثًا ، والمثالية الجديدة وهي التي دعا إليها في إيطاليا كروتشه Beneditto Groce الموادد عام ) Geovanni Gentile وجنتيلي Beneditto Groce ٢٨٢٥ ) ريدأت ي انجازا على يد كولريدج + ١٨٣٤ وكارلايل + ١٨٨١ واسيرسون منه ۱۸۰۲ R.W. Emerson ۱۸۰۲ ووليم هاساتين ٢٨٥٦ ونضجت في ظلمة دجر بن ع - ١٨٨٦ وسترانيج +١٩٠٩ وسترانيج +١٩٠٩ وادورد كيرد المولود Mruirhead وريت ي D. C. Ritchie ۱۹۰۲ با المولود طم ده منه وما كنزي + ١٩٣٥ ومن إليهم ، ثم الثالية الشخصية Personal W.R. Sorley ۱۹۴۵ + وسورلي A. S. Pringle-Patrison + 1931 عنيد زرشد ل ب Rashdali 1578 ومن إليهم .

وبين عده الصور من المثالية فروق دقيقة لا مجال الآن لبيانها ، فليرجع من شاه مزيداً إلى مؤلنات عرلاه وأبحائهم (١).

hand.

أسرنا إلى أن مذاهب الواقعيين مع المتلانها في تفاصيل الأصول التي التقت عندها ، كانت على انفاق في عدائها المسترك لمذاهب المثالين ، وإذا كانت

A Hundred Years of British Philosophy, ed. R. ثراها منشورة أن مثل (١) Perry في كتابه السالف الذكر فصلين (العاشر والحادي المنافق من ص ١٤٠٥ إلى ٢٣٩ وقد ، ضع Paulsen Book II. ch. 1, عن الراقبة والمثالبة المطلقة - وقارن في طبيعة المرفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة - وقارن في طبيعة المرفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة - وقارن في طبيعة المرفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة - وقارن في طبيعة المرفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة المرفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة المرفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة الموادة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة الموادة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة الموادة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة وقارن في طبيعة الموادة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة المؤلفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة المؤلفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة المؤلفة (١ من الراقبة والمثالبة المطلقة والمثالبة المؤلفة (١ من الراقبة والمثالبة المؤلفة (١ من الراقبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة المثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة والمثالبة (١ من المثالبة والمثالبة وا

الواقعية الساذجة قد ساهت في قيام المثالية ، فإن ضيق الواقعيين بالتفكير المثال السالف الذكر هو الذي أدى إلى نشأة الواقعية الفلسفية بمختلف صورها . وتعميز المثالية بأنها تماول وهي تتصور الوجود أن تقيم مذهباً متاسكا هن السكون موحداً في كل ، وهذا هو الذي ينسكره أكثر الواقعيين ، لأن الوجود عندم مجموعة كائذات وأشياه منقصل بمضيا عن بعض ، والفيلسوف الواقعي يقنع بتفسير ما يستطيع أن يثبت بالخبرة الحسية وجوده ، وبكتني بأن يفلسف نظرة الرجل ما يستطيع أن يثبت بالخبرة الحسية وجوده ، وبكتني بأن يفلسف نظرة الرجل المادي إلى السكون عن طريق الاهتام بدراسة الإدراك الحسى ، ولا يطمع في المادي إلى السكون عن طريق الاهتام بدراسة الإدراك الحسى ، ولا يطمع في المادي إلى السكون عن طريق الاهتام بدراسة الإدراك الحسى ، ولا يطمع في الناسور هذا إلى وصع مذهب متاسك بفسر به الوجود .

كانت المنالية الذانية تقول إن الأشياء التي نعرفها هي مجرد أفكار ف هقولنا و فالشجرة منالا مجوعة انطباعات توجد في فكرنا و فيتصدى و برترند رسل فلحض هذا التصور بالتفرقة بين الشيء وفكرتنا عنه ، أي يين موضوع الفكر وفعل الفكر و وهر ما أغفله الا باركلي الا في مذهبه ، ولهذا رأى الرسل الم أن يبدأ بتمريف المعقل بأنه هو نقدى يستطيع أن يدرك الا غيره الا و بهذا تصبح ببدأ بتمريف العقل بأنه هو نقدى يستطيع أن يدرك الا غيره اله و بهذا تصبح المحرفة علاقة بين العقل وذات أخرى هي موضوع معرفته .

ويقول الواقعيون الجدد في دعض المثالية عامة إن الأشياء والموجودات المحسوسة ليست في حقيقتها ه عقلية ٤ بأى معنى يحتمله لفظ العقل ٤ وأن وجود هذه المرجودات لا يتوقف على عمرفتها بأى معنى يسيفه المنطق ٤ فمن المكن أن توجد وهي غير مدر كة ٤ والوقوف على معرفتها الا يغير من حقيقتها شيئا ٤ وبهذا تصمح المرفة مجرد علاقة ببن عقل وذات هي موضوع معرفة ، ومن أجل هذا وطل أسحاب الواقعية الجديدة في معرض دراساتهم الأيستمولوجية البحث عن أبطل أسحاب الواقعية الجديدة في معرض دراساتهم الأيستمولوجية البحث عن ماهية الأشياء أوحقيقتها ، واعتدوا حقيقة الأشياء مستقرة عن إدراكنا لها ، ومن ماهية الأشياء أوحقيقتها ، واعتدوا حقيقة الأشياء مستقرة عن إدراكنا لها ، ومن

والواقعية في كل صورها تتصور عالم النجرية موجوداً ، ووجوده مستقل عن إدراكه منفصل عن معرفته ، وسابق في وجوده على العقل الذي يدركه ، يل يذهب أنباع الراقعية المادية إلى أن سبق المادة على المقل إنما يكون في الوجود وفي المرتبة مماً ، يمه في أن المادة هي إلى تملك وجوداً مستقلا ، أما المقل أو الذات للمدركة فليست إلا مجرد مفلهر من مظاهر المادة ، و بهذا انتفت الثنائية التي قالت بها الفلسفة النقليدية ، ولكن أكثر الوافعيين - ومنهم ماديون أبضاً عن قد رفضوا عذه المنالاة ورأوا أن لكل من المادة والمعقل وجوده المستقل عن وجود الآخر ، وليس لأحدها على الآخر سلطان ، والمعرفة لا تسكون كالملاقة وجود الآخر ، وليس لأحدها على الآخر سلطان ، والمعرفة لا تسكون كالملاقة التي تقوم بين علة ومعلول أو موضوع ومحول (أي موصوف وصفة) أو بين شيء وشيء آخر متضمين فيه ، أي أن الملاقة بين المادة والعقل ليست علاقة نبعية أي خضوع من جاب أحدها للآخر .

قى الحق إن الثالية قد ابتعدت عن دنيا الواقع ، واستخفت بعالم الشهادة ، واهتمت بالذات العارفة حتى أغرقت فيها الوجود الواقبى ، وحصرت نفسها في كيفية المعرفة حتى نسبت الإنسان والعالم الذي يعيش فيه ، واهتمت والرابطة التى تقوم بين موضوع ونحول ... وفي غرة الاهتام بالذات العارفة وصينها و إطاراتها العامة لم تفرق بين إنسان و إنسان ، و إنما حصرت اهتامها في الإنسان بما هو إنسان ، أى في الإسان الذي يمثل البشرية مجردة من قيود الزمان والمكان ، إنسان ، أى في الإسان الذي يمثل البشرية مجردة من قيود الزمان والمكان ، ومقتضيات الظروف والأحوال ، ومن هنا كانت ثورة الكثيرين من العلاسفة ومدارسهم ، وتجبت هذه الثورة ، في فلسفة الواقعيين والوجوديين والعمليين ومدارسهم ، وتجبت هذه الثورة ، في فلسفة الواقعيين والوجوديين والعمليين طهول المكتاب ،

و إذا كانت الواقعية تبدو أقرب إلى الصواب من مذاهب المناليين ، فإنها - بدورها - الا تخلو من مآخذ ، فالواقعية المادية قد ردت العالم إلى المادة وجملت المقل مجرد مظهر لها ، وبهذا طمست الجانب الروحى المعقول لهذا الوجود ، وفي تعقيبنا على وفي تصور بقية فروع الواقعية للإدراك الحسى غُارً غير مساغ ، وفي تعقيبنا على المذهبين المادى و الروحى في تفسير الوجُود ، وفي تعقيبنا العام الذي اختتمنا به الفصل التالى ما يبين عن قصور الواقعية والتجريبية وقريباتهما من فلسقات (١).

و بعد ، فإن المثالية والواقعية تعتبران حتى اليوم مذهبين متضادين ، ولكن الخلاف بينهما قد تغير هما كان عليه حاله فى مطلع العصر ..لحديث كما رأينا من قبل ، فالمثالية ترى أن مصدر المعرفة قائم فى الذات ، والواقعية تراه فى الموضوع أى فى الشيء المدرك ، وليكن الواقعية تسلم اليوم بأن فى المعرفة عنصراً ذاتياً كما تسم المثالية بأن فى المعرفة عنصراً موضوعياً ، ووجه الخلاف بيمهما يقوم الآن فى نوع العلاقة التى تقوم بين الميات والموضوعاً ، ووجه الخلاف بيمهما يقوم الآن فى نوع العلاقة التى تقوم بين الميات والموضوعاً .

تحدثما الآن من إمكان المرفة وطبيعتها ، و بني عبيد أن نعرض للحديث عن أدوائها ومنابعها ، وأن نتمرف إلى مذاهب الفلاحفة في تصور مسالكها حتى يتبسر لنا أن نعقب بمنافشتها وبيان مدى ما فيها من حتى أو باطل (٣) :

<sup>(</sup>١) كتبنا هذا التعقيب في ضوء المسادر التي أسلما ذكرها في هوامش الصفحات السابقة

Fleicher, p. 120 (1)

 <sup>(</sup>٣) انظر أن آخر الفصل ادالى مصادر أن تطرية المعرفة غير ما ذكر منها أن هوامث المستنجات أن الفصلين السالفين .

# الفي المعرفة وأدواتها

المذعب الدقيل و خصائص المدعب الدقل – الذهب الدقيل في فلسفة ديكارت وعاوست – المذعب المنجريس و من تاريخ المذعب التجريبي الحديث ( فنه هوار وكوندياك ) – المذعب التجريبي في فلسفة جون لوك – المذعب التجريبي في فلسفة جون لوك – المذعب التجريبي في فلسفة دائية هيوم – دراحل التجريبية المدينة في الجائزا – دوائف الوضعية المنطقية الماصرة موقف الاجتاعيين والمادين من المعرفة – منابع المرفة عند الصدونية – تسقيب عام .

همي في النظر منه الله بن درسوا مشكلة المرقة البحث في منابعها ومعرفة أدواتها ومعادرها و رائعها ومعرفة أدواتها ومعادرها و رائعه وجهات نظر عمر و بدت في مذاهب شق حسبنا أن نعرض أيابرها ورجزين :

## Rationalsim لقضا بكفاا

غناأجي الزهب

بشرع الاتجاه العقلى شيماً تنفق في أصول وتختلف في فروع ، و بميز أصحابه اعتباءهم بالعقل مصدراً لكل صنوف المعرفة المفيقية التي تتميز بالضرورة والنصم

( ) يطلق هذا احد و Rationansm ه على أتماء شقى ، فيو فى اللاهوت يقابل مذهب المعرف بخوارق الدادات Supernaturalism or irrationalism فيرى أن المقر هو أصدق محلال بخوارق الدادات Supernaturalism ومن ثم يوجب رقض النسليم بكل ما لا يتعقى مع منطق العقل . أما مذهب خوارق الطبعة فيرى أن حقائق الرحى ليست فى متنازل العقل و ومن ثم تعذر أما مذهب خوارق الطبعة فيرة أن حقائق الرحى ليست فى متنازل العقل و ومن ثم تعذر المتنازعا منتندة ، قد كان من المقليين جالم المعنى الدين سبهدوا Spinoza الذي حاول فى المتنازعا منتندة الدياسية أن يقسر با مقل كل ما يباو فائقا الطبيعة في الدين ( انظر كتاب قصة الأزاع بين الدين والفلسفة ص ١٩٠ وما بده ها ) وسار فى مدا الإنجاء بعد داك و شتر لوس علم الأزاع بين الدين والفلسفة ص ١٩٠ وما بده ها الإنجاء المغلى فى الدين المحافظون من وجال اللاهوت ، ولكن الطرية كان عن حوريش علما الإنجاء المغلى فى الفلسفة الأوربية كان عن حاليده المغلى فى الفلسفة الأوربية كان عن حاليا المغلى فى الفلسفة الأوربية كان عن حاليات المؤلسة المؤلس

وهما الشاهد المدل عند المقليين على أن قضايا الموفة الصادقة أولية قبلية .

فإذا كان التبعر يبيون يستبرون الحماس أبواب المعرفة ، فإن المقلمين بردون المعرفة إلى المقل و برون أنها تمقاز بالضرورة والتمميم ، و براد بالضرورة أن المعرفة المعقلية صادقة ، وترجب صدقها ضرورة عقلية ، إن أحكامها وقضاياها صادقة على المحلم صدقاً ضرور يا محتوماً ، إذ لا يمكن أن تصدق مرة وتسكذب أخرى ، الحرام صدقاً ضرور يا محتوماً ، إذ لا يمكن أن تصدق مرة وتسكذب أخرى ، كفواك : إذا كانت (١) أكبر من (٠) و (س) أكبر من (م) كانت (١) أكبر من (س) ما وتوجب صدقه ضرورة عقلية لا خبرة حسية ، ومثل هذا يقال في قوانين النطق وأوليات الرياضة .

أما النصيم فبراد به القول بأن مثل الحكم السالف الذكر صادق في كل زمان ومكان، وبصرف الدفار عن تغير الظروف والأحوال، ومرجع تصيم الحكم على هدذا النحو إلى طبيعة العقل وليس إلى خبرة الحس، وهاتان الصفنان حمد الضرورة والنصيم حتنقصان المرفة الحسية التي يقول بها النجر يبيون، وبهما تتميز المعرفة الصادقة عند العقلوين.

والمقلهون على اتفاق في أن المقل قوة عطرية في الناس جميعاً ، وعلى اعتقاد في عيمة الاستدلالات التي تقوم على قوانين المقل ؛ والإنسان مندهم لا بتلقى من الخارج علماً يتينياً ، فالتجرية عندهم تزود الإنسان بملومات مقرقة لا ترقى اجتماع بصفها بالبعض الآخر حتى تصل صرتبة العلم اليقيني الذي ينشد ، هؤلاء المقلبون والمصرفة الأولية – أو البديهية القبلية a priori – يراد بها في هذا المجال المقائق التي شكون فعل ية في المقل وتكون واضحة بذاتها ومن ثم تكون صادقة

عد يورن أن حقائن الوحى لا تفتير إلا بردد حارق من الساء ا ويطلق لفظ Fationalism في الحياة العادية على النزعة العقلية التي تجمل صاحبا يرفض إملاء كل الحفة ولا يستجرب إلا لمنطق عقله - لا يتخصع لمو ف أوتقاليد أوعقائد أوغيرها - أف كان علم مكماً!! أما في نظرية المعرفة فإن المذهب المقلي يقابل الملهب النجريس Empiricism كان علم مكماً!! أما في نظرية المعرفة فإن المذهب المقلي يقابل الملهب النجريس Sensualism كان عدد فليل ،

بالضرورة ، أو يراد بها مبادى المرفة التي لا تجيء اكتساباً ، فلا تنشأ عن تجربة ولا تسكون من صنع العقل في تعمياته ، وهي موجودة في العقل بالقوة سابقة ومستقلة عن كل تجربة ، وتقابلها المرفة التجربية البعدية التي لا تكون عكنة إلا عن طريق النجرية a posteriori .

و برى العقليون عامة أن في العقل مبادى فطرية لم تُسْتَقَ من التجربة عكر كبدا الداتية identity - الذي يقول إن الشيء هو عبن ذاته ولا يمكن أن يكون شيئا آخر - ومبدأ عدم التناقض non-contradiction - الذي يقرر أن الشيء لا يمكن أن يكون موجوداً وغيرموجود في آن واحد - والأوليات الرياضية - كقولنما : المساويان لشلث متساويان - والبديهيات المنطقية ب كقولنا إن المسكل أكبر من جزئه - ... الخ مثل هذه البادي العقلية تشبه في نظر العقليين قوانين المنطق من حيث إنها موضوعية عامة شاملة ، يمني أنها لا تنسحب على فرد دين فرد ، بالإضافة إلى أنها ثابتة غير متغيرة ، وهي فطرية لا تنسحب على فرد دين فرد ، بالإضافة إلى أنها ثابتة غير متغيرة ، وهي فطرية الأوليات البديهيات (١) إن هذه الأوليات أو البديهيات (١) إن هذه الأوليات أو البديهيات (١) على مان ، وقد طبق أرسطو هذه البديهات - كقانون الذائية وقانون في كل زمان ومكان ، وقد طبق أرسطو هذه البديهات - كقانون الذائية وقانون في كل زمان ومكان ، وقد طبق أرسطو هذه البديهات - كقانون الذائية وقانون في كل زمان ومكان ، وقد طبق أرسطو هذه البديهات - كقانون الذائية وقانون

وهكذا تَدَيِّز المذاب العقلى بالقول بقطرية المعرفة الميتنية ، واعتبار المبادى الدقلية المشار إليها كليه ضرورية ، على اعتبار أن العقل واحد في الناس جميعاً ، فهو فيا يقول ديكارت أبو المذهب العقلى : أحسن الأشياء قدمة بين البشر،

<sup>(</sup>۱) تسمى هند المدلمين بالمعقولات الأولى أو الفطرية أو المعرووبات أو الأوائل المتعارفة ، وفيها يقول الفارابي : تحصل المؤنسان منذ أول أمره من حيث لا يشعر ولا يعدى كيف ومن أين حصلت (تحصيل المحادة ص ٢) وهي أيضاً : قضايا يصدق بها انعقل المعربح لذاته ويقطرته لا لسبب من الاسباب الخارجة عنه من تعلم أو تخلق أو تجربة ، ولا تلامو إليها قوة الوهم أو قوة أخرى من قوى النفس - كقولنا ؛ السكل أكبر من جزئة أو المعلويان .

ومن هنا كانت الحقائق البديهية القبلية في كل صورها ثابتة لا تتقير بتغير الزمان والمكان، ولا تختلف باختلاف الظاروف والأحوال، ودليل النقدين على سمة دعاويهم أن هذه المبادى عامة في الناس جميعاً، وأن العقل يدركها بمجرد تَفَتَحه من غير ما حاجة إلى تجربة.

وقد كانت الفاسفة الأوربية في عصر ديكارت + ١٦٥٠ بسودها الاعتقاد بوجود هذه الأدكار الفطرية التي تمثل حقائق بسيطة غير مركبة وحقائل موضوعية غير ذائية ، كفكرة الله والنفس والامتداد ونحوه ، وهي تدرك بالحدس دفعة واحدة ومن غير مقدمات نُسُم إليها وعلى غير فترات متفاقية كما أشراه من قبل ، وصها بستنبط العقل النقائع التي تلزم عنها — وبهدا تتألف للعرفة اليقينية التي تصدق في كل زمان ومكان ، أما الأفكار التي تكتسب بالتجربة — والتي كان الحسون يقصرون المعرفة عليها — فقد كانت في نظر المقديين ظنية أو احتالية على أكثر تقدير ، وكان المقل — عند ديكارت خاصة أ — أداة إدراك أو وسيلة كشف من حقائق كامنة في النفس كون المار في حجر الصوان ، ووظيفة أو وسيلة كشف من حقائق كامنة في النفس كون المار في حجر الصوان ، ووظيفة الموقل عنده كشفها على عكس ما يرى النجر ببيون كا سترى بعد قليل .

و بنها بندنى العقلبون فى أهمية العقل مصدراً للعلم اليقينى بفائى أصحاب المذهب الحدسى intuitionism فى أهمية الحدس الذى يدرك الحقائق البسبطة إدراك مباشراً دفعة واحدة ومن غير مقدمات تُسلم إلبها ، وهو هنديم نوع من أواع الإدراك البدائى بتأثر كثيراً بالشعور الوجدانى ولليل العطرى ولا يسخ بعد صرتبة اليقين والنجر بد اتى نراها فى حالة النفكير النظرى (1).

<sup>(</sup>١) لدن إحلاق هذا المذهب في الأخلاق أشيع من إطلاقه في المدرنة رعدته يراديد الفرل بأن القرائين الخلقية أولية فطرية براضحة بذاتها أمام العقل - ويقابل هذا في الأخلاق مدهب المنفعة العامة العامة والمنافقة العامة Utilitarianism - وإن كان الأوال يشير إلى طريقة إدران البادئ المعلقية بينا يشير الثاني إلى هاية السلوك الخاتي وانذر : (٣ emlags p. 229) . واقرأ كتابا ؛ مدهب يشير الثاني إلى هاية السلوك الخاتي وانذر : (٣ emlags p. 229) . واقرأ كتابا ؛ مدهب المنفعة المنافة الأخلاق

و برى أتباع المذهب العقل أن اليقين الله وظ في العلوم العمورية - كالرياضة والمنطق - عو المنل الأعلى اليقين الذي ينشدون أن كل فروع المرفة البشرية و وهذا اليفين المنفيان المنس ونجده في المرفة التي تقوم على همطيات الحسية والا تجتاج إلى تأييدها ومن هنا كان حرص المقليين على الاستعادة بالمنبج الرياني الاستنباطي في شي فروع المرفة يشرية ، غذعب ه ديكارت و واضع أساس المذهب العلى إلى أد مناها منهم الإستنباط حتى في أبحاث على الطبيعة الفارا استقلت العلوم الطبيعية المناه منهم الإستنباط على أن المناه المناهم المناهمة المناهم المناهم المناهمة المناهم المناهم المناهمة المناهم المناهمة المناهم المناهمة المناهم المناهم المناهمة المناهم المناهم المناهمة المناهم المناهم المناهمة المناهم الم

## المرقب الله في في فيف والله والمرب والمرب

و عتبر اسكميون و ويكارت و مؤسس المذهب الذيلي في العلسفة الأور بية الدينة لأنه رد الدينة الله بعد أن عدمته مدرسة الشكات التي تزعيها في فرسا من و مونتاني و السلطة الدينية من و مونتاني و السلطة الدينية عند و مونتاني و السلطة الدينية عند و السلطة الدينية عند و السلطة الدينية عند و السلطة الدينية السلطة الدينية ورد السلطة الدينية ورد السلطة و والسلطة و والسلطة و والسلطة و والسلطة الدينية السلطة و والسلطة و والسلطة و والسلطة و السلطة و السلطة و السلطة الدينية السلطة الدينية السلطة و السلطة

ولحكن ديكارت قد خي حقائن الوحى عن مجال الدقل لأمها في رأيه لاتدرك إلا جدد من اسماء خارق قدادة لم فارتد بهذا إلى النزعة اللاعقلية في محال الدين ، وقد رفضها أنباعه في القرن الثامن عشر و بسطوا سلطان العقل على المجالات التي أبعدها هو عن سلطانه .

هذا إلى أن رواد الفكر الحديث منذ عدر المهفة كامرا يتجهون إلى الاعتزاز بالعقل والالتجاء إلى متطقه ، ولو لم يظه ديكارت لكان من المحتمل أن مجد

المذهب المقلى نصيراً بعمل على إنامته (١).

كان ديكارت - على أى حال - ساحب فضل ملحوظ في إقامة المذهب المقلى في المرفة ، فالأفكار عنده على ثلاثة أصناف : منف عرضي (adventitious) المقلى في المرفة ، فالأفكار عنده على ثلاثة أصناف : منف عرضي (dées adventices) مرجمه في ايبدو إلى العلبيمة الخارجية كفكارة الجبل والشجرة والألوان والطموم ونحوها ، وهذه أفكار فاعصة لا تؤلف معرفة محيحة .

وصنف مصطنع (factitious) المحتفظ المقل من الأفسكار المرضية السائقة كصورة جبل من ذهب أو نهر سن عسل، وسنف فطرى (innées (innate) السنقاد من الأشياء الخارجية ولا ينشأ عن الاتركيب الإرادي، وتتميزهذه الأفكار الفطرية بالبساطة والوضوح ، وهي أولية لا تجيء اكتساباً ، إنها مهادي المرقة المصميحة تقوم في الممقل بطبيعته صابقة على كل مجرية وإن كان الإسان لا بدركها واعياً منذ والادته (٢).

و يلخص لا ديكارت له الأساليب التي ينبسها العقل في التوصل إلى المعرفة اليقينية الصادقة في عرب عقميين أسسيين عا الحدس intuition والاستنباط yeduction.

و بريد ديكارت بالحدس نوراً فطرياً غريزياً يمكن المقلمن إدراك فكرة ما دفسة واحدة وليس على الشاقب ، فهو إدراك مباشر غير مسبوق بمقدمات نسلم إليه ، وهو لا يقوم على اختبار تجريبي ولا تأمل عقلى ، وهذا الإدراك من الوضوح بحيث يمتنع معه كل شلك لأنه لا يقوم على شهادة الحواس ولا على أحكام الخيال الخداع ، بل هو عمل عقلى محض به تدرك الأفكار والطبائع البسيطة التي لانتقسم إلى أجزاء كالوجود والوحدة والزمان والمكان والاعتداد.

أما الاستنباط فهو الذي يدرك الطبائع المركبة و يجيء دوره بعد الحدس،

<sup>(</sup>۱) تونيق الطويل: تصة النزاع بين الدين والفلسفة الفصل الملمس والسادس فيما كتبتاء عن ديكارت .

Fleming, p. 281 (7)

وهو عمل عقلي يمكننا من أن نستخلص من شيء نعرفه معرفة يقينية نتأج تازم هنه ، وهو يتم علي خطوات بحركة ذهنية بها نستنتج شيئًا مجهولا من شيء معلوم - ويهذين العملين العقليين بتوصل إلى المعرفة اليقينية - كا أشرنا من قبل وفى ركب « ديكارت ، سار الديكارتيون من أمثال «سپينوزا» و «مالبرانش » و « ليبنتر » وغيرهم من أتباع المذهب العقلي في القرن السابع هشر بوجه خاص ، بل استمر المذهب قائماً حتى كاد يعاسس الذهب النجر يبي آيته ، إذ ساد التفكير الأوربي والأمريكي في المرحلة الأخيرة من عصرنا الحديث، وكان بزكى قلبة الانجاهات التجريبية النجاح الملحوظ الذى أصابته العلوم الطبيعية بالتياس إلى ما لقينه الفلسفة المقلية من تقدم محدود، وإن كان الذهب العقلي لم يلكن الصورة التي كان عليها أيام ديكارت (١) إذ تعاور إلى مذعب نقدى على يد كأنط وأتباعه ، وفي هذا المذهب ارتدت المرفة إلى خبرة الحس ومبادى المقل مماً ، إذ حلل كانط المرقة في كتابه ٥ نقد العقل النظري ، وانتهى من تحليلها إلى أنها ترجع إل خبرة حسية تجرى على غرار مقولات فطرية في المقل على تحمو ما أشرنا من قبل (٢٠) بل إن المذهب النشدي نفسه قد تطور ولم يجمد على الصورة التي كان عليها عند كانط ، فانرجي هذا الحديث عني نشعى من عرض الإنجامات التجريبية والنقدية في منابع المعرفة ، ونعقب عليها بمناقشة هذه المذاهب لبيان مايبدو ثنا فيها من وجوه الحتى والباطل:

 <sup>(</sup>۱) قارن ما ید کره و دیکارت و نی گنابه تراعه طدایة النقل (وقد کان مشروع کنایه : مقال من المنج ) و لا سیما القواعد ۳ و ۱۱ و ۱۲ .

Jond, op. ell., Part 1, کاری Paulsen, op. elt., 318-384 کاری (۲) eh. IV.

## المذهب التجريبي Empiricism (۱) من تاريخ المذهب التجريبي الحديث :

قُدُّر للهُ فَهِ المُعْلَى - مع مالقيه من حملات خصومه - أن يحفظ بشطر كبير من سيادته على الفلسعة الأوربية منذ أيام دبكارت ، وأن استمر هذه السيادة فأعة في كل مجالاته حتى الحرب الأوربية الأولى حبن شرع طن منحسر أمام المذهب النجر يبى الذي أخذ يفزو أرضه و يعانى على نقوذه و بحش مكن العدارة في النفكير الفلسنى على تحو ما صنعرف بعد حين .

لم يركن المذهب العقلى في نظر الحسيين والتجريبيين من الفلامة ، وأحشر يهاجمونه في أمنع معاقله ، وفضوا التسليم والأمكار الفطرية المورونة ، والمبادي، العقلية البديهية ، والقواعد الخلقية الأولية التي لا تجيء اكتساء والكرر عنه الحدم الذي يدرك الأوليات الرياضية والبديميات النطقية ، وصرحوا مأن هنت الحدم الذي يدرك الأوليات الرياضية والبديميات النطقية ، وصرحوا مأن هنت حدوساً متعددة تختلف باختلاف أمحابها ، وردوا غرفة في كل صورها إلى التجرية حدوساً متعددة تختلف باختلاف أمحابها ، وردوا غرفة في كل صورها إلى التجرية حدوساً متعددة تختلف باختلاف أمحابها ، وردوا غرفة في كل صورها إلى التجرية حدوساً متعددة تختلف باختلاف أمحابها ، وردوا غرفة في كل صورها إلى التجرية

وقد بدت خصومة النجر يسين لمدهب المألى عنيفة بمد ندت و ديكارت ع بيضم عشرات من السنين ، إد اضطلع بمقاومته جون لوك + ١٧٠٤ عمدي . إ

<sup>(</sup>۱) العلم في المذهب التجريسي الغدم (بيكون – لوك باركل عدوم، وساشر (جون منورت مل وهريرت سينسر) . 13 11 قال هـ 13 المتاونة والمراح أم المراجعة التجريسين البريطانيين في كناب قم هم (بشرهتام ١٩٠٢ الأستاذ آبر A. j Ayer, يمانالبريسين البريطانيين في كناب قم هم (بشرهتام ١٩٠٢ الأستاذ آبر A. j Ayer, الأستاذ إلى المتابعة المتاب

الذي يمكن اعتباره الواضع الحقيقي لنظرية للمرفة (١) ، وسرعان ما تعلور للذعب التجربي واتخذ صوراً شتى كلها على اتفاق في رفض المعرفة الأولية السابقة على كُلُّ يُجِر بِهُ ، و إنكار الفطرة مصدراً للملم ، بل غالى جعض أتباع هذه النزعة الحسية غَانكروا وجود ممثل يفكر ا وأشرفوا في تقدير الحس الخالص مصدراً للمرفة ، تَّالْمَعْلَ لِولِدَ صَفَحَةَ بِيضَاء Tabula rasa ليس فَيهَا نَفْشَ سَابِقَ عَلَى التَّبِرِ بَهُ ، إن التبحرية هي التي تخط على عذه الصفحة مطورها ، في هذا اتنتي النجر يبيون جيماً ، حتى عربرت سينسر الذي رأى أن المبادئ الصفاية تجيء إلى النوع اكتساباً ونكذرا تنقال بالوراثة من جيل إلى جيل حتى تصبح بالنسبة للفرد قطر ية موروقة ، رقد تُرتب على هذا رفض اعتمار المبادئ المقلية المالفة الله كركية أو ضرورية ، والنظر إلى الأحكام العقلية في كل صورها على أساس أنها تتفير بتفير ازمان والمكان، وتختلف باحتلاف الظروف والأحوال، أما الفرورة التي يتحدث عنها المقاوم ن فرجها إلى تداعي الماني هند لا هيوم له و لا چون استورت مل ٢٥ و إلى استمر ار تجارب النوع ف الفرد هند ههر برت سينسر كا سنعرف بعد قليل. والواقم أن ردّ الموغة إلى الإحساس وحد دون النقل ليس جديداً في تاريخ بالخلسةة و ولسنا الآن بصدر تأريخه حتى نمرض للشأئه عند فلاحفة اليونان أو ك و النمري قديماً وسينا أن نشير إلى فاهور عدا الأعاه في بدء المصر الحديث عند منو بز 🕂 ۲۷۸ Hobbes في أنجلترا وكوندياك 🕂 ۲۸۰ Condillac ۱۷۸۰ في فرنسا وفيرانا من أسحاب المذهب الحسى Sensualism or Sensationalism الذي رد المرنة في كل صورها إلى الإحساس دون النيكير ، واعتبر الحساسية ألنبم الذي تنشأ عنه القوة الناطقة .

يصرح لا توماس ديو بز ٥ بأن كل موجود عصوس ، والإحساس عنده عبده عبد حركة في الجسم الحموس . ا وليس عبد حركة في الجسم الحموس . ا وليس

J. Locke, Essay on Fluman Understanding و كتاب (١)

التخيل أو تداعى المسانى أو نحوه إلا مجرد حركات جسبانية ، والعواطف والوجدانات صرحها إلى اللذة والألم اللذين ينشئان عن حركة الدورة الدموية ، وليس العقل ومهادئه الأولية الزعومة إلا وليد اللغة التى تستخدمها . . . إلى آخر عدم التأويلات الآلية المادية .

و يرفض «كوندياك» ما نسميه بالتفكير العقلى مصدراً لعمرفة، ويصرح بأن الإحساس الظاعرى عو مصدر القوى النفسية جميعها، وينكر وجود الأفكار الفطرية المزمومة . . . إلى آخر ما يتضمنه مذهبه الحسى .

#### المذهب التجريبي عند ميود لوك :

ولكن من الثنجر بيين من كان أتمل من هولاء الحسيين الخُلَص تطرفًا ، فتوسع فى معنى النجربة حتى جملها شاملة للنفكابر ، يشهد بهذا « چون لوك » في مذهبه النجر بهي .

وقد بدأ مذهبه يرفض هذهب القائلين برد المرفة إلى القطرة - من أمثال الفلاطوني كبردج في المجلم ودبكارت وأنبعه في فرنسا وغيرها - ثم أخذ بمد هذا في تحليل العقل وتقسير طرفه في كسب المرفة ، وانتهى من تحليله إلى القول بأن جيم أفكارنا مستقاة من التجربة وحدها ، وليس منها ما يمكن اهتباره فطريا موروثا ، إذ ه لبس في المقل شي ، إلا وقد سبق وجوده في الحس أولا ، فطريا موروثا ، إذ ه لبس في المقل شي ، إلا وقد سبق وجوده في الحس أولا ، المان التجربة نوعين : إحساساً أي تجربة ظاهرة تقم على الأشياء الخارجية لوك قد جمل التجربة نوعين : إحساساً أي تجربة ظاهرة تقم على الأشياء الخارجية المحنى الواسم هي المصدر الوحيد المعرفة ، ومن فقد حاسة ققد الماني المتعلقة بها ، المحنى الواسم هي المصدر الوحيد المعرفة ، ومن فقد حاسة ققد الماني المتعلقة بها ، فلا كه لا يستعليم أن يتعمور الألوان ، . . والمقل بولد صحيفة بيضاء مهيأة المتبل ما تخطه عليه التمورية من مو بن ومبادئ ، ينقل الإحساس إلى الذهن

صور الحسوسات من ألوان وأبعاد ونحوها ، وبالتفكير تنشأ الصور الذهنية من تخيل وتذكر ونحو ذلك .

وللنفس عمل إنجابي يبدو في قدرتها على أن تؤلف من المناصر التي زودتها بها التجربة أفكاراً جديدة وصوراً لم تألفها في العالم الخارجي كمنى اللامتناهي قهو — على غير ما ظن ديكارت الذي اعتبره أسبق في الوجود من فكره المتناهي — على غير ما ظن ديكارت الذي اعتبره أسبق في الوجود من فكره المتناهي — على غير ما ظن ديكارت الذي الماني المن مثلها وهكذا إلى غير نهاية ، ومثل هذا يمكن أن يقال في سائر المعاني المركبة — كانزمان والمحكان والعدد وقانون الذاتية وعدم التناقيض وغيرها.

رفص « لوك » مذهب الفطرة الذي يقول بالأفكار الفطرية مصدراً لعمرفة ، ويقول « لوك » : لو صح وجود ممان فطرية وقضايا موروثة لتساوى في الدلم بها الناس في كل زمان وسكان ، على أن مبدأ عدم التناقص أو الذاتية أو غيرها مما يظن أنه من المبادئ الفطرية لا يعرفه إلا قلة من المثققين ، و يجهله الأطفال والمعتوهون والهميج ، وأما المبادئ العملية – خلقية وفاونية – فيعقلف الناس في أمرها باحتلاف الزمان والمكان ، و غميج يرتكبون السكبائر دون أن يؤنيهم في أمرها باحتلاف الزمان والمكان ، و غميج يرتكبون السكبائر دون أن يؤنيهم على ارتكابها ضمير (۱) .

انتهى ه لوك ، من رفض الأفكار والمعالى القطرية إلى تفسير المعرفة بالتجربة على النحو الذي أسلفناه الولكان تجربة ه لوك ، غير مقطوع الصلة بنزعة العقايين ، فوو باعترافه بالتفكير العقلى وتفسيره للأفكار المركبة وعمل العقل في تكوينها واعتمامه باليقين العقلى ونحوه ثلد نفر منه الحسيين الذين أعقبوه، فغلهر عن الإنجديز أنسهم من أنكر عمل العقل وفاعلية النفس في المعرفة وفسر الفكر بتداعى المعانى آليا ميكانيكيا كافعل هيوم ، أو أنكر وجود كائن يسميه العقل كما ذهب ه آير ، زعم الوضعية المنطقية المعاصرة في انجلترا.

<sup>(</sup>١) أنظر في لوذ المصادر المشار إليها في بدء حديثنا من المذهب التجريبي ) .

### المذهب التجريبي عند دافيد هيوم :

أرجم هيوم (١) كل الأعمال العقبية إلى ترابط آلى يبدوقي جميع الظواهر النفسية ، وصهجم الترابط بين الأفكار إلى قانون لداهي الماني - بالتشابه أو التجاور الزماني أو للكاني أو بالعلاقة الهيمة — وبهذا قسر المبادي السَلَّمة Postulates التي ظن المفليون أنها فطرية وعامة تصدق في كل زمان ومكان ، فمن ذلك أنه اعتبر قانون الساية Causality مجرد عادة ذهنية Custom تنشأ هند الناس كما رأوا حادثنين مُطَردتي الوقوع أو متنابعتين ، فيترتب على هذا عندهم اعتقاد belief بأن اللاحق يعقب السابق ، ويتمثل هذا الاعتقاد في ميل الإنسان إلى أن يتوقع حلوث لاحق متي وقع سابق عليه ، ولا يمقل أن تُمرف رابطة الملية بالاستدلال العقلي ، إذ لا يمكن استنتاج معنى العامول من مصى العلة ، وهل كان في وُسْم آدم أن يستنتج بعقله من شفافية الماء وبيونته أن من خواصه خنق الكائن الحي ؟ إن العقل لا يستطيع أن يستنتج أن الحالات التي لم تتناولها تجربتنا تشبه لا محالة الحالات التي سبق لنا أن جربناها ، إنما مرجم الأمر في العلية إلى النشابه والاقتران، ترمى أن شيئًا مَّا كَلَا وقع، تلاه شيءَ آخر، فيذ كرنا وجود الأول ( وهو العلة ) بالثاني ( وهو المعلول ) ، أي أن الناس قد شحدوا ظواهر يتبع بصفيها بعضًا ، فَتَأْدَى سهم هذا إلى الاعتقاد بأن السابق علة اللاحق ، واقتربت فكرة العلة بفكرة المصلول اقتران المتضايفين ، وهذا هو سبب « الضرورة » في قانون العلية ، ومثل هذا يمكن أن يقال في كل القوانين التي يظن العقليون أنها فطرية في الناس جميعاً ، وقد مضي في هذا التداعي حيرن ستورث مل S. Mill. إ وسينسر

CH. W. Hendel, Studies in the Ph.los. of Hume (1925) .

T.H. Huxley: Hume, 1879.

D. Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding : (1)

D.G.C. Mac Nabb: David Hame, Theory of Knowledge & Morality 1951,

D.C. Yalden-Thomson : Hume. Theory of Knowledge 1951.

R.W. Church: Hume's Theory of Understanding, 1935

H. Spencer وغيرها عن اعتبروا الأعمال المقاية مجرد حركات آلية نشأت من تداعى للماني وترابطها .

وأنكر لا هيوم الكل معرفة أولية سابقة على التجربة ، وكان تعبيره من هذا الإنكار من القوة بحيث أصبح شبه شعار الرضعية المنطقية الماسرة ، وقد ذكرنا في تفصل الذي عقد ناه على إنكار ما بعد العابيسة عند الوضعيين كيف أنكر لا حيوم الأكار ما بعد العابيسة عند الوضعيين كيف أنكر لا حيوم الأكار ما المالم على التبعر بة والرياضة ، حتى قال بضرورة إحراق كل كناب لا يقوم على الرياضة أو التجربة والرياضة ، حتى قال بضرورة إحراق كل كناب لا يقوم على الرياضة أو التجربة (أ) ا

كان هذا الموتف مفخرة لا هيوم لا عبد أعماب الذاعب التجريبية على اختلاف صورها إذ جرت من وراثة على إسكار المرف الأولية مع إذخال الرياضيات رغبة في التوصل إلى ادق سعرفة محكة ، وقد فاخر الارشد رسل Russell بأن النجر بيئة الملية الماصرة Scientific Emmitism تحطف عن تجر بيئة اوك و ماركلي وهيوم في إدخالها الرياضيات وتهذيبها أسلوب الأواء المنطق الفي ي ، ثم ذهب إلى تخطئة القلامات القلامي الذبي الترضوا أن التفكير الأولى السابق على أسرار السكون الحجبة السابق على كل كل تجر بة يستشيم أن يكشف الملجب عن أسرار السكون الحجبة السابق على كل كل تجر بة يستشيم أن يكشف الملجب عن أسرار السكون الحجبة السابق على كل تحل تو يستشيم أن يكشف الملجب عن أسرار السكون الحجبة الملابة عن أسرار السكون الحجبة الملابة على الملابة الملابة

ولكن الكور أورث على أن التجريبية القديمة قد أنكرت التفكير الأوّلي وأدخلت الرياضة قبل الارسل على بفرنين من الزمان الأن الاهيوم عاقد ماجم كل تفكير أولى الابستند إلى التجراة والرياضة على محو ما أشرنا منذ حين .

وقد تلقَّت دعاة الوضعية المنطقية نص ١١ مرم ٥ السالف الذكر وعقيرا

<sup>(</sup>١) انظر من ٢٠٤ من مانا الكناب

B. Russen that, of Western Philosophy p. 862. (1)

Cornforth op. cit., p. 3-4 : 5,15 (4)

عليه بقبوله والرضاعنه ، فهم أيضاً ينكرون كل معرفة سابقة على التجربة و يردون السلم الصادق إلى الرياضة والتجربة ، وقد عرفنا موقف «كارنب » « وآبر » من نص هيوم السالف الذكر عند حديثنا عن موقف الوضعية المنطقية من إنكار لليتافيزيقا (١).

ومن هذا نرى أن التجريبية القلامة والماصرة على السواء قد رفضت العلم الأولى السابق على التجربة عوردّت المرغة الصادقة إلى التجربة والرياضة ؛ وإذا كان العقليون ينشدون المرفة اليقينية بشاطرهم في هذا بعض التجربيين القدماء من أمثال لوك<sup>(7)</sup>، فإن المرفة التي ينشدها أتباع الوضعية المنطقية وبعض التجريبين من أمثال لا مل عدى معرفة ترجيحية لا تبلغ قط مرتبة اليقين القدامع استشاء المعرفة التي تلتمس في المدرم الصورية من منطق ورياضة (7).

## مراعل المجريبة الديثة في الجارا:

واستيفاه لحديثنا عن التجريبية نقول إنها جاءت في تاريخ الفلسفة الإنجليزية - التي نحت التجريبية في ظمها - على ثلاث صاحل:

مدّت التجريبية التقليدية أو القدعة Classical or traditional في القرن السابع عشر عند بيكون وهو بز ولوك وفي القرن الثامن عشر عند باركلي وهيوم الذي بلفت على يديه ذروتها فيا يبدي من إشاراننا السائمة إليه ، وفي القرن التاسع عشر ظهرت التبعر يبنية الحديثة (Modern) وتمثلث عند بنتام وجيمس مل وجون

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٠٤ -- ٢٠٥ من علم الكناب.

<sup>(</sup>۲) كان و بروتاجوراس و رأبيقور قدعاً وهوبر والهدئون من المسيين مجملون الحسر. Self-Consciousness مقياس البغين و أساسه ، بيئا أقامه ديكارت و أتباعه على الشهور بالذات Self-Consciousness ( أما أفكر إذن فأنا موحود ) ورأى غيرهم البقين قائما فيما يسلم به المقل البشرى بوجه مام ( أما أفكر إذن فأنا موحود ) ورأى غيرهم البقين قائما فيما يسلم به المقل البشرى بوجه مام ( أما أفكر إذن فأنا موحود ) ورأى غيرهم البقين قائما فيما يسلم به المقل البشرى بوجه مام ( أما أفكر إذن فأنا موحود ) ورأى غيرهم البقين قائما فيما يسلم به المقل البشرى بوجه مام ( أما أفكر إذن فأنا موحود ) ورأى غيرهم البقين قائما فيما يسلم به المقل البشرى بوجه أثنا

<sup>(</sup>٣) انظر في معنى الاحبال أو الترجيح في المعرفة Calderwood p. 822 ( لا يعني أثل شك في المعرفة - بمعناه الذي أسلفناه - أو نقص في البرهان على معتبا ) .

متورت مل من النفعيين ، ثم سهنسر وايسلى ستيفن من أعمار نظرية النعلور ، ثميزت المتجريبية التقليدية بالاهتهام بنظرية المعرفة — كا رأينا من قبل — أما النجريبية الحديثة التميزت يشقيبينها وتفاظها في كل مجالات النفكيرس من آداب وتشريع وسياسة رأخلاق وقانون ومعرفة (١) ... ومن هذا يبدو أن المنجريبية التقليدية حين انحدرت إلى القرن التاسع عشر ، استنفدت الكنير من إمكانياتها التقليدية عن أحدرت إلى القرن التاسع عشر ، استنفدت الكنير من إمكانياتها النظرية ، حتى كادت تختني الأصالة والإبداع من آثار أهلها .

وفى القرن العشرين ظهرت التجريبية المنطقية أوالعلمية Logical or Scientiic قيما تسمى أحياماً ، شأت فى النمسا فى ظل جماعة قيما وفشت فى إنجلترا وهاجرت إلى أمريكا كا أشرنا من قبل ، وعلى بد هذه الوضعية المطقية ( العلمية ) بعث الاهتمام الملحوط بدغرية المعرفة من جديد ، إذ كان عيوم جد هذه التجريبية فيما أشرنا من قبل ".

ومن أجل هذا نؤثر الوقوف قليلا عند هذا الانجاء المناصر :

موقف الوطمية المنطقية المعاصرة :

قيل منذ بضع عشرات من السنين إننا لا نجد اليوم فيلسوطاً ينتصر للمذهب العقلي في صورته المنظرفة التي ترد المعرفة إلى الذات صرفاً ، أو يتشيع للمذهب التجرببي في صورة الجامدة التي تُرجع المعرفة إلى خارج الذات .

هذا ماكان راه أمثال و فلتشرى في مطلع القرن الحاضر ال ولكن الواقع أن المدهب الحسى قد 'بعث فتياً على يد الوضعية المنطقية التي أنكرت وجود المقل بالممنى الذي نمرقه ، وردّت إلى الإحساس الثقة التي كان قد افتقدها على يد المقليين ، وحسبنا أن نستشهد بالأستاذ آبر A. Ayer

<sup>(</sup>١) أنظر كتابتا ، مذهب المنقمة العامة في فلسفة الأخلاق من ٧٩ – ٨٣

Metz, & Hundred Years of British Philos, 1938, p. 41-51 (7)

Fletcher, introduction to philos, p. 67. (v)

ق مناقشته لموقف العقليين من الإحساس ونظرة أصحاب الوضعية المنطقية للمعرفة التي تجيء عن طويقه :

يقول ديكارت في تأملاته الميتافيزيةية إن تجارب كنيرة قد قوضت شيئاً فشيئًا كل ما لديه من ثفة في الحواس كأداة للمرفة الصحيحة ، إذ لاحظ كثيرًا أن الأبراج التي تبدو الرائي مستديرة عن أبعد ، تلوح في نظره صريعة متي كان قريبًا منها(١) ، وأن التماثيل الضغمة التي تعلم قميًا تبدو صغيرة الحجم متى نظر إليها من أسفل ، بل لاحظ في كثير من المناسبات أن أحكامه التي يقيمها على حواسه الداخلية كثيراً ما تخطىء ، وقد عرف من أشخاص 'بترت سيقانهم أو أذرعهم أنه كان يلوح لهم أحياناً أنهم يحسون ألما في العضو المبتور منهم ! فلاعا. هذا إلى الاعتقاد بأنه لا يستطيع أن يكون على يةين من وجود ألم حقيقي يصيب عضواً في جسمه حتى ولو أحس هذا الألم ! هذا إلى سببين آخرين يعرران الشك في الممرفة الحسية : أولها أنه ما أحس شيئًا في يقظته إلا غان أن في وسعه أن يحسه أثناء نومه ، وهو لا يظن أن ما يحسه في نومه صادر بالفعل عن أشياء خارجية ، لهَذَا لِمْ يَجِدُ مِبْرِراً يُسُوِّ غُ لَهُ تَصَدِّيقَ مَا يُجِسِهِ فِي يَقَظُّتُهُ أَكِثْرُ مِن تَصديقَه مَا يُحسَّه أثناء نومه مروثاني السببين أنه كان قد زعم أنه لا يعرف بمدُّ خالقَه — وهو ضامن الصدق في تفكيره — ولهذا لم يجد ما يمنعه من الشاك في الطبيعة والنظن بأنها

<sup>(</sup>۱) مبررات الشك في الحواس قد عرفت عند كثيرين من الفلاسفة قبل ديكارت على وحسبنا أن قشير إن و الغزالي و المشرق سنة ١١١١ م في قون في و المنقذ من الصلال و مس ٢٧ - ٧٧ طبعة مكتب النشر العربي و ... تنظر إلى الكوكب فتراء صغيراً في مقدار ديار على الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار ... أما تراك تعتقد في النوم أموراً و تتعنيل أحوالا و تعتقد لها ثباتاً واستقراراً و لا تشك في تلك الحالة فيها و تم تسقيقت فتعلم أنه لم يكن لحسيم متحيلاتك و معتقداتك أصل وطائل و بل ن ما أورده ديكارت في النص السالف ليس إلا بعض ما ذكره و أناسي الموس و أحد شكات الهوئات من القدماء في حجمه العشر التي دلل بها على عدم تشته في الحواس و في حجمه التي يذكر فيها احتلاق الأثبياء واختلاف المسامات والأوضاع يقول إن السفيئة تهذو كبيرة من قرب صميرة عن بعد و ويبدر البرح مربعاً عن ومستديراً عن بعد و والعصا منكسرة في الماء مستقيمة خارجه ... الخ -

هيأته أو خلقته بحيث بخملي حتى نبياً بلوح له أنه أصبح الأشياء وأصدقها (١).

أررد الأستاذ ٥ آبر ٥ A.J. Ayer هذا النص من ديكارت، وحقب عليه بيضم ملاحظات نورد ممها قوله إن أول ما يلفت النظر فيه أن أخطاء الحسكم التي أشار إليها ٥ ديكارت ٥ كلها أخطاء في الاستدلال ، إن القول بأن البرج بيدو مستدبراً عن بُعد وصريعاً عن كئب ليس مدعاة خداع أو معدر تغليل ، لأن الواقع أن البرج هز بُعد مستدبر وعن قرب سهم ، وليس في هذا خداع ولا تغليل ، إن من مخدمه عنل هذه الحقائق لا يشأ خداعه عن طبيعة تجار به ، ولا تغليل ، إن من مخدمه عنل هذه الحقائق لا يشأ خداعه عن طبيعة تجار به ، بل رسم سذا الخداع إلى أن يقيم على تجار به استدلالات خاطئة ، فهو إدا رأى البرج صعد برا هن بعد ، انفرض أنه سيراه دامًا وفي كل أوضاعه مصد كما ، فإذا وما البرج معادم أن الشهرة الذي يبدى على صورة تنا في ظرف ما ، محتفظ بعدورته وغلل بدد على عذا النحو مهما تغيرت أوضاعه أو اختلفت أوضاع واثيه ؛ وعذا الغراف لا يسبخه المقل ولا تشهد به التجوية .

منا من ناحية أخطاء الأحكام التي تقوم على الحواس الفارجية ، ومثله عكن أن يقال في الأحكام التي تبنى على الحواس الداحلية ، إن صرجع المعطأ الذي وشع فيه من أحس ألما في عضو مبتور في جده ، إلى أن إحساسات الألم التي تمكون من عنا النوع قد ارتبطت في عاضي تجار في رؤية الحزء المبتور ولمسه ، كون من عنا النوع قد ارتبطت في عاضي تجار في رؤية الحزء المبتور ولمسه كافترض أن هذا التراحل لا يوال قائماً حتى بعد بتر هذا المصفو ، عإذا عرف سلا هذا أن ساق المبتورة لا ترى ولا تأسى أثناء إحساسه بالألم ظن أن حواسه الباطنة قد خدعته ، فانلطأ هنا صرحه إلى استدلاله لا إلى تجاربه ، ولهل مثل هذه الإدراكات الخاطئة عن الذي وجه الأنظار إلى خلا الأسمام المدية ، وإن كانت أخطاؤها تقوم معطنياً على غير هذا الأساس .

Descates, Meditations on the First Philos., Meditation IV (1) p. 181 (of the Everyman edition)

ومن الخطأ القول بأننا ما دمنا نعتقد بأن مدركات صيحة تقع لنا ونحن نيام علم ، فنن فكون على يقين من أننا - أثناء اليقظة - أيقاظاً ولسنا في حلم ، وقد يقتع المبعض بمناقشة الا جون لوك > لهذا الزم ، حين قال : إذا كان هناك من يباغ يقتع المبعض بمناقشة الا جون لوك > لهذا الزم ، حين قال : إذا كان هناك من بباغ به الشك في الحواس وعدم الثقة في أحكامها أن يتركد أن كل ما نراء ونسمه ونشمر به ونتذوقه و نفكر فيه وناتيه من أعمال طوال حياتنا لبس إلا سلسلة مظاهر خداعة علم طويل لا ينطوي على حقيقة ، ومن نم يشك في كل الأشياء ، أو في معرفتنا للأشياء ، إذا وتبد مثل هذا الشاك فإني أقول له : إذا كان كل ما في الحياة معرفتنا للأشياء ، إذا وتبد مثل هذا الشاك فإني أقول له : إذا كان كل ما في الحياة عبرد حم طويل فإن شكات وعناقشتك ليست إلا مظهراً من مظاهم هذا الحلم الخداع ، ومن الخطأ أن يحدلك في مزاعمك رجل يقظان المسلمة المناهم هذا الحلم المناداع ، ومن الخطأ أن يحدلك في مزاعمك رجل يقظان المسلمة المناهم المنا

ولكن هذا الجواب ببدو — أن غلر ه آير ه مُقنَّماً من الناحية الداطفية ، وليس من الناحية للنطقية ، حقيقة إن من بقول إن كل شيء ليس إلا مجرد حلم ، يريد بهذا أن ،و كد أن جيم القضايا التي بقولها الإسان بطلة ، ويدت من هذا أن تسكون القضية التي بقولها هو نفسه باطلة ، ويكون شأنه في هذا شأن أب تسكون القضية التي بقولها هو نفسه باطلة ، ويكون شأنه في هذا شأن ه إبيميدس ته Epimenides السكريتين كذبة — وهو نفسه كريتين كذبة ... فهو كداب، ومن تم يكون حكمه باطلا ! ومن تم لا يكون كل السكريتيين كذبة ... الح.

و يضيف «آبر» إلى ما أسلفنا قوله أن ليس من المقدم أن نقول مع لوك : إن هناك فارقاً كبيراً جداً بين أن أسلم أنى أحترق في النار ، وبين أن أكون بالفعل في النار أحترق !

لا يكنى هذا فى إنناع الشاك فى صدق الأحكام التى نقوم على الحس ، إذ ليس فى وسع الإنسان أن يستخدم مثل هذا المحلك فى إنبات أنه الآن يقظان وليس تأثماً ! إن النائم كثيراً ما يستوثق أثناء نومه من صحة مدركانه ، فيسأل

نفسه في علمه عن صدق ما يقع له ، و بجيب بحق أنه صواب وحق ا في القي يضمن في ألا تكاون أحكاى وتفكيري الماضر جرءا من حلم يستفرقني الآن الود و بجيب لا آبر ، على هذا بقوله : إذا كان المواد باليقين العالموب أن يكون في وسعى أن أقيم الدليل القاطع على أني يقظان ، لمكنت بحق عاجزاً في كل وقت عن أن أكون على يقين من أبي يقظان ونست نامًا أحز إ إن في المتطاعق أن أقنع نفسي بأني لست في حلم ، بأن أقيس أحكام إدراكي الحسى بتجارب أخرى وأثبت بذلك أنها ثابتة بالتجربة ، وإن كان من المكن أن أكون في هذا خرى وأثبت بذلك أنها ثابتة بالتجربة ، وإن كان من المكن أن أكون في هذا خرى وأثبت بذلك أنها ثابته بالتجربة ، وإن كان مرجمه إلى أن القضية تمليلية خطئاً ، لأن اليقين في المرفة بمنتم إلا إذا كان مرجمه إلى أن القضية تمليلية العدق والكذب ، فالأحكام العلمية قضايا ثركية ومن ثم كانت احتالية تقال دائمًا على سبيل اليقين (١) ، إن فكرة و اليقين ٤ دائمًا على سبيل اليقين (١) ، إن فكرة و اليقين ٤

كان الحسورة - منذ أيام ع بروناجوراس و و تأبيقور ا قديماً الله ه هو بزاج وأتباعه حديثاً يعتمسون اليقين في المرفة المورقة ويقولون إن الحس هو مقياس المرفة البقيدة وأساسها الفيتاني المذهب الحسى بهذا مع المذهب العقلي عند أمنال ديكارت من حيث الرغبة في التماس المرفة اليقينية الوان مقالته في ردها إلى الحلس دون المقل الوليكن التجريبية الحديثة قد أنذرت هذا البقين المأسكو لا جون استورت مل الوجود يقين حتى في المرفة الرياضية الأنه رد القين المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية المنازية التي تقوم على أكبر عدد ممكن من الشراهد الجزئية (٢٠) إلى التعميات الاستقرائية التي تقوم على أكبر عدد ممكن من الشراهد الجزئية (٢٠)

لا تطاق إلا على البضايا البديهية الأولية في المعلق والرياضة --- وهذا هو الذي

يميزها من قضايا الدوم الطبيعية ، فإذا أدركنا هذا احتفت بواعث الشك

<sup>(</sup>١) انتثر في التدرقة بين القضايا التحليلية والقنبايا التركيدية من ٢٠١ وما بعدها من هذا الكتاب ،

Y. J. Ayer, Foundations of Empirical Knowledge (1940) p. 86-46 (1) j. S. Mill, System of Logic, book 2 ch. 5-7 (1)

أما ه آبر ، فقد رأينا كيف أقر بالمعرفة اليقيقية في مجال المنطق والرياضة حيث لا نكون النجر بة أداة لقضاياها التحليلية التي لا تضيف إلى علمنا شيئاً جديداً ، لأنها مجرد تحصيل حاصل tautology ، أما قصايا العلوم الطبيعية — وهي تركيبية تحتمل الصدق والكذب — قإن أحكامها نكون على الدوام احتمالية ولا نقال على سبيل اليقين أبداً (1) . ويعتقد النجر ببيون في انقرن العشر بن أن المرفة التي على من طريق التجربة احتمالية ترجيحية لا تبلم قط صرتبة اليقين ، بعد أن كان مفسكرو القرن التاسع عشر يعتقدون في الحتمية المطبقة .

#### موفَّف الامِمَاعِين مَن المعرفة :

تعقيباً على ما أسلفنا شبر فى إنجاز إلى أن هذه الصور من مداهب الحسيين والمقليين ، لم ترق طائعة من الفكر بن المحدثين والعاصر بن ، من أظهرهم الاجتماعيون الذبن ردوا المعرفة (كاردوا غيرها من تضواص – عقلية كانت أو اقتصادية أو خلقية أو نحوه ب إلى الحياة الاحتماعية ومنتضائها ، فهم تجر ببيون من بوع مخلف صنوف النجر ببيين السائق الذكر).

وقد انتهى دوركايم ومدرسته إلى رفض النقل مصدراً الهبادى السنية الضرورية السالفة الدكر، وإنما هى مرتبطة بتصورات المجتمع ومقتضياته ، فن ذلك ما لاحظوه بشأن قانون عدم التناقض مثلا ، قالبدائي كثيراً ما بضيف إلى الأشياء صفات يناقض بمغمها بعضاً ، بل من المفكرين من يقع في التناقض على خير إرادته طبعا ، ومثل هذا يمكن أن يقال في قانون الدائية عند البدائيين ، من أجل هذا تحدث لا ليقي بريل به عن التفكير — البدائي — الذي يستى المنطق ، إن الإنسان لا محترم قوانين المنطق — التي اعتبرها المقابون أولية بديمية موروقة — إلا حين بحيل إلى احترام مقتضيات المقل السلم و برغب بديمية موروقة — إلا حين بحيل إلى احترام مقتضيات المقل السلم و برغب في أن يازم التفكير المقول .

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٠١ وما يشها من هذا الكتاب.

من المعالم ال

## ونعمد در عي البرقيد

و تعيد و بدا من وسمى البروه موقف لا المارك ، من المونة برجه عام ، را كونت شارون والانتصادة عن التي تسبط على عدا الموقف و يقول فكارل مارك من شارون والانتصادة عن التي تسبط على عدا الموقف و يقول فكارل مارك به من المركة اللوية تحسكون الإطار المركة بي مارك المركة ولا يد علي أن ساوز حشوده و والعواسل الاتصادة تسبح المنتم وأراده ، ومن بدر ما مناثر مندكير الإنسان و غباته و

ونظرية المعرفة عند ماركن عناف الأنجاء الأرسطاطانيسي التقليدي الذي يطلب العلم الذاته ، بمقدار ما تتنق سع مذهب الدرائع Instrumentalism فاسفة العمليين من أمثال عرون درى ته ، ذلك أن ماركس لا يقر تأمل العالم الخارجي هو دانتأسل ، الأن المعرفة دند، لا تطلب الداتها وإنا يلنسها الإنسان المسخرها في تفيير الميئة التي يعيش فيها ، إنها نقطة بدء انشاط يترتب عليها ؟ والإنسان عنده قادر على أن يعرف المالم الخارجي ، ولكنه لا يقنع - ولا ينبغي عليه أن يقتم بمستفلة عن العمل طيه أن يقتم بها ، إن القطة لا تمرف النالم الخارجي ، والكنه لا تشم مستفلة عن العمل الذي يتحقق بها ، إن القطة لا تمرف النار لجرد المرفة ، والزارع لا يعرف حقل المنطة ويقنع بمجرد معرفته ، ليست المرفة عندها - أو عند الإنسان - الاشيئا المنطة ويقنع بمجرد معرفته ، ليست المرفة عندها - أو عند الإنسان - الاشيئا دارضاً في سلسلة وقائم تنتمي بالمل ، وعذا السل يراد به تشيير البيئة التي تخضع عركة متصلة لا نسرف السكون ، وليست المرفة إلا القوة المافعة إلى هذا التغير عبولة المنطة لا نسرف السكون ، وليست المرفة إلا القوة المافية إلى هذا التغير عبولة المنالم وكانت العابيعة البشرية في حكة متصلة لا نسرف السكون ، وليست المرفة إلا القوة المافية إلى هذا التغير عبولة المنالم وكانت العابيعة المنال هذا التغير عبول هذا التغير عبولة المنالم وكانت العابيعة المنالم وكانت العابية إلى هذا التغير عبولة المنالم وكانت العابية إلى هذا التغير المنالم وكانت العابية إلى هذا التغير عبولة المنالم وكانت العابية إلى هذا المنالم عبولة المنالم وكانت العابية إلى هذا المنالم وكانت العابية المنالم وكانت العابية المنالم وكانت العابدة إلى هذا المنالم وكانت العابدة إلى هذا المنالم المنالم وكانت العابدة إلى المنالم وكانت العابدة إلى المنالم وكانت العابدة إلى المنالم المنالم وكانت العابدة المنالم وكانت العابدة المنالم وكانت العابدة المنالم وكانت العابدة المنالم المنالم وكانت العابدة وكانت العابدة وكانت العابدة المنالم وكانت العابدة وكانت

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٥ وما يعلما في هذا الكتابير . . " "

ومن العبث أن دعقد في وجود تفكير نزيه عبرد من كل غرض ؛ إن مثل هذا التفكير الذي عبد أرسطو وجعله أشرف ألوان التفكير محض خرافة ، وما دام الغرض الذي تهدف إليه للمرفة هو تغيير البيئة ، فالمرفة تكون صادقة متى نجعت في تحقيق هذا الغرض ، فغيرت أحوال البيئة الاجتماهية طبقاً لأغراضنا في تغييرها ... من أجل هذا يقرل التكثيرون من الباحثين : ما أقرب الشبه بين ماركس وديوى . . أ(1) على نحو ما أشرفا من قبل "

## منابع المعرفة عند الصوفية : (٣)

أشرنا في حديثنا عن المذهب المقلى إلى أن أسمابه يردون المعرفة الصادقة إلى الحدس والاستنباط المقلى ، ولكن بين المحدثين من الفلاسفة من رد المرفة إلى الحدس وحده ، وهرف هذا الانجاه أوضع ما يكون في المصور الوسطى هند صوفية الإسلام كذاك ، فقد كانوا مع اعترافهم بأن من ممارفنا ما يرقد إلى الحس ومنها ما يرجع إلى المقل ، متفقين على أن المعرفة الحسية أدني عرائب المرفة وأكثرها تمرضاً للمنطأ ، وأن المرفة التي يزودنا بها المقل باستدلالاته المنطقية أدى المنطقية أدى إلى الثقة وأكثر أمانا ، إلا أن المقل نطاقاً لا يستطيع بطبيعته أن يتجاوز حسوده ، ووراء هذ النطاق مجال يمكن ارتياد مجاهله بنوع من الإدراك يقوم فوق مدارك البشر – الحسية والمقلية مماً – ذلك هو الإدراك الحدمى ، وقد قابل مدارك البشر – الحسية والمقلية مماً – ذلك هو الإدراك الحدمى ، وقد قابل الصوفية بين العلم الذي يجيء من طريق الإدراك الحدمى والم الذي يجيء عن طريق البرهان المقلى ، ويتيسر أولها للأنبياء – من طريق الوش – وللأولياء طريق البرهان المقلى ، ويتيسر أولها للأنبياء – من طريق الوش – وللأولياء حن طريق الوش عوالمنا في الرقيا الصادقة .

C. Jood, Gulde to Philosophy, 1936, p. 474-76 (1)

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٤ و ما يعدما في عدا الكتاب .

 <sup>(</sup>٣) أنظر الفصل الثالث من الياب الرابع في هذا الكتاب.

يرون أن العلم تَفَقّه ، والفلاسفة يعتبرون العقل مصدر المعرفة ، هإن العموفية بقولون أن العلم اليقيش يجىء عن طريق الحدس (أو الدوق أو الكشف أو الديان أو الوجدان كما يقول الصوفية) ولا يصدر عن معلم أو تأمل عقلي أو خبرة حسية ، وهو يقابل العلم الذي يجيء عن طريق البرهان العقلي عند الفلاسفة والمتكلمين معاً ، إنه يُعلق في قلب الصوفى إلقاء فيذوق معانيه ولا يستطيع وصعها ولا الإفصاح عنها وكرتب الصوفية حافلة بوصف هذا العلم اللّدُني وميان خصائصه وعوائمة وطرق التوصل إليه .

ومن الصوفية من أدركهم حال الفناء عن النفس وعن كل ما سوى الله فلم يشهدوا إلا الله (مذهب وحدة الشهود) فانتهوا إلى القول بالاتحاد اتحاد الناسوت باللاهوت أى اتحاد الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الإلهائية كا ذهب أبو اليزيد البسطامي - أوالقول بالحاول سأى حاول الله في مخلوقاته كا ذهب الحلاج - أو القول بوحدة الوجود - إن الله والحاوقات حقيقة واحدة على عالة نفسها ومعلولة لنفسها - كا قال ابن عربي و إن جاء مذهبه في صحوته وليس في حال فنائه .

وكان طبيعيا أن يتذكر أهل السنة لهذا النوع من التصوف الدي نسلت إليه الأنظار الفلسقية في الوجود والمرفة وطوحت بأهله في عناهات باعدت بيم م ربين قواعد الدين البسيط ، وتصدى الإشاهرة لإنكار هذه النظريات الجامحة ، وظهر من بينهم صوفي كبير هو الفزالي ، فأبقي على التصوف الذي يساير تعاليم الدين ويتمشى مع روح السنة ، و إن آثر العمل على النظر ، وغلب التعبد على النامل ، ورجح الاعتمام بالسلوك وما يقتضيه من وجوه الطاعة وثر بية النفس على النظر المقلل والاستدلال المنطق ، ومن هنا كانت حملته على الفلاسفة وعماء الكلام مما ، وكان نوعه إلى إقرار التفلسف طريقاً إلى الله ، والقول بالحدس والفيض والإلهام أداة دراك المالم الباطن .

والرأى عند النزالي وغيره من الصوفية أن وراء الإدراك الحس والعقلي . إدراكا أصح وآمن وأدعى إلى الثقة ، وعدم تَجل سذا الإدراك لابدل على استحاله

فإن النائم مجد في أحلامه ما يتبين عند الينظة أنه عبرد أوحام ، فلماذا لاتكون المرغة التي تعييه أثناء الينظة عن عاريق الحس أو المشل شبهة بالمرغة التي نقع الذيم في أحلامه ، وتحكون سنالة عالة يسبة الينظ إليها كذبة النوم إلى اليقظة ، فإذا وتعت تلك المالة أدرك المره أن كل للمره التي حصابا في يقظته ليست إلا خيالات وأوهاما . ؟ تؤال المالة عي التي يدعى المسرفية أنها حالتهم (١) من هنا النان بعضم ي :

و جنودی أن أغیب عن الوجود عمل بهدو علی من انشهدود رسم النوال بعويف الما إراني الذي يعنى المرثية فيقول إنه و الما الذي ي تسمت نيد المان المستفالة برق عد ريب ، با يقارق إمكان الفلط والوم، ور ينسع الشب لتدور دالك ، بل الله من الله المبنى أن يكون سقار فا اليفين عقب أو على والله والله من قلب المجرد أن واقتصا تعباناً ، لم يورث فيت تلك أو إلك أراة ومثل عذا ألم إلا يجيء عن طريق مس ولا مقل ، فالعلم الله يه يمني م عن علم بن الحين على لا يرتي ألم إلى مرتبة البنين ، غالمين — وي أ رسال إلى حوال الظور والتأك يسول ، وتشهد النجوبة بغير ما تقول الدين ، ه ، تعظر إلى الكاتركب عقياء صنوباً علمار عربار ع ولكن الأدة المندسية تند در دو کورن في الادار ... بل لا ثير ي الدي يحيء عن طريق حس كذلك وإذ أن من المكن أن نمرك الإسان علة نسبتها إلى المقل كنسبة الليا إلى المنازم ، فيكرن على ماعية في تاليه شير أ بما متعمل محمده ... تم ينتعي أروا يرسن الارد الشلك في المرفة الحدية والعقلية الى القول بالحدس الباطق أداة لإه النام البقيل السائف الذكر ، و به تدوك الأوليات الطلبة التي تجيء بنور يستذن الله في الله في المعتبر بنظم دليل وترقب كالم من ولحكن سدس القوالي

<sup>(</sup>۱) المنتقة من الفسلال - طبعة مكتب النشر العرب ص ۷۱ – ۳ .

<sup>(</sup>١) المنقذ من التملال ص ٢٩ - ٢٤ .

مقيد بالكتاب والدنة - كا أشرنا من قبل - وابس هذا هو الحال مع غيره من الصوغية ، فإن منهم من صرح أن الشريعة لم تُجعل إلا للمحجو بين ...! وعلى الصوفى العارف عند عؤلاء أن يأتى من أعمال العبادة ما يتفق مع رؤية الله و إن خالف بهذا ظاهر الشرع ، إن الشريعة للمحجو بين ، وللعرفة (الصوفية) للمختارين ... لا لم يكن الفزالى من عؤلاء ، وقد أشرنا - بالإضافة إلى هذا - الى حلته على ألفائلين بالأتحاد والمالول وتحويها .

ولكن كيف تتأنى الصوق هذه الحال ؟ أي كيف يتنى له أن يبلغ هذا الإدراك الحدسي ؟ قالوا إن في التقسى البشرية استعداداً الانسلاخ من البشرية إلى الملاكمية لتعديد تتجه إلى الملا الأعلى وتتصل به غطرة لا اكتسابا و بهذا يتجاوز الإنسان مرتبة العلماء الذين يمجزون بطاعهم عن بلوخ الإدراك الروحاني لانصالم بالمدارك الحسية التي تؤدى إلى كسب العلم التصورية والتصديقية () إن على القلب غشاوة من شهروات الجسم وعشافل الدنيا ، ومتى انقشمت تكت النفس العلم بإلهام إلهي على سبيل للكاشفة فالطريق الدنيا ، ومتى انقشمت تكت النفس العلم بإلهام إلهي على سبيل للكاشفة فالطريق الى بأوع عده المرتبة على تشديم المجاهدة عنو الصفات المنمومة وقطع العلائق والأولياء ، وقاض النور على صدورهم بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها وتقريغ والأولياء ، وقاض النور على صدورهم بالزهد في الدنيا والتبرى من علائقها وتقريغ المتلب عن شوافاها () ، ، فإن العلم اللذني بجيء مارتفاع حجاب الحس المرسل بين القلب والذي ع (الحفوظ) . . . (؟) إلى غير هذا عما سفلت به كتب الصوفية على اختلاف نزعاتهم () . . . (؟)

وتسفية النفس على هذا النسو إنما تتم على أكل وجوهما بفضل من الله ،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدران ص ٨٣ هـ ه .

 <sup>(</sup>۲) النزال بـ الاحياه حـ ۳ س ۳ ي ٧ و ٨ و ١٩ و قيرها من الصفحات .

<sup>(</sup>٣) العرالي : كيمياء السعادة ص ١٥ .

<sup>(4)</sup> قارات كناينا : التقبق بالسيب عند مفكرى الإسلام والاسهما ص ٣٤ وما بعدها .

و إن تطلب الأمر من المبد جهداً باطنياً قال تمالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فَيُهَا لَهُدْ يَتَّهِم سِلْمَا ﴾ والله هو الفاعل الحقيقي لـكل فمل ...

من هذا النبع تفيض المرفة اليقينية عند الصوفية ، وهذا النبع يقوم وراء تطاق الحس ونطاق المقل مماً ، وسنمود إلى الحديث عن منهج المرفة الصوفية في القصل النالث من الباب الرابع من هذا السكتاب .

حسبنا هذا بياناً لأطهر مذاهب الحسيين والعقليين والصوفية في تحديد منابع المعرفة ومسالكها ، ولنعقب بكلمة في مناقشتها عسى أن نتبين وجه الحق في أمرها :

#### تعفیب عام :

لملنا لاحظنا عا أسلفنا أن نظرية ديكارت في الأفكار الفطرية مصدراً لقسلم اليقيني قد أسيء فيدياء فظن قرون لوك ع أن الفطرية في مذهبه معناها وجود معان وقضايا صريحة في ذهن الإنسان منذ مولده ع وأن التسليم سها يفسح المجال للآراء الشخصية والتقديرات الفردية ع وهذا عا لم يقل به ديكارت ومدرسته ع إذ أران ديكارت بالأفكار الفطرية صوراً عقلية تقوم في الذهن سابقة على كل تجرية ع وهي موجودة في المقل بالقوة حتى تخرجها التجرية إلى الوجود الفعلى في مجال الوعى ع وقول ديكارت وغيره من الفلاحفة المقليين إن الوجود الفعلى في مجال الوعى ع وقول ديكارت وغيره من الفلاحفة المقليين إن الوجود الفعلى في مجال الوعى ع وقول ديكارت وغيره من الفلاحفة المقليين إن التحارية في يحد طبقوا هدذا للمني - كا طبقه القدماء فيا يرى هملترن - على أفكار بشترك في التسليم بصحتها الدقلاء في كل زمان ومكان (١).

أجل ليس بين الفلاســـفة الماصرين فيلسوف يقول بالأفكار الفطرية في صورتها التي هاجها لوك على النحو الذي أسلفناه، بل لقد صرح الاورد هر بارت

Fleming, op. cit p. 894-96 (1)

تشير برى Herbert of Cherbury الذي توقى قبل ممات ديكارت بعامين (أى المهير برى Herbert of Cherbury الذي توقى قبل ممات ديكارت بعامين (أى متابع بأن المقل يولد أشبه ما يكون بكتاب حافل بالأفكار ، ولكنه يظل متابعاً حتى تتفتع أوراقه تدريجياً بالنجر بة ، وعندئذ تنطئق أفكاره وحقائقه الحبيسة ، وصرح ديكارت نقسه بأن الحقرئق تكون كامنة في النفس كون النار في المهجر الصوان كما أشرنا من قبل .

وقد تماشى للماصرون استخدام هذا اللفظ الفامض ه فطرى به المتعدة واستبدلوا به لعظاً أقل منه غموضاً : هو ه باطنى به connate تفادياً للصورة التي تصورها في هذا الصدد أمثال ه لوك به بل ذهبت مدرسة التطور بين ( بنسر ) إلى اعتبار الفطرى عادة اكتسبها الجنس بالتجربة وورثها الأفراد جيلاً بعد جيل حتى ظُبت فعارية غريزية ع أى إن لمبادئ المعقبية والخلقية نشأت بالتجربة بعد تطور طوبل في حياة الجنس ولكنها نهدو الآن في نظر القرد فطرية حدصية .

بل إن المذهب العقلي في جلته قد نارعه السيادة المذهب المقدى و تقد كليهما وحاول أن يجمع بينهما في نسق واحده ذلك أن وكانط ٤ + ١٨٠٤ منشي وحاول أن يجمع بينهما في نسق واحده ذلك أن وكانط ٤ + ١٨٠٤ منشي هذا المذهب قد حاول أن يجمع في مذهبه بين التجربة والمقل صعدراً للمحرفة المالم بالأشياء مرجعه إلى التجربة ولسكن الإدراك الحمى لا يستقيم بنير مبادئ أولية بديهية لا تستمد من التجربة ، بل تقوم في الذهن سابقة على التجربة ولكن الإدراك المعمى لا يستقيم بنير مبادئ وتكون شرطاً لازماً لها ، وجهذا اتصل وكانط ٤ بالمنجر ببيين والمقلمين معا ، والأفكار عنده لا تقوم بذاتها بمنى أن انصالها بعضها باليمض يؤدى إلى معرفة وربطها بعضها بالبعض يؤدى إلى معرفة وربطها بعضها بالبعض ومهذا يتعذر العلم بمقائق الأشياء عن طربق المعانى عا مي كذلك ، وهكذا ترد المرفة إلى عمل صورى هو طبيعة المقل المدرك وعامل مي كذلك ، وهكذا ترد المرفة إلى عمل صورى هو طبيعة المقل المدرك وعامل مادى هو الإدراك الحسى ، و بغير اجتماع هدين العاملين يستحيل قيام علم صحيح مادى هو الإدراك الحسى ، و بغير اجتماع هدين العاملين يستحيل قيام علم صحيح مادى هو الإدراك الحسى ، و بغير اجتماع هدين العاملين يستحيل قيام علم صحيح مادى هو الإدراك الحسى ، و بغير اجتماع هدين العاملين يستحيل قيام علم صحيح مادى هو الإدراك الحسى ، و بغير اجتماع هدين العاملين يستحيل قيام علم صحيح مادى هو الإدراك الحسى ، و بغير اجتماع هدين العاملين يستحيل قيام علم صحيح

لأن المقل المحض لا يزود الإنسان بمقائق لها قيمة علمية - كما يدعى المقلبون (١٠.

عمم أن المذهب المقدي قد خفف من تطرف المذهبين العقل والعجريي فقد على عا عاناه المدعهان السالفان من وجوه النقد ، إذا النعى المذهب المقل في صورته الجامدة التي هرفناعا عند لا ديكارت ، بل اختفى كنظرية مستقلة ، ولبث المنارص فأعاً بين المذهبين النجريبي والنقدي ، وإن كان المذهب المقدى قد كف عن المرفة البليمية الأولية الى اقتضتها طبيعية المقل ، وكانث عذه من أكبر معتقداته وأعناه المعراء ويكاد يكون دعاته على انفاق وكانث عذه من أكبر معتقداته وأعناه المعراء ويكاد يكون دعاته على انفاق في أن هذه الموفة البليمية براد بها جزء عن الموفة الا يتوقف صوابه على التجربة في أن هذه الموفة البليمية براد بها جزء عن الموفة الا يتوقف صوابه على التجربة

على أن عذا الذي أسلناء في تنه الناسب المدلى لا يبرر قبول المنسب المدلى المناسب المدلى المناسب المدلى المناسب المعالى التجريبي في صورته الجامدة السالفة الله كراه فإن التجرية الا تتعارز هذا العطاق ولا تكشف إلا من علاتات تقرم بين حرادث عنورة ، ولا تتجارز هذا العطاق الحدار و لأن مناصن شأن المثل الذي تسفيع له الديارب الجزئية ، ومن ثم كانت التجرية لا تسكن لقيام المبادئ الفاحة المحلفة التي تفسر التجرية وتجمل أحكامنا موضوعية ، بن هذه البادي لا تعمل بجزئيات التي تدرك بالحس ، وعندها تقلاق الشول السليمة حراضية أو كارعة حرايمة المعتمل المغرون فاتية الشيء بإرادتهم ثم كيف باحترامها ، مجيث لا يشهون في التنافض ولا ينكرون فاتية الشيء بإرادتهم ثم كيف باحترامها ، مجيث لا يشهون في التجرية كا إن إنكاره بؤدي إلى إنكار الحقائق الموضوعية ورد عرفتنا بلى حقائق جزئية سندورة ، ومن ثم يتلاش العالم وتختف الناسفة "كورد عرفتنا بلى حقائق جزئية سندورة ، ومن ثم يتلاش العالم وتختف الناسفة "كورد عرفتنا بلى حقائق جزئية سندورة ، ومن ثم يتلاش العالم وتختف الناسفة "كورد عرفتنا بلى حقائق جزئية سندورة ، ومن ثم يتلاش المها عليها غازها في تفسير الما باب عليها غازها في تفسير الما من نغر بة الا مجاها مين واللديين فشر ما باب عليها غازها في تفسير الما من نغر بة الا مجاها مين واللديين فشر ما باب عليها غازها في تفسير الها من نغر بة الا مجاها عبين واللديين فشر ما باب عليها غازها في تفسير

<sup>(</sup>١) قارن : Rulpe, p. 181-3 وأهلك Paulsca, 389-420 في مذهب وكابط م العمل الصوري وتقده وانظر ص ٥٩ – ٢٠ من هذا الكتاب .

O. Killpe, P. 183 (Y)

<sup>(</sup>٣) تصدى ابن سينا لعد مذاهب الحسيين في الدلم الرابع من كتاب الإشارات ، فليرجع إلى أولته من أراد ،

النظواهر - العقلية والعاطفية والعملية - بعامل واجد هو الحياة الاجتماعية عامة أو الاقصادية بوجه خاص ، ومع تسليمنا بآن لهذه الحياة تأثيرها في مناحى الحياة الإنسانية - فسكرا وعاطفة وهملا - يبدو لنا أن الحياة الاجتماعية ومقتضياتها لا تكنى لتقسير أفسكارنا وخواطرنا ونظر بإننا العلمية ؛ في المجتمع الواحد تعيش كثرة من أغراد ، يطبع أكثرهم لون واحد من النفكير والشعور ، ولكن من بين عؤلاء الأفراد كثيرين يعارن بتفكيرهم - أو شعورهم - على روح المصر الذي وميشون فيه .

هذا إلى أن المبادئ المقلية السائنة الذكر تهدف إلى تنظيم التجربة الفردية ه
وهي نختلف كل الاختلاف هن التصورات الجزئية المنفيرة ، فلا يمكن أن تكون
النجربة الحسية مصدرها الوحيد ، ومن ثم ينسحب ما قلفاه في تفنيد المذهب
الحسى عامة على مذهب هؤلاء الاجتماعيين ، وبهذا — وبفيره — نشمر بأن
مهد الممرفة الإنسانية إلى النجربة الحسية والمنظر الدقلي مجتمعين ، وكل محاولة
برادبها بتر أحد عذبي المنتصرين تنتغي لا محلة إلى ضلال .

وشديه بهذا بمكن أن بقال في النفسير المادي المعرفة الإنسانية ، فالأحوال الافتصادية وإن أثرت في الحياة العالمية ، إلا أنها بدررها تتأثر بمعارفنا وتفافتنا ، وتتشكل في ضوء حياتها العقلية كا ذلها من قبل ، وحسبنا ما أسلفنا من نقد هذا الاتحاد (1)

على أن هذا وغيره مما يمكن أن يقال في نقض المذهب التجريبي - في كل صوره - لا يعنى الاستنداء عن النجرية في كسب المعرفة ، كلا فما لهذا قصدنا ونقد هذا المذهب ، لأن المعرفة بغير النجرية الحسية مستحيلة ، ولكنها لا تكدل ولا تستوفى شرطها العلمي أو الفلسفي بالنجرية وحدها ، وإنما نفتقر لكي تستوفى هذه الشروط - وقد أسلفناها في الباب الأول - إلى عاجرت المادة بتسعيته

 <sup>(</sup>١) انظر ص يه وما بعدما من هذا انكتاب .

والدقل الذي لا يمكن اكتسابه كفوة مقدكرة بالتجربة الحدية ، من أجل هذا كان ه ليبتر ، في رأينا — وإن كان في الأصل من أتباع المدهب العقلي — أصدق فهما لهذا الوضع من عؤلاء الحسيين والعقليين مماً ، إذ استطاع يفضل نوعته إلى النوابق بين للذاهب (eclecticism) وتنقيق خصائصها أن يَشبر الموة المتي تفصل بين النزعة الحسية والنزعة العقبية ، كان چون لوك والتجر ببيون من ورائه يقولون إن النقس توقد خلوا من كل فكرة أو مدني ، كصفحة بيضاء تملأها التجربة سطوراً — كاظن أرسطو من قبل — وكان دبكارت والمقليون من ورائه برون أنها تموى في الأصل معاني ولا عمل للأعيان الخارجية إلا إيقاقها عند الضرورة — كا اعتقد أفلاطون من قبل (1) — فلما جاء ليبنيز وافق لوك على أن المقل ليس فيه شيء لم يمر بالحس أولا ، ولكنه أضاف إلى هذا قوله : إلا المقل ليس فيه شيء لم يمر بالحس أولا ، ولكنه أضاف إلى هذا قوله : إلا المقل نفسه Nisi ipse intellectus في التجر ببيين والمقبين الخلص فهما لخيقة المرفة الإنسانية (2).

وبعد فنرجو أن يكون في هذه الناقشة العاجبة ما يلتي بعض الضوء على المذاهب السالنة حتى يَضِح ما لها وما عليها .

وقد بق أن نُذكر القارئ بأن الكثير عا قلماه في النابين السالفين يتصل بمنابع المرفة وأدواتها، وقد انجهت فسفة جهرة العاصر بن أنحاها إنسانيا خالصا ، وحسبنا شاهدا على صحة هذا فلسفة الوجوديين Existential sm في فرنسا وفلسفة المسيين وغيرها من فلسفات المسيين وغيرها من فلسفات المسمرين في المالين الأوربي والأمريكي ، وحسبن ما قلنا، عن هذه الفلسفات فيا سلف من فصول هذا الكتاب (٢).

f. Flem.ng, pt 594-95 (1)

Ruth Lydia Saw, Leibnitz, 1954 (Pelcan) كارة (τ)

<sup>(</sup>٣) انظر ٤٠ إلى ٦٨ وق العصل الثاني من الهاب الرابع ( مقابيس الحق ) وغير ذلك من الهاب الرابع ( مقابيس الحق ) وغير ذلك من الهاب الرابع ( مقابيس و صفحاته .

#### مصادر الباب السالف

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وصلب المكلام في الفصول الثلاثة السالفة كن الاطلاع على المصادر التالية :

Montague, W.P., Ways of Knowing, 1925

Hobhouse, L.T., The Theory of Knowledge

Ormand, A.T., Foundations of Knowledge

Joachim, H.H., The Nature of Truth

Woozley, A.D., Theory of Knowledge, (An Inbroduction 1949).

Ewing, A.C., Fundamental Questions of Philosophy

Ledger Wood, Analysis of Knowledge, 1940

( يتناو ل نظرية المرفة من الناحية السيكولوجية )

Laird J. Recent Philosophy, 1945

Moore, O.E., (1) Some Main Problems of Philosophy ) و معدر هام ۱۹۹۴ و إن كان يجمع محاضر ات أنقاها مور منذ أربعين عاما

(2) Philosophical Studies

Metz R., Hundred Years of British Philosophy

( و لا سيما القمم الثاني ص ١٣٥ - ٧٠٤ طمة ١٩٣٨ )

Brand Blanchard, The Nature of Truth

Ladd, G.T., (1) Knowledge, Life & Reality

(2) Philosophy of Knowledge, 1897.

( يحث في طبيعة المدرعة وأهدافها و صحتها

Bowne, B.P., Theory of Thought & Knowledge

Aaron, R.N., Nature of Knowledge

Coffey, Epistemology.

Barron, Elements of Epistemology

Berkley, Treatise concerning the Principles of Human Knowledge

Hume, D., A Treatise of Human Nature

( ۱۹ - أسن)

Locke, J., Essay Concerning Human Understanding

Descartes, R., Meditations

Saisset, E., Le Scepticisme, Anesidème-Pascal-Kant

Dowden, E., M. Montaigne

Balfour, Defence of Philosophic Doubt

Schiller, F.C.S., (1) Humanism, Philosophical

(2) Essays, Studies in Humanism

Halleux, J., Les Principes du Positivisme Contemporaine

Brochard, V., Les Sceptiques Grees

Waddington, Pyrrho 8: Pyrrhonism

Bevan E.R., Stoics & Sceptics

Royce, J. Lectures on Modern Idealism 1919

Baillèe, B., Idealistic Construction of experience

Hicks, J.D., Critical Realism, 1938

Spaulding, F.G., The New Rationalism, 1918

Ewing, A.C. Idealism, a Chicala Survey (1934)

Drake, D. & others, Essays in critical Realism

Laird, J., A Study in Realism

Russell, B., Problems of Philosophy

Husserl, E., Ideas, : A General Int. to Pure Phenomenolohy

Philosophical Easays in Memory of Huaserl,

يحزى مقالات في هرض مذهبه ونفده ، كتبها أعصاء يعطون مذه الحركة الفلسفية ، ونشرها Marvin Farber مطبقة جاسة دار قارد و ١٩٤٥

Marvin Farber, The Fondations of Phenomenology, 1943 Lalande. A. Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie

هو مُعجم في جزءين الأغنى عنه لباحث في القلمفة وضمه مؤلفه (١) معونة أهضاء الجنمية الفلسفية الفرنسية عام ١٩٤٦ ﴿ وَطَبُّهُمُّهُ الْحُاهِــةُ عَام ١٩٤٧ مَرْبِلَـةٌ ومنقعة ) وهو آية في الدَّنة .

جيل سلبها : علم النفس الفصل الراح عشر .

 <sup>(</sup>١) أستدعت أبادمة الممرية (جامعة القادرة) عند إنشائها الأستاذ و أندريه الالله \* أستاذ المنطق بالسوربون لندريس العلسفة يكاية الآداب بها ، ثم عادت واستدعته مرتين أخريين لقسم الناجفة ، وكان كما يعهده جميع هارفيه مثالاً في علمه وخلقه .

الرابي الرابع

مبتحث الأكسيولي حيا أوالقيم

الفصل الأول: لمحة إلى انقيمَ ومشاكلها. الفصل الثناني : الحتى – وعلم المنطق الفصل الثالث: الخير – وعلم الأخلاق: الفصل الزاجم: الجمال – وعلم الجمال.

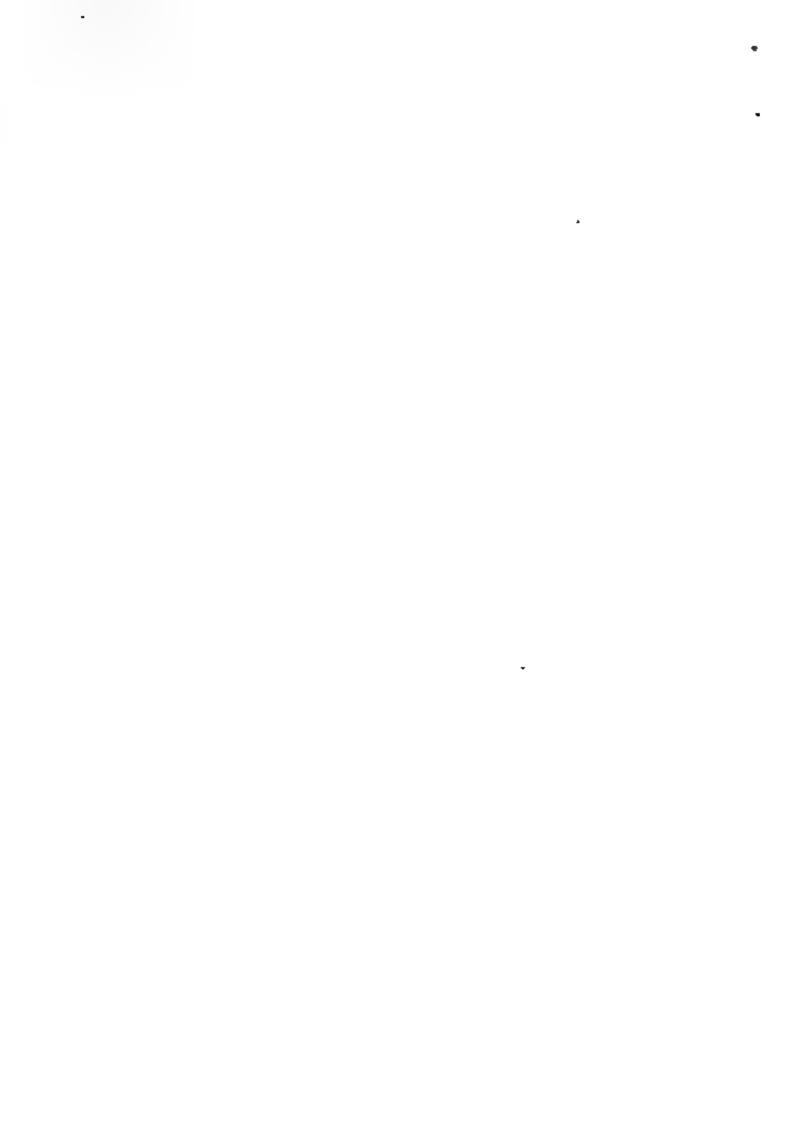

# *الياب الرابع* مبحث الاكسيولوچيا أو القيَم

عرصنا في البابين السالفين لعراسة مشكلتين من مشاكل الفلسفة الرئيسية الشلاث ، هما مبحث الوجود ونظرية المعرفة ، وسنفردهذا الباب للبحث في المشكلة الثالثة ونعني بها : الأكمبولوجيا أو مبحث القيم — نتناوله في أربعة فصول نُجل في أولاها صنوف القيم وأظهر مشاكلها ، ونعرض في الفصول الثلاثة الأخرى للتيم الثلاث : الحتى والحير والجمال ، معنيين في كل منها عمرفة اتجاهات الفلاسفة في تصور طبيعتها ، وتحديد المقاييس التي تصطنع في فهموا ، الفلاسفة في تصور طبيعتها ، وتحديد المقاييس التي تصطنع في فهموا ، معقبين على كل منها بتأريخ العلم الذي يتناول معالجتها أو تقديم في محرة علمة بما قبلة عليه بعض الضوء :

# الِقَصِّرِلُ الِأَوْلُ لِحَةَ إِلَى القَيمِ ومشاكلها

صنوف القيم – طبومة القيم – علاقة القيم إحداما بالأخرى – التوحيد بين الحق والجمال – التوحيد بين الخير والجمال

الأكسيولوجيا مبحث يضم مذاهب الفلاسقة في صنوف القيم وطبيعتها ومقاييدها ومنزلتها من التلسفة ، وفي كل مبحث من هذه المباحث وضع الفلاسغة عموعة من المذاهب لا مجتسل هذا الباب الإفاصة في شرحها ولا إجمال القول فيها جميعاً ، غسبنا أن نشير سسوجز بن في السكنير من الحالات الي أغلم المذاهب التي عُرفت في تاريخ هذه المباحث (1).

أما عن طبيعة القيم ودراسة مقايسها ومكانتها من القلسفة فذلك ما خرض له في الفصول الدلية من عذا الباب، فحسنا في هذا الفصل أن نحدد موجزين

(١) جاء براة و الأكسولرجيا و في نظرية للفل عند أملاطون ، وتشير إلى مباحث مؤلمات أرسطر (كالأداة أو لآن – في للنطق – والأخلاق والسياسة وما بعد الطبيعة ) وأبحاث الروانية والأبيقورية في الحير الأنسى Summum bonnum وتبدو في الفاسفة المسيحية عنه القديس نوما الأكويلي في توحيده بين القسمة العليا وقعلة الأولى – أي الله باعتباره كائناً حماً أولياً خيراً.

و قد عولمت القبم في التفكير الغلسي الحديث في علوم مستقلة حتى عرض وكالعلا و Kard و العلاقة بهن المعرفة والقبم الحدقية والحالية وقدينية .

وفي القرن الماسي فشأ مذهب النطور Evolutionism وظهر من العلوم علم الإنسان Sociology والاجتماع Sociology والنفس والاقتصاد ، وأحضمت علم الاتجامات في التفكير لتحليل تجريبي علمي ، واعتم الباحثون بشوع ظراهر قشم ونسبيتها – ثوقتها على الأفراد وحالاتهم – أكثر نما اهتمرا بوحدتها وطبيعتها المتافيزيقية .

وَى القرن المشرين كان أول من استخدام لفظ و الأكسيولوجيا و لاي Paul Lapie في القرن المشرين كان أول من استخدام لفظ و الأكسيولوجيا و لاي Logique de la Volontè كتابه Logique de la Volontè وها يمان Logique de la Volontè من الباحثين ، وكتب أول بحث أكسيولوجي منظم في هذا القرن و إربان و W. M. Urban من الباحثين ، تحت عنوان و التقوم و Valuation 1909 وثلاد قيره من الباحثين ،

صنوف القيم ونعرف ما يراد بطبيعتها بوجه عام -- جتى تعرض لطبيعة كل قيمة على حدة في فصولنا التالية ؛

#### صنوف الفيم :

قد تُقوم الأشياء وتُقدَّر باعتبارها وسائل لتحقيق غايات ، وقد تُقومً باعتبارها فايات في ذائها — كما سنعرف بعد قايل ، والصنف الترنى هو الذى يدخل فى نطاق البحث الأكسيولوجي الفلسني ؛ وقد جرت عادة الباحثين في يدخل فى نطاق البحث الأكسيولوجي الفلسني ؛ وقد جرت عادة الباحثين في مناذج القيم وصنونها بأن يردوها إلى ثلاث هي الحق والخير والجال . وأضاف البمض التقديس اديني holiness أو worshipfulness قيمةً رابعة .

ولكن من الفلاسفة — أمثال مونتاجيو Montague — من يساوره الشك في اعتبار الحلن قيمة ذاتية ، لأن من الحق مالا يقبل النقويم ، ومنه ماكان على الحياد reutral بمنى أنه لا يكون موضع ثناء ولا مثار ملامة ، ولكن البعض برى أن حب الحق — دون مراعاة لما يترتب عليه من نتائج — يجمل الحتى قيمة ذاتية عليا — وقد أحذنا بهذا الرأى في هذا اللياب .

واختاف الباحثون بصدد القيمة الدينية - المتقديس - فسهم من رآها نمطاً فريداً من القيم (شابرماخر + ١٨٣٤ - ١٨٠٥ وماكس أوتو + ١٨٠٦ فريداً من القيم (شابرماخر + ١٨٠٤ المخرى (كانط + ١٨٠٤ وهفد نج + ٥٠٠٥) ومنهم من رآها مراجاً منهما معاً (عوكنج المولود سنة المحافظة على القيم الثالث ( الحق والخير والجمال ) أكثر منها وضع قيمة وابعة المحافظة على القيم الثالاث ( الحق والخير والجمال ) أكثر منها وضع قيمة وابعة تضاف إليها - ومن أجل هذا أغفتنا الحديث عنها في هذا الهاب.

واختلف الباحثون في تنوع القيم وتمددها ، فمنهم من رآها متمددة ( فيا

يقول أسحاب مذهب التمدد Pluralism ، ومنهم من ذهب إلى أنها متصلة عقلياً ، ومنهم من ذهب إلى أنها متصلة عقلياً ، ومن ثم أمكن توحيدها -- وسنمود المحديث عن هذا الخلاف بمد قليل (١)

#### لمبيعة القيم :

القيم صنفان: صنف يُلتمس لذاته ويُطلب كفاية ويكون مطافاً لا بحده زمان ولا مكان ، وصنف نسبى ينشده الناس كوسيلة لتحقيق غاية ، ولهذا يختلف باختلاف حاجات الناس ومطالبهم ، فجال الزهرة يُقوَّم لذاته ، وقيمة المربة مهمونة بما تؤديه من خدمات ، الصنف الأول يطبق عليه اسم الفيم الباطنية الذانية على المتعادة وعن الأول نشأت مشاكل فلسفية في دنيا الفيم ، وهو وحده الممنيّ في بحثنا لأن ثابي الصنفين يُستبعد من نطاق الدراست الفسفية بمعناها المتقيق فايات في ذاتها المتقيدى ، فنحن نتحدث عن الحق والخير والجال باهتبارها غايات في ذاتها لا وسائل لتحقيق غايات .

وقد اختلف الباحثون بصدد هذه القيم : أهي صفات عينية للأشياء بمعنى أن لما وجوداً مستقلا عن الدقل الذي يدركها أم عي من وضع الدقل واختراعه في وأحدث الانجاهات الفسفية — فيا يقرر ولف أستاذ لمنطق نجامعة لندن — توى أن هذه القيم عينية أكثر منها معالى عقلية ، و إن كان من الفلاحقة من قال أنها سبية خالصة صردها إلى القرد ، ومن ثم كان اختلافها باختلاف الزمان والمحان والقاروف والأحوال ، وبهذا الاعتبار يمتنع وجود حتى بالذات ، لأن الحق إنما يكون بالقياس إلى تفكيرنا أو شمورنا ، ومثل هذا تماماً يقال في الحق وفي الجال".

ال D. D. Runes, Dict. of Philos. art Axiology : المال (١)

A. Wolf, Recent & Contemporary Philos., p. 547

V. O. W. Cunningham, Problems of Philosophy, 250-2 (7)

وقد ألح أنباع الوضعة بمختلف صورها في توكيد هذا الامجاه والمحتربة من مذهب القائلين بالقيم للطلقة بمن يقررون وجيره حق بالذات أوخير بالذات أوجيره المنات أو خير بالذات ، فيرى لا آير به زميم الوضعية المنطقية في إنجلترا أن أحكام القيم لا تحتمل الصدق ولا المكذب لأنها إما أن تكون تعبيراً من وجدانات أو بجرد أواسم في صيفة مضللة (1) . وصعود إلى شرح هذا الاتجاه في كل فصل من أواسم في صيفة مضللة ، لتمرف سوقف الرضية المنطقية من الحق واللير والجدال أن على حدة ،

وحسنا الآن أن نقول إن الشكير الوضي الذي يرد القيم إلى النجرية قد شدت أزره نظرية النسية التي أذاصا ٥ آينشتان » عام ١٩٠٥ إذ اعتنى النظرية السنفيرون من العلاسعة والمسكرين وأحذوا في تطبيقها على مبادبن بحتهم ، وهزرا بها تسكرة المطلق التي كانت تابعة مكينة في السكثير من مجالات المعرفة ، فساعد هذا — في بعض الحالات - على إزالة قيم هزينة بالية ، توطئة لإقامة قيم . أحرى تضم توة وحياة ، ولسكن زعزه ه المطلق » كثيراً ما ردت الناس إلى الدرني والدحال وقرضت النال الحالة السكامة في أعماق نفومهم .

إن في القرل بنسوية النبي جابا رز الحق يُخشى أن يؤدي إلى ضلال ، إن أسكام النبي السيرة النبي جابا رز الحق يُخشى أن يؤدي إلى ضلال ، إن أسكام النبي المست قانية حالصة ولا موضوعية صرفاً ، إن فيها عنصراً ذاتياً بالسكن صيدعا إلى صفة في الموضوع توجب السلم عليه بأنه حتى أو غير أو جنال ، وعن أجل هذا قيل إن الأحكام النغو بمية بمنى من معانيها أحكام وصفية واقعية العملاء وهي التي تصف الأشياء كا حيى في الراقع ولا تتعرض التقو بمها في شوء ما ينبني أن يكون - ومرجع التوحيد بين أحكام الذبم وأمدكام الواقع - جذا المهنى الرائل تعف الخصائص

A. J. Ayer, Language, Truth & Logic (1949) ch. Vi. : كان فا بن من المنافقية من المينانية من الم

التي تُوجِد في الشيء وتبرر تقويمه (١) . وسيزيد هذا وضوحاً في الفصول التالية .

#### عيوفهٔ الفيم إمداها بالأخرى :

#### التوحير بين الحق والنم :

وحد بعس الباحثين بين الحق والخير فوصفوا عنم الأخلاق بأنه منطق السادلة Logic of Conduct لأنه يدرس شروط تناسق السلوك مع المثلي الأعلى ، كما يدرس علم المنطق تناسق السكر مع مستوياته : و « المثل الأعلى » يُستخدم الدلالة على عدة ممان متباينة ، منها المتببر عن شيء يتمذر تحققه أو يكون وهياً عقابلا للمرجرد بالفعل ، ولهذا آثر بعض المفكرين أن يستبعدوا هذه المثالية عند الحدبث عن المثال الأخلاق وأن بر بطوا بينه و بين المثال المنطق ، لأن المثل الأعلى الفضكير السليم ليس شيئاً خيالياً ، بل هو شيء يتحقق في كل وقت نزاول فيه النفكير (إذ التفكير الخاطي \* لا يستبرقط تفكيراً ) ومثل هذا يقال في المثال الأخلاق لأنه يتحقق في كل وقت تنزاول فيه النفكير

ولم يرُق النوحيد بين الحق والخير عند بعض الباحثين ، وأيسر ما تميل في دحضه أن النسليم به يُفضى إلى الاستفناء بأحد اللفظين عن الآخر ، وعندئذ يجوز لنا أن نقول إن من ﴿ الحاير » أن يقال إن الكل أكبر من جزئه أو أن ٢ + ٢ لنا أن نقول إن من حقائق ا وواضح أن هذا رأى لا يساغ ، ولهذا ميز الكثيرون

<sup>(</sup>ع) Cunningham. p. 246-7 (رقد مرض العديث من موضوعية الذم ,Sorley ( Moral Values & Idea of God

Mackenzie, Manual of Ethics (٢) وهامثها .

بين الخير والحق ، ومنهم من قدم أحدها على الآخر - كما فعل أتباع المذهب الفرنشسكاي - من أمثال دنز سكوت 1308 + 1308 ووليم أوكام الفرنشسكاي - من أمثال دنز سكوت 1308 + 1343 التوقيق بين العلمقة العلمقة المعادة بهدف إلى التوقيق بين العلمقة أو العلم ، والدين أو الإيمان ، لأن ما يكون حقاً عند العلاسفة والعلماء قد يكون باطلا في نظر الإيمان ، والخير مقدم على الحق لأن الخير من وضع الله ، و إلى مثل هذا ذهب أهل السلف في الإسلام .

#### التوحير بين الحق والجمال :

وإلى جانب هذا — التوحيد بين الحق والخير — أنجه بعض الباحثين إلى القنون التوحيد بين الحق والجال، فقالوا منذ أكثر من ثلاثة وعشرين قرناً إن الفنون — من شعر ونقش ونحت وتصوير — وظيفتها أن تحاكى الطبيعة، وأكد هذا أفلاطون فأنكر أن يكون للفن قيمة في ذائه ، لأنه تقليد أشياء طبيعية تحاكى منها، ومن ثم كان في ثالث صرابة، والشعر عند أرسطو صرابعه إلى أمور منها غريزة التقليد في الإنسان ...

وأنكر هذا الآتحاه بعض الباحثين مُوْكدين أن غاية الفن الجال ، وأن وظيفة الغنان لا تقوم في تقليد الطبيعة ومحاكاة مشاهدها وآثارها ، بل مهمته أن يضفي عليها جمالا من خياله وعواطفه ، وهنا يفترق الفن عن العلم ، فغاية العلم اكتشاف المقيقة ، وغاية الفن التعبير عن الجال ، وإذا كان منهج البحث العلمي يقتضي أن يجرد الباحث نفسه من أهوائه وأخيلته وميوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فإن عمل الفنان – شاعراكان أو مصوراً أو … – لايكل لا بإدخال عياله وعواطفه في التعبير عن موضوعه – كا قلنا من قبل (١) – إن إلا بإدخال عياله وعواطفه في التعبير عن موضوعه – كا قلنا من قبل (١) – إن جمال الفنية لا يقاس بمدى مطابقتها للواقم ، فإن هذا هو معيار الصدق في

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤٢ وما بعدما في هذا الكتاب .

العلم لا في النن ، و إذا كنا ننشد و الصدق » في النن فإن لهذا الصدق معنى يختلف عن معناه في العلم أو العلسفة ، يراد به في الفن صدق التعبير عن شمور قردى سليم ، و يراد به في العلم صدق النتائج بالقياس إلى الواقع ، وهكذا تعذر التوفيق بين الحق والباطل .

### التوحيد بين الجمال والخير :

و إلى جانب هذا الانجاه وحد بعض الدحتين بين الجال والخير، وهذا أشيع من الانجاه السالف وأقدم، لأن دراسة الخير وثيقة الانصال بدراسة الجال إلى حد جمل البونان يستخدمون لفظاً واحداً للتعبير عن الجال والنبل الخُلُق ، ويحدون بين الحكال والجال ، وجمل المصادر الدبرية تصف التقديس بالجال ، وجمل بعض الحدثين كيفيقون الجال إلى النفس والحياة ومحوها ، وإن كانت هذه التعبيرات تشير إلى النقوى الدينية أكثر ما تشير إلى الكال الخلق الحض .

وقد المتزجت هند اليومان فلسفة الجال بفلسفة الأخلاق ، فاعتبر الرواقية الجليل هو وحده السكامل في عرف الأخلاق ، وتردد صدى هذا الرأى عند بعض المحدثين ، فألح الفيلسوف هر بات + JF. Herbart 1828 — مؤسس علم الجال — في المتوحيد بين الخيرية والجال ، وعالج علم الأحلاق باعتباره فرعاً من الجال ، يشهد بهذا كتابه في علم التربية Science of Education ويقول مم الجال ، يشهد بهذا كتابه في علم التربية وشاهداً عليها فحسب ، بل رسكن Ruskin إن الذوق ليس جزءاً من الأخلاقية وشاهداً عليها فحسب ، بل إنه وحده السكميل بالتسيير عنها ، إن الحمك الأول والأخير في تقويم الناس أن تسأل من تشاء منهم هما يحب تدرك حقيقته !)

وظهر الشعور بالجمال مقترناً بالحسكم الخُلُنى عند للدرسة المعروفة في القرن

السابع عشر بأفلاطوني كبردج ، ولا سيا عند هنري مور H. More ، وعن موقف هؤلاء من الأخلاقية نشأ مذهب الحساسة اللقية Moral Sense الذي ربط دعاته بین اعلیر به والجال ، فرأی شاغتسبری ۲ ۱۷۱۳ + A. Shaftesbury أن جوعر الأشلافية قائم في الانسجام بين وجدا ان الفرد ومطالب المجتمع ، أى في جمال التناسب والتناسق بين عذه الرجدانات والحلق من اليول فهر الطبيمية أو اليول التي لا تبدف إلى غرض عدين ، وأكركم أنكر غيره من أمحاب للذينب الطبيعي الإلمي Deism وجود الله كا صوار، الكتاب المقدس ، وفصل بين الأخلاقية والجزاءات في شق صورها من دينية واستاعية وغيرها ، وصرح ى كتابه ه بحث في الفضيلة » (1699) Inquiry concerning Virtue (1699) و أن إغراء المسيمية بانباع المعلى الخير أملاً في نصر الجية التيم أو شوفاً من عذاب المار الأبع مفسدة الرَّغلاق ! وحسب الإسان باعثًا على فعل الماير جمال الفضيلة في ذات ، بل رأى الاستفناء عن اغتراش وجود إله عند وضع القانون الخلَّتي ... قالاً غدات لا تدَّيم على العلم في نعيم البائة أو الناوف من عذاب الجميم ، وقوام الماوات الطبب هو حب الفضياة لذانها ، لأن الفضياة جمال والنفس بطبيعتها تهفو إلى الجال وتنفر من القبع (٢) ، والإنسان يجب أن يكون مطبقاً لا لأنه يخشى أن يراد الناس أو يُشفق أن يرى منسه قذراً ، بل لأن النظافة في ذاتها محببة إلى النفس ، وكذات الحال في الفضائل النخُلُقية ( ) ...

والواقع أن اليونان تد أخفقوا في النبيز الدقيق بين السلوك الخاتي والقرب، ولمل مرجع التفرقة بينهما إلى التقدم العلمي الحديث ؛ إنناحين تعتبر الحياة الخلفية

Bosanquet's Hist. AN, Mackenzie, Manual of Finics p. 177-8 (1) of Accidetics p. 389-1

 <sup>(</sup>۲) قارن توفيق العارط في كتاب ؛ تمنة النزاع بين الدين والعلسمة في القصل السابع هنه الحديث على هينوم شافلسبرى على الكتاب المقدسي .

 <sup>(</sup>٣) تعصيل عسدًا في بحث عشر ناه بمجلة كلية الآداب بحامعة الذاهرة عدد يوانيه مئة الإداب بحامة الداهرة عدد يوانيه مئة ١٩٥٢ تحت عنوان و التجريبيون في فلسفة الإسلاق و من ١٩٥٣ مـ .

جيلة ننظر إليها من زاوية خارجة عن ذاتها ، فنقيم نظرتنا إليها على أساس أنها تنبحة ولبست فملاً إرادياً ، إن الحياة الخاتية في جوهرها مغالبة للشهوات ومجاهدة للأعواء والنزوات ، وليس في هذا ما يبرر وصفها بالجال(١١) .

بل حسبنا في تهافت التوحيد بين الخيرية والجال تلك الخصومة التي ثارت بصدد موقف الأخلاق من الفن ، فمن الباحثين من جمل الفن أداة لخدمة الأخلاق والتقاليد والمعتقدات، وعنهم من اعتبر النفن للفن فجمل غايته وقفاً على الجال، ومن ثم أباح لأهله أن يتمردوا على المألوف من نظم الأخلاق وأوضاع العرف ومقتضيات النقاليد وألا يُعمَاءا بغير الجَال غايةٌ قصوى لروائع فنهم (٢).

ق عام ۱۸۵۷ أصدر و بوداير ، + Ch. Baudelaire ۱۸۹۷ الشاعر العرنسي ديران شعره : أزعار الشر Les Fieurs du Mai متضمناً مقطوعات تصور الأجسام التمعللة والحس المادي .

ورقع أمره إلى القضاء فأدانه بفراءة ( ٣٠٠ فرنك ) مع حذف المقطوعات التي تثناني مع الأخلاق والآداب من ديرانه ! وأثار حُكم القضاء ثائرة الكثيرين من أنصار ودلير ، فاتَّهم فكتور هوجو ل- ٧. Hugo ١٨٨٥ وغيره من أدياء قرنسا القضاء الفرنسي بالظلم والجور على قدمية الذن ؛ ولكن حُكم القضاء قد سَرُ القائدين بأن وظيفة الفن خدمة الحياة وتوكيد التقاليد والمتقدات ، وقد تابع المحدثون - من أمثال تولسترى - أنجاه القائلين بإخضاع الفن لمبادى الأخلاق ومقابيسها ، ورفضوا الفصل بين الفن والحياة .

وكرجع للاتجاء الذي يربط بين الفن والأخلاق ظهر مذعب الطبيمين الذي أنشأه بازاك (٢) و بشر به في فرنسا زعيم المدرسة الطبيعية L'Eteole Naturaliste

Mackenzie p. 30 (1)

Cunningham p. 866-7 (1)

 <sup>(</sup>٣) قارن في هذا ما يراد بالملهب العليمي في الفلسفة وعلم الجاله وعلم الإعلاق والأدب. والدين ، وقد مرضنا لهذه المماتى عند الكلام على المذهب الطبيعي في الفصل الرابع من هذا الباله

إمل زولا + Zola ۱۹۰۲ الذي طبق في الفن الفصص المنهج التجريبي الذي دعا إليه كلود برنار وغيره ، وهذا المذهب يصور الحياة في أدب مكشوف ولا شيء سوي هذه الحياة المسكشوفة بعتبر أدبا ، لأن رسالة الفنان ابست رسالة وفل وعظ و إرشاد ودين ، بل رسلة حق وجال ، والشر حق موجود في الحياة وفي تصويره البارع جمال (1) ، ولكن تطبيق المهج النجر ببي في الفن القصصي بثير حتى البارع جمال (1) ، ولكن تطبيق المهج النجر ببي في الفن القصصي بثير حتى البارع جمال (1) ، ولكن تطبيق المهج النجر ببي في الفن القصصي بثير

ولهذا وعدمنذ القدم من يقاوم مذهب القائلين بالفن لذاته ، وقديماً هاجم أفلاطون في جمهوريته القصص الشمرى الذي يبدو أنه يفسد الضبير ويُشوه للئل العلما ؛ والشعر والتصوير وغيره دجل يصد إلى المواطف فيتبرها ولا يلجأ إلى المقل المنزن الرزين لأنه لا بجد فيه مجالاً لمبثه ، وبحسن تصوير السكنير من المشهوات والمزعات المنحطة حتى محملها على الإنجاب بما ذكره ، ولهذا كان من واجب المشرع ألا يسمح بمثل هدذا الفن العائث في الدينة حتى يكمل للفضيلة الحياة ، وعلى الناس أن بضعوا على رأس هذا الشاعر الماجمن إكليلاً آية تقديرهم له و إنجابهم بفنه ، ثم يشيعونه إلى حدود المدينة ليطردوه منها وهم يتعنون بمديمه والثناء عليه (أن

<sup>(</sup>١) قارن ما كنبه الدكتور طه حسين عن و بودلير – الحرية والفن و في العدد السابع من عبلة الجديد التي صدرت في ١٨٦ أبريل ١٩٢٨ وقد أملن فيه رغت في أن يعرف رأى هيكل والمقاد في مدى مملاحية الشر لأن يكون موضوعاً للمن ، ورد لعماد في مجنة الدلاغ الأسبوعي وود هيكل في احدد التال من مجلة الجديد ( ٣ مايو ١٩٣٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) ومن الباحثين في الآداب والفنون دريق يقول بتسخير الأدب وغيره من الفنون للمؤلفة الإنسان في حياته الدنيا ، فيطاب الأدب بمعاخة الآدات الاجتماعية التي تتن متها بيئته ، ليشيخيس أعراضها ويرمم طرق علاجها ، ومن ثم يصح الأدب و فيره من الفنون حدوة إلى تعبئة الههود وتكنل الفوى لرفع مستوى الثعب والنهوض به في شتى مجالات الحياة السياسية و الأخلاقية و الاجتماعية بوجه عام ؛ ولكن من الادباء و المشتملين بالفنون عاءة من يرى

فيم إذن كانت هذه الحصومة التي لا تزال قاعة بين الفكرين إذا لم يكن هناك فارق بين الخير والجال ؟ إن الاستقراء يشهد بأن الفن الرفيع لا يهدف إلى التهذيب والإصلاح ، فإن قعد إلى ذلك جاء قصده عن طريق غير سباشر ، بل إن آثار الفن التي أربد بها النهذيب والإصلاح ليست أجمل ما أنتجت عيقرية الفن من روائع – فيايقول بوب Pop's Essay on Man ؛ من النادر أن نجد أثراً فيا مبقرياً عكن أن ينتلوى على الرغية في النهذيب ، فالح كتور جونسون وي أن شكسير + ١٦٦٦ كان يكتب فيا يلوح بغير غرض أحلاقى ، ولم يكن على العرام حريصاً على أن يشير إلى السخط على الشرير – كا قال سكوت على الغيرة وما يشبه هذا عكن أن يقال في الفردوس الفقود لماتون + ١٦٧٤ على أن يقال في الفردوس الفقود لماتون + ١٦٧٤ على أن يقال في الفردوس الفقود لماتون + ١٦٧٤ على أن يقال في الفردوس الفقود لماتون الماتون عكن أن يقال في الفردوس الفقود لماتون الماتون على اللائك

أن الأدب - أوالفن هامة - يصدر من صاحبه كا يصدر الأرج عن الأزهار ، أو النوو هن الشمس ، أو الخضرة عن اللبات وتوجيه الأدب - والدن عامة - إلى تحقيق أغراض بعينها و ترمم له يا أحدنا يقصد إلى تحقيقها ، إثلاث لطبيعة الدن ، وإفساد لروحه ؛ رمم ان عؤلاء يلحون في ألا يكون فلأدب عدف مباشر ينشد تحقيقة ، إلا أنهم يرون أن الأعداث التي يتوخاها العمليون من خصرههم سيحققها تفوق الأدب الرفيع والدن المطوع ، يحققها عن غير قصد وبغير تعمد ، إنما تتحقق هذه الأهداث مفوا حين ينتهى المن لمرفيع بالناس إلى أن تتفتح أذهاتهم وتدق مشاعرهم وترق وجداناتهم ، وتنضج عواطفهم ، فتحقيق الأهداث يجيء عرضاً في المناون عن الميال ، ويتحقق عفواً ؛ أما الداية المباشرة التي تبدف إليها الغنون والآداب فيي التعبير عن الميال ، ومن هناكان خلود الروائم الغنية ، إنها إنسانية تتخطى الرمان والمكان وتعانج مواطف الناس ومني أحياتهم دون أن تنتيد بزمان أو مكان ... ولو كانت الآداب والعنون تجرد تعبئة ومني أحياتهم من حال طارئة لمانت بزوال هذه الحال الطارئة ...

وهذة المصومة - فيما يبدر لنا - أعنف في ظاهرها عاهى في حقيقها ، لأن من الآداب والعمون هامة ما يكون بجرد تميير من إلجالى ، إنه يصدر عن أصابه وكأنه صدى إلحام ، ولا يكنى المضاء على هذا المصنف من الدن الرفيع أن جاجه خصومه في غير وفق ، إن كان من المسلحة القضاء عليه ! ومن الأدباء والفائين من ينزع إلى ربط فنه بالمجتمع الذي يعبش فيه ، وتعبئة جهوده الفنية في خدمت ، ومن الضلال أن يراد جذا الفريق غيرما أحد له ووفق في أدائه ، بل إن حقا الرن من الكابة والتصوير أدنى إلى ووح المعبر الذي نعبش فيه ، وإن قبل أدائه ، بل إن حقا الرن من الكابة والتصوير أدنى إلى تمتح الومي ويقظة المشاعر وتفه الأحاميس ... وليس أوثق من هذا انصالا بالمياة العملية في شي مناحها ومختلف مرافقها .

لأناتول فرانس + Anatole Franc ۱۹۳٤ وغير هذا من آثار الفن الخالدة .
وهل يُجدي مثل هذا الفن الذي يراد تسخيره لخدمة الأخلاق في رفع مستواها مد الناس أ سيكون مثله مثل الشحاذ الذي يعرج في موكب صاخب هاخر ، عد الناس أ سيكون مثله مثل الشحاذ الذي يعرج في موكب صاخب هاخر ، وعلى غير جدوى يملمس بِمَرجه انتباه أولئك الذين يسيرون في الموكب عملةين وعلى غير جدوى يملمس بِمَرجه انتباه أولئك الذين يسيرون في الموكب عملةين وعلى غير جدوى يملمس بِمَرجه انتباه أولئك الذين يسيرون في الموكب عملةين وعلى غير جدوى يملمس بِمَرجه انتباه أولئك الذين يسيرون في الموكب عملةين وعلى غير جدوى يملمس بِمَرجه انتباه أولئك الذين يسيرون في الموكب عملةين

ور بمساكان الأدنى بلى الصواب أن يقال إن كلا الرأيين التطرفين قد جاب الصواب ، ليس من الحسكة أن يخضع الفن لقيود المرف ومقتضيات التقاليد، لأن سذه متفيرة تختلف باختلاف الزمان والمسكان ، وآثار الفن الخالدة إنما تبقى بضفل ما تنطوى عليه من عناصر إنسانية خالصة ، ومن هنا عاش المباقرة من أعل بقضل ما تنطوى عليه من عناصر إنسانية خالصة ، ومن هنا عاش المباقرة من أعل بقضل ما تنطوى عليه من عناصر إنسانية خالصة ، ومن هنا عاش المباقرة من أعل الفن وخلت آثارهم على تقاريخ دون أن يطنى الإنجاب بها تَمَيَّرُ زمان أو مكان .

على أن من العبث أن نظالب بتحرر الفئر من مبادى الأحلاق العلما ، إن الفخائي الذي المسلمان العلمان المستمن على النظام الفغي والاستمناع الجملى بسير في ركب المبادى التعلقية التي تهيمين على النظام الاحتمام ، إن الفن لا يزدعر إلا في مجتمع ممائي سلم ، والقانون الذي ينظم الاحتمام ويكفل هوته هو قانون الأضلاق أنها يقول لا يبرى Perry's Thes

من هذا نرى أن المعلاقة قاعة ومن تم يرتفع الفن فوق حدود الزمان والمكان م الحياة العليا ومبادئها المطلقة ، ومن تم يرتفع الفن فوق حدود الزمان والمكان م ويظل فى نفس الوقت على انصال بمبادئ الأغلاق العامة وقيرها المطلقة ؟ وقولنا إن الفن الصحيح برتفع فوق حدود الزمان والمكان أو أن الجانب الإنساني الخالص فى روائمه هو أول مُقومات خلوده ، لا ينفي اصطباغ المكثير من هذه الروائم بصيغة محلية تستده طابعها من زمامها ومكانها.

والربط بين الفن والأخلاق - بهذا المنى - يبرر القول بأن التمييز بين

Cunningham, op. 367-9 538 (1)

الخير والجمال لا ينفى الظن بوجود علاقة خقية بين الجمال والسلوك المهذب، لأن تنبية الإحساس بالجمال تمين على ترفّع الإنسائ عن اللفط النابي والمسلك الجارح، وتُنبّري صاحبها من دواعي الحمّد وتُنبئه مواطن الزلل للميب.

هرفنا شيئاً عن وجهات النظر هند الباحثين في عشوف القيم و بعض مشاكلها ، و بتى علينا أن نمرض لحكل قيمة سن هذه القيم هلى حدة ، نحاول أن نتبين اتجاهات الباحثين في تصور طبيعتها ، وأن نمرف المقاييس التي وضموها لتيسير فهمها ، ثم نعقب على كل منها بكلمة مونجزة تؤرخ العلم الذي يمالج البحث فيها .

# مصادر للفصل الأول

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وصلب السكلام ، و بعض ما سنذكر ، من مصادر في ختام كل فصل من الفصول الثلاثة النالية ، يمكن الاطلاع على ما يلي من مصادر :

Urban, W.M., (1) Valuation 1909.

(2) Metaphysics and Value (in: Contempory American Philos. vol. 11. 1930

(3) Axiology (in 20 th Century Philosopy)

Alexander, (Samuel) Beauty and other Forms of Value, 1933 Dewey, J., The Quest for Certainty 1929

Eaton, H.O. The Austrian Philos. of values 1930

Laird, J., The Idea of Value 1929

Losski, N.O., Value and Experience 1935

Perry, R.B., The General Theory of Value 1926

# الفصل الثاني الحق – وعلم المنطق

#### (١) الحق

طبيعة الحق – مقاييس الحق : نظرية الوضوح – نظرية النفع في الحياة ( البرجائية ) – مبدأ التحدق – نظرية الانساق أو النطابق : (١) الانساق المنطق ( ب ) النطابق مع الواقع – مناقشة النظريات الأربع السالمة .

اختلف الباحثون في فهمهم لطبيعة الحق وتصورهم للمقاييس التي يمكن استخدامها في التمييز بينه و بين الباطل ، فلنمرض أظهر ما تيل في هاتين المشكلتين من وجهات النظر المختلفة توطئة للتعقيب بمناقشها وبيان مدى ما فيها من صواب أو خطأ :

#### لحبيعة الحق :

تعتل مشكلة الحق مكان الصدارة في تاريخ الفلسفة النظرية ، فالنياسوف ببدأ تفكيره الفلسفي بالاستفسار عن طبيعة الحق والبحث عن معيار يطمأن إليه في النمييز بين الحق والباطل ؛ وقد شفل البحث في هذه المشكلة فلاسفة اليونان من قديم الزمان ، فنهم من جعل الحس معيار الصواب والخطأ والرجود والمدم ، ومنهم من أنكر الحس وأقر العقل مقياساً . . ، ومنهم من أنكر اليقين في العلم ووقف عند الاحتمال ورفض القول بوجود حق مطلق أو معرفة شيء في ذاته . . . ومنهم من قنع بالتوقف عن إصدار أحكام واكتني بإدلان لا أدريته . . . كا عرفنا في الباب السالف من هذا الكتاب .

راد تمر الجدل في طبيعة الحق ومقاييسه قائمًا إبان اللمصور الحديثة حتى تلقّته الفاسة الدينة ورادته عنقاً م و بدأ المزاع مشأن الحق ومقاييسه في القرن السابع عشر و المامن عشر بين المعتليين والتجر يبيين حتى تتقف من حدثه الكانط عمد المعتمد المقدى الذي جم بين المقل والتجر به مصدراً المحقيقة — كا عرفها من فبل .

راشت مشكاة الحتى تحتل مكال الصدارة لل فلدغة القرن الماضي والقرن الماضي والقرن الماضي والقرن الماضي الحفن الحاضر عنى السواء ، وتحنى العزاع ستأليا بين أتباع المذعب الصوري المحفن Forma.sma أو أشياع المرعة المنطقية Log cism بين الوضميين عامة وأتباع المذعب السبي ( المرجماني ) بوجه خاص :

كان الريافيرن وأعل النباق السورى دنى حارف ملحوظ مع دهاة الذهب السرى في تصور الحق وهم طبيعته و هاعقد القريق الأول أن هناك حقاً مطلقاً ينس السون عن تجرب الإنسان و يكون عناً موضوعياً لا محده زمان ولا مكان و نمر حقة من السون المينية التي تقوم عي الوجودات مستقلة عن وجود عقل يد كرا أو عدم وجوده .

ومن عرّ يدي هذا المنفس لا براد بوازانو لا المحدد و إذا قلت إن من الذي يُر بأن الحق بالفات على كفالك في كل احداث م و إذا قلت إن من المتعذر أن يسرف الإنسان عدد الأز اد الذي أثارتها في الربيع المنافي شجرة معينة تنوم في مكان عدن فإن هذا لا ينهض دايلا على أن الأزعار لم توجد بعد لجرد أن سرعة عددها لا يتبسر لإنسان ا وقريب من عدا يمكن أن يتال في وجود المطرز أد المتى في ذاته و إنه يقوم مستقلا عن كل حقل ممكن أن يتال في وجود المطرز أد المتى في ذاته و إنه يقوم مستقلا عن كل حقل ممكن أن بدركه ا

رأسكن هدف المدعب الصورى في فهم الحي قد ماعضه المذعب المملى وعده من مذاعب المملى وعده من مذاعب الوخ يبين (كالوضعية المذائبة) وقد أنسست الجلات الأسيكية والبريطانية صفحاتها – منذ مطمع الفرن المشرين – للبحث في

المذهب العملي إنباناً ونفياً ، وأثار هذا المذهب جدلاً هنيفاً في مؤتمر الفلسفة الذي المقد في « هيدلبرج » Heidelberg عام ١٩٠٨ (١٦) .

كان هذا المذهب -- كغيره من مذاهب الرضيين - ينكر وجود حق يمكن أن يكون مطلقاً لا يتقيد بزمان ولا مكان ، إنه برفض القول بالحقائق والمتم الناه في هذا شأن المذهب السوفسطائي القديم ، كلاها أبرى أن الحقائق جزئية نسبية وابست مطلقة ، متفيرة وليست ثابتة ، وإن كان المذهب المسوفسطائي بجمل المقرد ، معيار الحقائق ومقياس القيم - بينما برد المذهب السملي عامة هذا المقياس إلى الإنسان » وليس إلى الفرد ، بيد أن هذا بجمل القيم - من حق أو خير أو جمال - تتغير في الأمة الواحدة بتغير الزمان ، وتختلف في المصر الواحد باختلاف الشعيب والجاعات ، ومن هنا كان الاختلاف مع أتباع في المصر الواحد باختلاف الشعيب والجاعات ، ومن هنا كان الاختلاف مع أتباع المذهب الصورى الذي يرى الحق بالقال الذي يدركها .

ومن الفلاسفة من توسط الأثباعين السائفين في فهم الحق وغيره من القيم المعتبروا القيم جبوهر الأشياء ووحدوا بين الحقيقة والقيم ! إلى هذا ذهب و هنريخ ريكرت + reality الذي رأى أن فكرة الحقيقة reality تنحل في الفلسفة إلى فكرة قيمة وأن لفظ عقيقي لحما يطلق على ما كان حقاً أو صواباً كعيار لكل تفكرة قيمة وأن لفظ عقيقي لحما يطلق على ما كان حقاً أو صواباً كعيار لكل تفكرة قيمة وأن افظ عقيقي لحما يطلق على ما كان حقاً أو صواباً

حسبنا هذا هن أنجاهات الفلاسقة في فهم الحق وطبيعته ، ولنرجي مناقشته إلى ما بعد الحديث هن المايير التي يمكن استخدامها في التمييز بين الحق والباطل:

Eneye. Brittanica, art. Truth فكالك Jernaalem, Intr to Philos. p. 101 (1)

ارن بر J. H. Baldwin, Diet. of Philos & Psychology, ومعبم الاته طبعة A. Lelando, Vocabulaire Technique et Critique de la Philos. ( ۱۹۹۷ )

The Dict. of Philos. ed. by D.D. Runes, (1945) art. Truth (7)

مقابیسی الی (۱) :

الباحثون على خلاف في تصورهم للمقياس الذي يمكن استخدامه في التمييز بين الحق والباطل، وأظهر المقاييس التي عرفت في هذا الصدد أربعة:

مقياس الوضوح Obviousness ويقول به أصحاب نظرية الواضح بذاته Self-evident فالأحكام الصادقة عندهم هي التي تحمل الشاهد على صدقها حتى ليستحيل أن تكون مثاراً للشك .

ومقياس النقع في الحياة الصلية ويتمول به أتباع المذهب العملي (الأمريكي) قالأحكام الصادقة عندهم هي التي تتُنبت قيمتها عند النجربة .

ومقياس إمكان التحقق من مضمون الصارات بالرجوع إلى الخبرة الحسية ، ويقول به أتباع الوضعية المنطقية للماصرة .

ومقياس الاتساق Consistency و يقول به دعاة نظر به الاتساق فصدق الأحكام عندهم صردون باتساقها مع غيرها من أحكام بمعنى أن الحكم الذى يسابر سائر أحكامنا ولا بتنافى معها يكون صادقا ، وما يتناقض مع مجموعة أحكامنا يكون باطلا.

هذه هي أظهر الانجاهات المعروفة في مقاييس الحق والباطل أو الصواب والخطأ فلنقث عنده. وقفة قصيرة تزيدها في ذهن القارئ وضوحاً:

### نظرية الوصّوح :

مقياس الحتى عند أتباع هذه النظرية هو الوضوح الذي يرتفع فوق كل شك، induditability ويهدو هذا في الأوليات الرياضية التي تبدو ضرورية والمحة

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في تصليف يعض النظريات وإخالها على Cunningnam, Problems of ... Philom. وما بدها مع غيره من مصادر ذكرنا يعقبها في هوامش الصغمات .

بذاتها self-evident كقولك إن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين ، أو الكل أكبر من جزئه ... أو غير هذا من قضايا واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهان يشهد بصحتها – فيما يقول المقليون .

وقد يتمثل هذا المقياس عند الذين يمتبرون الحس أصلح أداة الإدراك ، فسلامة الحس هي الشاهد العدل على صدق الأحكام التي تتناول المحسوسات سويا برى الحسيون س فإذا حكمت على الشمس بأنها مضيئة لأمك رأيتها بالفعل تضيء ، كان حكمك من الوضوح بحيث لا يفتقر إلى دليل آخر يثبت صحته .

ومن أتباع هذه النظرية من برى أن هنك أحكاماً لا يكون صدقها واضحاً ومع ذلك نظل على يتين من صوامها متى كانت مستنبطة باستدلال منطقى سبم من أحكام يرتفع صدقها فوق كل شك ، كالرياضي الذي يستنبط بالاستدلال الرياضي من أوليات axioms واضحة بذاتها بنائج لا يكون صدقها واضحاً والمحتنها تظل في نظره صادقة بالضرورة ، لأن الوضوح هو محك نقطة البدء في تفكيره ومقياس الصواب في كل خطوة من خطوات استدلاله ، إنه الأساس الذي يقيم عليه صدق معلوماته كلها فهو المقياس الأقصى للحق .

أيد هذه النظرية بين المحدثين «ديكارت» من ناحية و « جون لوك» من ناحية أخرى ، فكانت أول قاعدة في للنهج الذي وضعه «ديكارت» ألا يقبل شيئاً على أنه حق ما لم يتبين في وضوح أنه كذلك ، وأن يتجنب التسرع والسبق إلى الحكم قبل النظر … إلى آخر ما عرفناه عند الحديث عن منهجه (1).

نظرية النفع في الحياة ( المرجمارض ) :

ذهب أنباع المذهب العملي ( البرجاني Pragmatism )(٢) إلى أن الحسكم

(۲) انظر ما كتيناه في هذا المذهب من (۶) وما بعدها ومن (۲) وما بعدها من هذ الكتاب .

ن المرات جون لوك: الكتاب وانظر قيما يتصل بمرقت جون لوك: J. Lock's Essay Concerning Human Understanding, Book IV, Jespecially

يكون صادئاً متى دلت النجر بة على أنه مفيد عقلياً وصلياً ، فإذا أريد اختبار حكم لمرغ قيمته وجم. أن نسأل أنفسنا : أى فرق عقلى أو عملى يؤدى إليه هذا الحسكم في تجر بقنا ، أى أن مشياس الحق عبر المفعة أو العمل المنتج وليس سكم الدقل .

المدعب وجمان: أولما يقرر أن الحكم الصادق أو الفكرة الصحيحة هي المدعب وجمان: أولما يقرر أن الحكم الصادق أو الفكرة الصحيحة هي أتى تصل منجاح works satistactorily في تجار بنا في الحياة ، ومن تم تمكن النفعة عي الحملك الوحيد لصدق الأحكام أو صواب الأفكار.

و بقرر النهما أن الحق براد به حادث يمرض happens لفكرة أو لحكم تا فحيد محدداً عا محدقة من عمل المورتنا على صدق قضية منا أنها تزيد ميطرتنا على منذق قضية منا أنها تزيد ميطرتنا على منذقياء والحكم يكرن صادفاً على تحقق الإنسان من صدقه بالتجربة ، وهذير شد مدن الابرحث النكم بالصدق أد بالسكة به .

نابرت عدد انتظر به في أو خو الثرن الماضي ومطلع القرن الحاضر ، و إن كان دعتها يترتون إنها اسم جديد الطرائق تدعة في التفكير ؛ كعب و يبرس ٢٠٠٤ عنوان : كيف وضع أفكار ما لأنفسنا ، والمناز أن الحتى بنال بحيار السل النجج وابس بمنطق المحتود ، الفكرة الفكرة من من المنتق بنال بحيار السل النجج وابس بمنطق المحتود ، الفكرة من المنتق المحتود ، الفكرة من ما نتهى إليه من نتائج وآثار وقد رحم الناس المائل ، والعكرة من ما نتهى إليه من نتائج وآثار وقد المنا بربر من يحق دورا ، أمثل ونها قوله إننا أبهل حقيقة الكهرباء ، ولكنا المنا بربر عبد دورا ، أمثل ونها قوله إننا أبهل حقيقة الكهرباء ، ولكنا أمرة من المكرة من المكرة من الدالل من مدا المنال ، في مدا المنال ، محاد الم جيدس المناس المنال المناس المنال المناس المناس المناس موابها ، وعلى المنا المناس موابها ، وعلى المناس موابها ،

E. Boutroux, William James, 1912. : قارة (١)

فالطريقة التي بها نختبر حكما منا أن نستفسر عن النتيجة التي يؤدى إليها صدقه في حياة الإنسان، والقرق بينها و بين الآثار التي تُقرّب على كذبه إن كان حكما كذبا، و بسارة موجزة نقول إن عمك الصواب والخطأ هو القيمة لمنصرفة ( الفورية ) Cash-value في تجارب الحياة، ومن ثم أصبحت للنفعة مقياس الحق.

يقول المجيس عنى صراحة : لا إن التفكير هو أولا وآخراً ودائماً من أجل الصل ع و لا تصورنا لأي شيء ندركه بالحس لبس في الواقع إلا أداة نحفق جها غاية ما ه ومعنى هذا أن الأفكار يجب أن تختم عن طريق ما نتوقعه منها من تجارب حسية أو عن طريق نجاح رد الفعل الملائم لها ، فإن لا الحق Truth ليس إلا التفكير الملائم لفايته ، كما أن الصواب right ليس إلا الفعل الملائم في عبال الساوك ... ها ...

والجانب الآخر من مذهب لا جيمس » هو على ما عرفنا - أن العدق عارض بحدث لفكرة و فتصير » صادقة بالأحداث events فصوابها عادفة أو هو هلية المتحقق منها مالتجربة و بذلك يكون الحق هو لا التحقق » من منفعة الفكرة بالتجربة ؛ يزكى هذه النظرية عنده أن العلم مجمل النظرية أداة للسوطرة على الطبيعة ، ومن أجل هذا لا مجد العاماء غضاضة في أن يفسروا الظاهرة الواحدة بعدة نظريات ؛ فمن السبث إذن أن يوجد تطاحن بين النظريات المصادة وأن يستنرق الباحثين الجدل في أيهما حق وأسهما باطل ، فالنزاع بين الماديين والوحيين بستنرق الباحثين الجدل في أيهما حق وأسهما باطل ، فالنزاع بين الماديين والوحيين النظر إلى مستقبل العالم يرجع كفة المذهب الروحي لأنه علا الإنسان أملاً و يثير في نفسه النفاؤل و يمكنه من احتمال مناهب الحياة ، ومثل هذا يمكن أن يقال في نفسه النفاؤل و يمكنه من احتمال مناهب الحياة ، ومثل هذا يمكن أن يقال في

A. Wolf, Recent & Contemporary Philos. p. 576-77 (1)

كل نزاع يتور بين نظريتين متضادتين ، فالرأى قيمته فى منفعته فى الحياة ، وصدقه مهمون بهذه النفعة ، أما الحق فى ذاته فلفظ أجوف لا بحمل معنى ، هذه هى ماهية الحقيقة فى نظر البرجازم عند « چيس » وأتباعه (١).

وللمتقد الدين يعتبر صادقا طالما ترتبت عليه آثار ونتائج عملية في حياننا اليومية ، وحالات القلق الديني أو الخاتي تقتضي الحسكة اعتناق أحد الرأيين المتقابلين حتى ولو لم نجد دليلا منطقيا يشهد بصدته كا يقول جبهس في كتاب في إرادة الاعتقاد ، Will to believe وهكذا أصبح صدق المتقد مرهونا بآثاره العملية (٢) متوقفاً على قيمته المنصرفة Cash-value .

وجاه و جوز ديرى على المحمد الدرائم Dewey 1907 إلى في هذا التيار نقسه على عنده عور التحقق المحردة القرائم Instrumentalism وفيه رأى أن المينا آخر ، ومكذا انتهى إلى مذهب الذرائم adjustment وفيه رأى أن الميناة توافق adjustment بين القرد و بيئته ولهذا فين المقل ليس أداة معرفة الميناة توافق promoting life بين القرد و بيئته ولهذا فين المعقل المنتقد مرهون بأثره ، بقيمته المنصرفة كا قلما ، و بهدذا الدع معنى البرجمانية فأصبح مواب الفكرة أو البدأ معناه تكيفه مع حياة الآخر بن ومعتقداتهم وليس مع حياة القرد العملية فيس.

<sup>(</sup>۱) انظر كتابيه Pragmatism ثم The Meaning of Tuth . وقد جع أدبيح مغالات من الكتاب الإخبر إلى كتاب البراجائية ونشره هام ١٩٤٣ ( الطبعة ٢٠ ) وانظر أيضاً :

J. Dewey, Development of American Pragmatism (in : Twentieth Century Philosophy, p. 451-468), 1947.

C. I. Lewis, Logic & Pragmatism (in Contemporary American Philosophy, vol. II., p. 31+51), 1930.

ترفيق الطويل : مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق ١٩٥٣ ص ٢٥٨ - ٢٧٩ -

A belief is True when it works بقرل (۲)

 <sup>(</sup>۲) مات چون ديوي أثناء مليع هذه الملزمة من هذا الكتاب في طبعته الأولى 11 وكان هذا في أوائل يونيه ۱۹۵۲ م .

و يستقد د ديوى ه أن الفكر في أساسه أداة علدمة الحياة ، والناس لا بزارلون التفكير متى جرت حياتهم لينة ناهة ، فإذا هاق تفكيرهم عائق باشروا التفكير مضطرين ، فتفكيرهم خطة بواجهون بها للصاهف ، ومقياس سمة تفكيرهم يقوم في مدى ما محققونه من نجاح وفي ذلك يقول : « إن كل ما برشدنا إلى الحق فهو حق » و يخطى " الذين محسبون وهما أن الساوم تقصد إلى المعرفة الذاتها ، وأن التفكير المجرد مقطوع السلة بمطالب الحياة الصلية ، ولكن الواقع أن كل بحث وراء الحقيقة ليس إلا طريقة لإبجاد وسائل تخدم حياننا السلية ، ومن ثم كان موضوع التفكير غند « ديوى » خطة براد بها تحقيق فعل من الأفعال ، ومن أجل هذا احتلت للشكاة الخلقية مكان الصدارة في فلدفتة ... (1)

وجاء فشيل على البحث البشرية ، فقياسه لا يقوم في مطابقته لموضوعاته بل فقرر أن الحق وظيفته خدمة البشرية ، فقياسه لا يقوم في مطابقته لموضوعاته بل في مدى ما يحققه من نفع الإنسانية ، وليس نمة حق يقوم بمول عن البشرية (المن وهكذا قضت البرجانية - فيا يزعم جيمس وأنباعه - على الخلافات التي تثور بين مدارس الفلاسفة وتعصب كل منها لمذهبه ، كان الجدل حول صدق الفكرة ينحدر بأهله إلى البحث في مقدمتها وصمة الاستدلال الذي أدى إليها ، فولت البرجانية المناقشة المجردة إلى قد اختبار نتائج ، الفكرة في دنيا التجرية ،

<sup>(</sup>۱) A. Wolf, op. cii., p. 577-8 وقارن المسادر التي ذكرناها في موقف الانجاء العمل (۱) البرخاني ) من العلسفة ص ۶۹ و ۵۰ و ۲۰ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۲) أو المثال الشخصي personal idealism و إن كان على اتصال وثيق بالهرجائية هند ه جيس ۽

Jerusalem, Intr. to Philos., p. 98-102 الرن (۲)

H. Heath Bawden, Principles of Pragmatism (especially chapters VI-VII)

F. C.S. Schiller (1) Why Humanism? (in Contemporry British Philosophy, vol. I. p. 885-410) 1925.

<sup>(2)</sup> Humanism 2 nd ed, 1912,

White, S S., A comparison of the philosophies of Schiller & J. Dewey, 1940

إنها أنباء للانصراف هن البحث في المبادي الأولى والعلل البعيدة والضرورات المنترضة إلى العظر في عار الأفسكار ومنائبها بالنارها في الحياة ؟ لقد تسامات هذاعب المدرسيين في السعر الوسيط عن طبيعة الأشياء وكنهها وضات في متاهة و جوع الأشياء ، وتساملت نظرية المعلور عند « دارون » Drawin عن أصل و جوع الأشياء وضلت في فياعب السديم ؛ أما البرجانية فإنها تساملت عن فياعب المدين المنافع و المدين الماليم و المدين المدين

# : Principle of Verification وميراً المحقوم

اغفات الوضية المعلقية عبداً الله وقت محكا الاختبار العبارات المرقة ما محتمل أن تحداد من دحلى د حكا أشر المبلاك مرافقا البحث وعند الوغميين الماخة في تعريزهم استبعاد الميتافيريقا والدارم المهارية من مجال البحث و قبهذا الدا بدعاج الماحث أن محتبر الألفاظ والمعارات النفرية التي يستخدمها الداس أر يستممها الداما و المعلى و المعلى الدام و عرد كلام فارغ الا محل أر يستممها الداما و وابه أو حلت و والمعارات الا تحقق والمعارفة المحتل و عن المناه من المعلى الا عن المعلى ال

و يرتد هذا للبدأ إلى المذعب السل البرجماني كا بدا عند مبتدع هدا اللنظ

برتارت في الماهية W. Durant, 'The Story of Philosophy (1923), p. 558 (١) الدمل برجد عام Pratt, J. B., What is Pragmatism الدمل برجد عام

E. Leroux. Le Pragmatis ne Américain et Angluis, Etude Mistorique et critique ,1923

 <sup>(</sup>۲) س ۲۰۹ وما بدها من كتابنا هذا .

« تشارلس بيرس C. Peirce لا عند وليم جيمس وغيره – إذ كان هذا الذهب العملي بجيب على فكرتين يختلفتين أولاعا أن معنى الفكرة يشكشف عن طريق الساوك الذي تبعث عايه هذه الفكرة ، وثانيتهما فكرة التحقق من هذا المني ، ويبدو عنطر يقالخبرات الحسية التي تقودنا إليها الفكرة، وقد رأى بيرس في رسالته قين نجمل أفكارنا واضعة ، (١٨٧٨) أن أفكارنا عن الأشياء هي أفكارنا عما نتوقعه من نتائجها وآثارها الحسية ، وفي بحث نشره عام ١٩٠٥ يقول إن المني الذهني لأى قضية يتحمَّق في المستقبل ، و إذن فبدأ التحمَّق يتلخص في القول بأن معنى القضية -- مع استثناء القضايا التحليلية -- هو التحقق منها بالحس، والقضية التي لا يمكن التحقق منها في حدود الخبرة الحسية لا تحمل أي معنى ، ولا يكفي التول بضرورة إمكان التحقق من كل قضية حتى تكون ذات معنى ، بل بجب أن يَكُونَ مِمَنَاهَا مَتَضَمَّنَا فِي مَدَاوِلُ حَسَى ، ومن ثم تَكُونَ القَضِّية : الله موجود، قضية فارغة لا تحمل معنى لأن التحقق منها بالخبرة الحسية مستحيل ، أما قولنا ؛ و أحمد موجود في الحجرة المجاورة ۾ فقضية ذات معني ۽ لأن انبثبت من وجوده أو عدم وجوده ميسور عن طريق الشاعدة .

وقد صادف تطبيق هذا للبدأ صعوبات ، فقدله الأستاذ و آبر ، بحيث يتفادى هذه الصحوبات ، إذ رأى أن ليس من الضرورى أن يكون التحقق ممكنا من الناحية العملية ، ويكنى أن يكون عكنا نظريا — أى من حيث المبدأ — هذا فى نظره ميسور فى القضايا التي تتحدث عن أماكن بعيدة ، فقولنا : وتوجد جبال على الوجه المنظم من القدر » لا يشير إلى شيء يمكن مشاهدته بالفعل ، ولكن القضية تشير إلى ما محتمل أن أراه لو تيسر لى الذهاب إلى هذا الوجه الميد من القدر ، وليس ثمة ما منم من الناحية المنطقية من وجود جبال على الوجه الأخر من القرر (١)

W.H.P. Barnes, Philosophical Predicament, p. 150 ff (1)

من هذا نرى أن التحقق - في غير القضايا التحليلية - يقصد إلى ربط القضايا بالواقع لاختبار صمها ، وهذا الواقع لا يقتصر على ماهو موجود في الحاضر ولسكنه يمتد إلى المستقبل كذلك ، ومن القضايا ما تكفي مجرد الأشارة إلى اختبار ممانيه ، ومنها ما يقتضى اختباره تحليله إلى قضايا أبسط فأبسط حتى تبلغ الرحلة التي ترى فيها للقضية أصلا من الواقع ، عند ثذ تخضع لمبدأ التحقق ولو كان هذا على سبيل الإمكان الحض .

هذا هو المحكّ الذي اتخذته النجريبية المنطقية مقياساً لاختبار العبارات لمعرفة مضمونها ، وبه أبقت على قضايا العلوم الطبيعية ( وسلمت بقضايا الرياضة والمنطق باعتبارها تحصيل حاصل ) واستبعدت قضايا الميتاديزيقا والعادم الميشيارية من مجال البحث.

### نظرية الوتساقية Coherence Theory:

يرى أسحابها أن محك المصدق في الأحكام "يستدس في اتسانها مع غيرها من أحكام ، فالحسكم الدسادق هو الذي يكون مسايراً المجموعة معارفنا أو متضمناً فيها ، وهذا الانساق هو المناهد العدل على صدق الحسكم ، فحكنا على الأجسام المادية بأن بعضها مجذب بعضها الآخر صادق الأبه متفق مع معاوماتنا العامة عن الأجسام المادية ، أما حكنا على جميع النساس بأنهم أمناه ، فباطل لأنه يتنافى مع ما نعرف عنهم في هذا الصدد!

ولهذا التناسق أو النطابق صورتان : تناسق الأحكام التي تنصب على المملاقات الصورية المجردة وتناسق الأحكام التي تنباول الحلات المحسوسة أو الواقعية المدينة ؛ وتيسيراً لانهم نسمى الأول بالنباسق المطلق والثانى بالنباسق المتصل مجمّائق الواقع ، والحديث عنهما يكشف عن أظهر الخصائص التي تميز نظرية التناسق.

#### (1) الاتساق النطق Logical Consistency:

ينه تلهذا النوع من الانساق في كل صنوف الاستدلال الاستنباطي المحض ،
وقد عرفنا أن غاية الاستدلال الفياسي أو الاستنباطي هي انساق الفكر مع نفسه
أو مطابقة النتائج لمقدماتها دون نظر إلى الواقع ، وجهذا كان معيار الصدق في
قضايا هذا الاستدلال قاون عدم النناقض .

و يوضح هذا الانساق القضايا النالية في ملاقاتها المتبادلة : كلس — ص — يتسق هذا الحسكم مع القضيتين : لا من — لا من كم جمض من — س ويتنافى مع القضيتين : لا س — من كى بعض س — لا من

القضايا الثلاث الأولى ليست واحدة ومع هذا فإن الأحكام التي تؤلفها يتطابق بعضها مع بعض بحيث تهدو على اتساق ، فتصدق عما أو تسكذب معا .

 أما القضيتان الأخيرتان فإنهما تعبران عن حكين غير متفقين مع أحكام القضايا الثلاث الأولى بمنى أن صدق إحدى المجموعتين يوجب كذب المجموعة الإخرى إن المجموعتين من الأحكام ليستا عنطابة بين إحداها مع الأخرى .

وهذا الدوع من الاتساق يبدى في القياس الصورى الأرسطاطاليسي ورمزية المنطق الرياضي وسلسلة الاستدلال الرياضي أو الهندسي وكل صنوف الاستدلال الاستدلال الرياضي أو الهندسي وكل صنوف الاستدلال الاستناطي ، فالحسكم بأن س صادق يوجب الحسكم بأن كل ما هو متضمن في صادق أيضاً ولنفس السبب .

(ب) الانساق المتصل بحقائق الواقع Factual Consistency : . . ويراد به الاتفاق بين حكم مّا وحالة مدينة بالذات ويتمثل هــذا النوع من (٢١ - أسن)

الانساق في الاستدلال الاستقرائي indudive reasoning فقولنا: بالأسس كان مستوى الماء عدة كان مستوى النهر منحققضاً والماء سافياً ، أما اليوم فقد ارتفع مستوى الماء عدة أغذام وأصبح عكراً ، هذه الشاعدات على انفاق مع الحسكم الذي يقول : منذ أمد وجبر تساقط مطر غزير على مسقط مهاه وانصب في النهر عن طريق عجرى عن الماء ، هذه حالة من حالات النفاسي المرتبط بحقيقة من حقائق الواقع ومثل عن المناسق بتبشل في تضايا العلم الطبيعية الاستقرائية .

و إذن غلاصة نظرية الاتساق أن الحسكم يكون عبادقًا من كان مسامرًا لمسلوماتيا أو مستنتجًا منها ، فنطابق الحسكم ماهو معروف ، هو الشاهد على صدق ، رفقد ن هذا النظابق هو آية الخطأ أو البطلان .

أيد نظرية الانساق من الألان د هيجل ٢٠ + Hegel ۱۸۳۱ ومن تأثر به من أنباعه ، وتواها وأنصحها من تأثر به من البريطانيين من أمثال ه برادلي ٤ خواها وأنصحها من تأثر به من البريطانيين من أمثال ه برادلي ٤ المعتاد ومن المعتاد المعتاد المعتاد المعتاد المعتاد المعتاد المعتاد الفي كان المعتاد الفليفة في حاممة هارشوو(١).

### مادعت النظريات الساغة

### ( ) غربة الوصوح:

أطهر الاحتراضات التي رُجهت إلى هذه النظرية نجمايها فيه يلى: إن الكثار من الأحكام التي اتفقفا على أنها صادقة لا يبدو صادقها في وضوح عذتولنا إن الأجسام يحذب بعضها بعضاً حكم صادق مع أن صدقه بعوزه الوضوع عديقد اقتصى اكتشاف صدقه تفكيراً ملياً ، ومثل عدا يمكن أن يقال

A. Pap, Elements of Analytic Phi os., 1916, : أقرأ في المرصوع عامة (1) . Bradley Realty & Truth : القصل الرابع مثمر عن مطريات احتى وكداك :

فى الكثير جدًا من الأحكام ، فإذا نحن سلمنا بالوضوح معياراً الحق وجب أن نذكر اعتباره للميار الوحيد أو ترفض التسليم بصلاحيته فى جميع الحالات .

ور بما قيل في الرد على هذا الاعتراض إن النظر به لا تعنى أن جميع الأحكام المسئم بعددتها يدحتم أن تحكون واضحة بذاتها ، ولكن بقية النظرية يدنى هذا الرد ، لأنها تقرر أن الأحكام التي تتصل في وضوح بأحكام واضحة بذاتها تعتبر صادقة لا محالة ، وهذا الرد يسلمنا إلى نظرية الاتساق أو للطابقة وسنسود إليها بعد قليل .

هذا إلى أن الوضوح كميار تنقمه الدقة ، فإن الكثير من أحكامنا التي تنجلي صدقها واضحاً حيثاً من الزمن قد أنبت النفكير فيها أنها باطلة ، وزعم الناس في هصور مضت أن الأرض مركز الكون وأمها ثابتة لا تدور ، والشمس وسائر اللكواكب تدور من حولها ، ثم أنبت البحث النجريبي أن مثل هذه الأحكام يقوم على ضلال .

بل إن أوليات الرياضة - كقولنا إن الخطين المتوازيين لا يلتقيان مهما المتدا - قد ثبت الآران السكتير منها يقوم على فروض لا تستقيم عذه الأوليات بدونها - بالفا ما بلغ وضوحها وأبعدها عن كل أثر الشك.

ونرست نظرية الوضوح لكانت جميع معتقداتنا صادقة لا محالة ، وقد مدق ه هو بز ع + Fiobbes 1979 حين اعتبر هذا القياس مجازياً ومن تم لا يحتمل الحاجة لأن الإنسان يضيف الوضوح لكن رأى لا يساوره فيه أدنى شك ، فيقطع بأن علمه به يتينى لا ريب فيه ، فالوضوح قد يدفع الإنسان إلى أن يستنق رأيا و بدافع هنه في هناد ولكن هذا الوضوح لا يستطيع قط أن يكفل لمساحبه صدق رأيه في يقين ،

وهكذا ننتهى إلى أن الوضوح قد يكون معياراً للحق ولك ليس المعيار الوحيد، ولا المعيار الدقيق الذي يمكن أن يطمئن إليه صاحبه .

# (س) مقياس النفع في المذهب المملى :

يقول أنباع البرجائزم إن الحق تمرة النحقق من منفعة الفكرة المصحيحة بالتجربة ، و إنه حادث لا يعرض له للحكم . . . إلى آخر ما أسلفناه في هذا المصدد ؛ يتنافي هذا الأنجاء مع القول بأن صدق الحسكم أو كذبه مستقل عن المعقل الذي يدرك ، فقولنا إن الريخ مستور بالباس حكم يحتمل المصدق والكذب ، وهجزنا عن التثبت من ذلك بالنجر بن الا ينني إمكان صدقه أو احتمال كذبه .

ويدعى أتباع لمذهب المعلى أن نجاح الفكرة بالتجربة في تحقيق منفعة هو مقياس صوابها، وشرها بعاب على هذا الكلام نموضه، وقد التبس الأم على بعض الناس حتى أساموا فهم ما يقصده العمامون بمعنى النجرية حتى ظنوها تجربة الغرد، ومن الناجاء خطهم بين للوقف البرجائي والموقف السوقسطائي، ولكن الواقع أن العمليين قد قصدوا حسفيا يقول جهرة المؤرجين حال التجربة الإنسانية أو هي بتعبير أدق : نجربة تصطبغ في نهاية المطاف بصبغة اجتماعية، وأرادوا بتجاح الفكرة ماينج عنها من آثار ونتائج تفيد هعقلياً وعملياً. اجتماعية، وأرادوا بتجاح الفكرة ماينج عنها من آثار ونتائج تفيد هعقلياً وعملياً.

و إذا الانتجربه المستح حتى نشمل بجربة جيم الأفراد ، كما يقسم المنافراد ، كما يقسم المنافراد الفسكرة المسكرة المستح المستح المتفسكير ومطابقة الأحكام المواقع ومنفعة النتائج والآثار ، فإن محك الهرجانية في تقويم الحق بكاد لا يحتلف مع معيار المناسق والتطابق إلا في مظهره ، لأن المنفعة تعنى في الواتيم إشباع حاجة المقل البشرى إلى الانساق وعدم التناقض ، وعندلة تكون المنفعة مقياساً غير وافى عند تمييز الحق من الباطل ، أو أن الفرق بينها وبين التناسق السالف الذكر ضئيل إلى حد قد يتعذر معه المتبيز بينهما — و إن كان المروف أن المسليين قد أثاروا اعتراضات على نظرية التناسق بوجه عام ، فالانساق السائف الذكر ميسور في عالم اعتراضات على نظرية التناسق بوجه عام ، فالانساق السائف الذكر ميسور في عالم

الرياضيات ممكن في عالم الأوهام ، وليس بين هذين العالمين ودنيا الواقع اتصال . إننا نأخذ على للذهب السلى أنه يربط بين الحق والعقل الذي يدركه . وتميل إلى تَنْحية الحق بعيداً عن الخلاف بين الأفراد والنزاع بين الجناعات مما ، لأن اختلاف الناس على شكل الأرض — أسطحة هي أم كروبة — لا يكون قط دليلا على أن الأرض ليس لها شكل ا

والواقع أن إمقاف هذا الآنجاه ببدو فيا سماه أسماه بالقيمة المصرفة أو القورية ، وبها شبهوا القضايا والمبارات التي براد معرفة صدقها أو بطلانها بالسلع المعروضة في السوق ، قيمتها الحقيقية لا تقوم في ذاتها بل تتمثل في النمن الذي يُدفع فيها فعلا ، فكذلك الصدق أو الحق ١٠٠٠ إنه فيا يقول جيمس ( في كتابه البرجمانية ) كورقة النقد نظل صالحة قتعامل حتى يثبت زيفها ، وقد عاجم النقاد السليين من أجل هذا ، ولكن هؤلاء لم يجدوا أقل غضاضة في النظر إلى الحق كما ينظرون إلى أية سلمة مطروحة في الأسواق ، ولطما إن تركما فكرة الحق في بجال المعرفة ومبادين الأخلاق والأدبان إلى الحق في مجال السياسة لاحطما أن البرجمانية — وهي غلمة أمريكية تراها في السياسة كما براها في أي بجال آخر ، في السوق 11 إنها عقلية أمريكية تراها في السياسة كما براها في أي بجال آخر ، همه هدف الذي المؤلفة على البرجمانية الواقع حتى إلى

ومع هـذا الذي بأخذه على البرجائزم نحمد لها اعتبامها بدنيا الواقع حتى إلى حد الاستخفاف بصورية الصدق أو انكذب في أضكارنا ، وإسرافها في تقدير النتائج والآثار في مجال الحياة العملية ، وقيمة هذا الأتجاء تبدو أوضح ما تكون في عالم الأخلاق والدين ، إذا ثبقت منفعة المبادئ الخانقية والمعتقدات الدينية في عالم الأخلاق والدين ، إذا ثبقت منفعة المبادئ الخف أو تنجار أمامه ا إن قيمتها مصونة طالما أثبت التجربة نفعها في حياتنا الدنيا - فيا يقول هؤلاء الدليون ، على أن هذا الذي تحمد لهذا الذهب كان مثار نقد وجبه إليه بعض الباحثين ، إذ قالوا : إن وجود الله لا يمكن أن يقيد صاحبه إلا متى كان هذا الإيمان عند

صاحبه حقاً لا ريب فيه ، أما إذا كان الاهتقاد برجود الله مرجعه إلى تقدير أثر. في الجياة العملية من غير تعقل واقتناع فإن اهتقاده لن يزيد على أن يكون مجرد ضلال ووع مامان خداع ، ومقل هذا يقولونه عن مبادئ الأشلاق .

وذذا الاعتراض وجاهته ، ولكن الواقع أن الناس تعا بخضمون المبادئ التي أبير سوكيم لحك النقد وسطى الدغل المعقد المحسب أن يستريحوا الأثر المعقد أو المبدأ في حياتهم من غير حاجة إلى الدغلو العقلي الحص ، وإذا تعذر عليهم أن يتعذلوا معتداتهم الدينية وعهد تهم الخدقية لخدجهم أن يتنقوها محاكاة وتقعيداً . . . عدا كذم يتال على العقوة المعارة عن الناس ولا يندحب على العقوة المعارة عن المستنبرين .

### : (5% - (2)

قانا إنه أسس الوضعية النطقية الذي بررت به الميقافيزيقا والمعلوم الميقافيزيقا والمعلوم الموارية من الميقافيزيقا المحارية من الميقافيزيقا ما نظمه كابية للمحض عبدا التحقق (١)

## (:) الله الانساق والعلاق :

أذل الأعزاعات التي وُجِرت إلى الناسق أو عدم الناقض باعتباره مقياماً عُمِي والباش أر الصواب والحا لُهُم لها موجزين نما على :

تبيل ؛ إن الان ال العالق معناه علم تناقض الفكر مع نفسه ، وقد الناقي نتائج القائج القياس الصررى مع الواقع ، لأن صدقها مهم والساقها مع القدمات التي افترضت سنها عرد المراض ، فالصدق هنا مقطوع المالاة و بدنيا طواقع ؛ بل تبل أكثر من الحال العموري الكن أن يتعدد الصواب في المهم العموري المكن أن يتعدد الصواب في الهم العموري المكن أن يتعدد الصواب العموري المكن النات من

 <sup>(</sup>١) انظر ص ٩ ه ٢ وما يعمد من حلما الكتاب .

للكن أن يقام نسق استنباطي صميح على فروض تختلف مع الفروض التي يقوم عليما نسق آخر ، فقد كشف رياضبو القرن الماضي ( من أمثال جاوس Rouse عليما نسق آخر ، فقد كشف رياضبو القرن الماضي ( من أمثال جاوس Rolyai عندسة و بولياى axioms واربتوا أن أوليات axioms أفليدس الهندسية فير أفليدت البنيهيات الوحيدة المبكنة ، وأن في الإمكان أن نصطلح على وضع مجموعات من الأوليات تقرم عليها عندسات مقسقة لا يتناقض بعضها مع جعض -Self من الأوليات تقرم عليها عندسات مقسقة لا يتناقض بعضها مع جعض عند بعمله المناسبة الناسبة الناسبة المناسبة المناس

بل قد لا يصلح الانساق منياساً قلعق حتى في غير الجالات الصورية ، فإن الكثير من أحكامنا التي انفقنا على صوابها آخر الأسركانت في بدء أسرها على تناقض ملحوظ مع أحكام كنا على يقين من صدقها ! قالحكم بأن « الأرض كروية أو أنها تدور حول نفسها » حين قبل لأول مرة بدا متناقضاً غير متسق مع معلومات الناس حول طبيعة الأرض ، ولم يمنع هذا من أن يكون هذا الرئي عنا عدم عدم انساقه مع مجموعة المارني التي شهأت الماس في ذلك الوقت (٢).

والآن حسبنا أن نقول - تعقيباً على ما أسلفنا من اتجاهات الباحثين: إن فهم الحتى قد يَقْتَضَى استخدام طقاييس السالفة كلها ، وأن الاعتراضات التي توجه إلى نظرية تشكفل بالكشف عن وجود النقص فيها ولسكمها لا تنتهى بملاشاتها والفضاء عليها ، ومن هنا كانت ميزة النقد النزيه ، قدى يُبتَصِّر الإنسان بوجود النقص منى يتفادى الزلل ، و برشده إلى وجود الكال حتى بحسن استفلالها، وما من شات في أن الباعث لا يستفنى في فهمه للحق عن المقاييس السالفة الذكر

A. Wolf, A Philosophic & Scientific Fetrospect (1935) p 39 (1) ( n Outhne of Modern Knowledge)

 <sup>(</sup>٣) انظر تاسيل الراع حول عددا الموضوع في كتاب توفيق الطويل : النزاع بمن اللين والعلمية .

مع كل ما يُوجُه إليها من اعتراضات ، ولسكل حالة حكمها ، ومن العملال أن نتعصب لمقياس، دون مقياس ، طالما كانت جميع للقاييس صالحة لنمييز الحق من الباطل.

وبعد ، فقد أشرا إلى أن الحق - أى العدق - بمناه المنطقي الدقيق يطلق على القضابا ، ولبس على شيء سواها (١) ، والقضية في المنطق كل قول يمتمل الصدق والسكذب ، وعلم المنطق هو الذي يبعث في طبيعة انقضايا والعلاقات التي تقوم بينها بن طبيعة الألفاظ والرءوز والعلاقات الفائمة بينها من حيث مساهمتها في دراءة القضايا - فيا يقول لا ريتشي ه أستاذ الفلصفة الحالي مجامعة إدنبرة (٢) ؛ إذا كنا قد عرضنا فيا أصلفنا لدراسة طبيعة الحق ومقايسه دراسة فلسفية خالصة فإن طبيعة هـ فقد تكفلت الدكنب العربية القديمة المنطق ، ولسنا نريد أن تعرض لمباحثه فقد تكفلت الدكنب العربية القديمة والحديثة بتقصيل الحديث فيها شرحاً وتعقيباً ، فحسبنا أن نقول كلة خاطفة في والحديثة بتقصيل الحديث فيها شرحاً وتعقيباً ، فحسبنا أن نقول كلة خاطفة في والحديثة بتقصيل الحديث فيها شرحاً وتعقيباً ، فحسبنا أن نقول كلة خاطفة في تاريخه هدي أن تريد دراستنا وضوحاً .

Fleming, or, cit, p. 411 (1)

A.D Ritchie, Scientific Method (1928), p. 9 (7)

# (ت) علم المنطق

من تاريخ علم المنطق عند القدماء – عند الإسلاميين – تفور المتزعتين من المطل – المنطق عند المحدثين – المنطق الوضعي – وجه الحاجة إلى المنطق

وظيفة المنطق وضع قوانين يسير بمقتضاها الفكير السليم ، لأن مراعاتها تمصم العقل من الوقوع في الزلل ، وهو يبعث في الدنكير من ناحيسة صوابه وخطئه أو صحته وقساده ، ويعنيه من التذكير صورته دون عادته ، ومن هنا كانت قوانينه عامة مطلقة لا تتصل بموضوع معين من موضوعات أشرفة ، بل تتناول شكل الأحجام وصورة التذكير بوجه عام ، وغايتها تناسق الفكر مع نفسه - وليس مطابقة النتائج الراقع (1).

وليس من غرضنا الآن أن ناشرح في هذا الفصل مباحث الدياق ، و يَكَنَى أن الكتب المرحة الدياق ، و يَكَنَى أن الكتب المرجة أن الكتب المرجة الفديمة والحديثة قد تكفلت بالفصيل الحديث نيها شرحاً وتعليقاً ، وحسبنا أن نؤرخ له موجزين ،

### سي كُل يَحْ عَلِم المناق عند القدماء :

عرض أغلاطوت في محاوراته لبعض البحرث الندائية كالمصر، التوالامتدلال والتعريف ، ولكن أرسطوكان أول من وضح المعلق عداً مستقلا له قوانينه ومبادئه ، واعتبره آلة العلم وليس جزءا منه ، إذ منتفد الدلم إلى نظرى

<sup>.</sup> J.N. Keynes, Formal Logic, p. l. : ثارت أن ثعريف المطال : . J.S. Mill, System of Logic

Welton & Monshan, Intermediate Logic و النمسيل الأول من طبيعة النطق . Jevons, Elementary Lessons in Logic في مطلع الكتاب وغير هسنا من المسادر المروفة في علم المنطق .

عايد مجرد المرفة ، وهملي غابته تدبيع الأفعال الإنسانية ، وجمل للنعاق آلة العالم ، وغذا أبرجب في كنابه ه ما مد الطبيعة ، أو ه الفلسفة الأولى ، دراسته قبل المؤرس في النادم ، إذ أن من النخب أن بطلب المره النام ومنهجه في آن واحد . وقد الملتي ناشرو كتب أرسيطير وشراحها على أبحائه المعاشية المهم الأروجائين ، المعارف المؤراة أو النمى فيها يسميه المرب ، وسموا الأروجائين ، هم المواجعة المواجعة المؤرب المنافى : هم المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المؤرب ، والمواجعة المؤرب المنافى المنافى المنافى المنافى المنافية المنافعة المواجعة المؤرب والمنافى المنافى المنا

بها، الرائية فأضافوا إلى الملق الأرستاء الهمى أبحاماً - كالأتيسة . فشرطية - وجعلو، جزءا من الفلسفة لأن الفلسفة عندهم تنحل إلى علم طبيعى ومعدل ( معطق ) وأخلاق .

رى الترن الماس راتماد و ترابع حكتب أرسطو المعاقية إلى الارتينة على مرعان عاسئلت مكاماً بارراً في الدّيت المدرسة في المدارس الأربية على وتسكل بها مشكرو المسيحية عنى استبد بشرغم سلمانها ه واستنام لمنعاق أرسطو المانية وحتى عرد على سلمانه رواد الا كر المديث من الأوربيين - وحسبنا أن نشير في سدًا المصدد إلى رغوس P. Remus الذي اغتاله في عام ١٩٧٢م أمد المتحصين من المثانين كا قلما من قبر (۱) ا وقرنسيس بيكون +١٩٢٦٦ أحد المتحصين من المثانين كا قلما من قبر (۱) ا وقرنسيس بيكون +١٩٢٦٦ أحد المتحصين من المثانين كا قلما من قبر (۱) وقرنسيس بيكون المحتران عن المتحران عن المدينة عن مدي جهده في وضع منعلق الاستقران (۲) عن مدي جهده في وضع منعلق الاستقران (۱) عن مدي جهده في وضع منعلق الاستقران (۱) . و ديكارث به الم المناه المناه

<sup>(</sup>١) مامتر ص ١١١ من هذا الدِّمَابِ .

<sup>(</sup>١) الظر من ١٣٣ وما يعدما من طأ الكواب .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ١١٦ وما بعدما من ملأ الكاب .

أسخطتهم السلطة العلمية — التي تمثلت في أرسطو — لأمها استبدت بالمقول وشلت حرية التذكير .

#### المنطق عند الاسعاميين :

عرف العرب في الإسلام أبحاث أرسطو هم المطق ، وعند ما بدأت حركة النزجة في الإسلام الجهات عناية المترجمين إلى نقل البعدوث المنطقية ، وقد روى صاعد الأندلسي — ونقل عنه فيره من المؤرخين — أن ابن المققم كاتب المنصور ومترجم كليلة ودمنه هو أول من ترجم كتب أرسطو المنطقية الثلاث ، المقولات ( قاطيفور يأس ) والمسارة ( بارى أرمنياس ) والتحليلات ( أنالوطيقا ) بل نقل إيسا فرجي ( المدخل ) والمحاوري الله عنه فرقر يوس الصوري ( المدخل ) Porphyry .

ول كن من المحدثين من أثار الشك في ذلك ، وقد لاحظ لا كراوس (٢) ع أن ابن المقفع كان لا يعرف الصريانية التي كُتبت بها هذه الممخصات الفلسفية ، وأن ليس لدينا من الوثائق لاؤ بدة ما ينهض دليلا على وجود ترجمة فهلوبة لهذه الكتب ، أما القول برد ترجمة أرسطو إلى ابن المقفع فرجمه إلى خطأ وقع عبه صاعد ، وعنه نقل ابن القفيطي في لا تاريخ الحسكاء ، حتى ليكاد بورد نص صاعد حرفياً ا وكذلك فعل ابن أبي أصيميمة في لا هيون الأنباء ، ولكن لا ابن الناديم ،

<sup>(</sup>۱) انظر مقامة الدكتور إبراهيم مدكور لمدخل بن سينا الذي نشرته وزارة الممارف ( التربية والتعليم بمصر ) ص ۷ و ما يعدها في حديثه عن إيساغوجي وأثره في اتعالم العربي ، قد شاع إيساغوجي في العدور الوسطى ، ونقل حول القرث الخامص الميلادي إلى اللاتينية والسريائية و عن الأشيرة ترجم إلى العربية وكثرت شروحه بها .

 <sup>(</sup>۲) كان المأسر ف على شبابه يه بول كرارس و مدرساً في كلية الآداب بجمعة فؤاد
 ( الشاهرة ) وقد انتجر عام ١٩٤٥ .

لم يُشِير في « النهرست » إلى ترجمة ابن ملة نع لسكتب أرسطاطاليسية (١٠ .

تُرجمت البحوث المنطقية إلى العربية على أى حال ، لأن المنطق كان ضرورياً لمساهدة أعل الجدل في مناقشتهم الدينية وردّ شبهات خصومهم ودفع حلاتهم على الإسلام.

ومع أن الإملاميين قد تأثروا ببحوث أرسطو المنطقية تأثراً ما وظاً إلا أن من بينهم من كان له استقلاله في تفكيره المنطق : وليس أدّل على هذا من قول ابن سينا في مقدمة ﴿ منطق المشرقيين ﴾ : ﴿ لا تلتفت فيه أغّت عصبية أو هوى أو عادة أو إلف ... ﴾ ويقول إنه مع اعتزازه بمنطق المشائين ﴿ أكلما ما أرادو، وقصروا فيه ولم يبلنوا أربهم هنه ... الم ﴾ ()

وقد كان ليعض مفكرى الإسلام موقف إزاء هذا المنطق الأرسطاطاليسى ، يشهد بهذا كتاب «نصيحة أهل الإبمان في الرد على منطق اليونان » لابن تهمية ، وكتاب صون المنطق والسكلام عن فن المنطق والسكلام لجذال الدين الصيوطى ، وسعرى بعد قايل كياب حل بعض عفكرى الإسلام على هذا المنطق حتى أفتى بعض المترمة بن من شبوخهم بتحريم تعلمه وتعليمه ا

وقد أشرنا في معلم حديثنا عن علم المنطق إلى أن أرسطو اعتبره آلة للعلوم بينها اعتبره الرواقية جزءاً منها ، وأحها المشكلة الإسكندر الأفروديسي حين تولى الدغاع عن رأى أستاذه ، وأخذ المناطقة بعده بثيروز هذا الإشكال حين تردد صداه في العالم العربي ، ولخص « التهانوي (٢) الخلاف الذي أثاره بهذا المشتغلون بالمنطق من الإسلاميين فقال :

<sup>(</sup>۱) انظر مقالی کرارس ( الذی قشر فی المجلد الرابع عشر ( هام ۱۹۳۳ ) بمجلة الدراسات الشرقیة مترجماً للموبیة فی کناب الدکتور هید الرعن بدری « التواث الیوان فی الحضارة الإملامیة » (۱۹۴۰) من ۱۰۱ و ما بمدها .

<sup>(</sup>۲) ابن سينا ؛ منطق المشرايين ص ۳ و ۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر التهانوي : كشاف أسطلاحات للفنون .

اختلفوا في أن المنطق من العلم أم لا ، فمن قائل إنه ليس بعسلم فهو ليس بحكمة عنده إذ الحسكمة علم ، ومن قائل إنه آلة للعلوم الفاسفية ، ومن قائل إنه جزد منها وآلة لها في آن واحد ٠٠٠ إلى آخر ما يرويه النهانوي .

ومن ذلك ما تراه عند الإسلاميين ، فالفارابي يشير في ﴿ النَّمْرَةُ المرضية ، إلى أن المنطق جزء من العلسمة ، ولسكنه يمود فيقرر أن قوانين المنطق تُستخدم في امتحان المعقولات كما تستخدم الموازين والمسكاييل في قياس الأجسام (١٦) ، ويصرح الفزالي بأن المنطق كالميزان والميار فلعلوم كلها وكل مالم يوزن بالميزان لا يتميزفيه الرجحان من النقصان ولا الربح من الخسران، و يسميه تارة علم الآلة وأخرى علم الميزان (٢٠)، أما إخوان الصفا فقد اعتبروه - في الرسالة الأولى -- جزءاً من الفلسفة (٢٠) : ثم عادوا في الرسالة العاشرة فاعتبرو. آلة لها<sup>(١)</sup> ! و يعرض ابن سينا لمالجة هذه المشكلة فيصرح فمنطق المشرقيين بأنه آلة إذ يقول: العلم الذي يُعلنب ليكون آلة قد جرت المادة في هذا الزمان وفي هذه البلدان أن يسمى علم المنطق (٥٠)، ولكنه يعود فيتناوله في قصل طويل في مدخله (في الشفاء) وينتهي إلى أنه جزء من الفلسفة وآلة لها مماً ، ثم يطن أن ﴿ المشاجِراتِ الَّتِي تَجرى في مثل هذه المسألة قعي من الباطل ومن القضــول، أما من الباطل فلأنه لا تناقض بين القولين، فإن كل واحد منهما يَعنى بالفلسفة معنى آخر ، وأما من الفضول فإن ( الشَّذَل ) بأمثال هذه الأشياء ليس عما يجدى نقماً (٢).

<sup>(</sup>١) القاراني : إحصاد العلوم ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) ميار الدلم ( ١٩٢٧ ) ص ١٢ ه

<sup>(</sup>٢) إخران الصفائي الرسالة الأول من ج ١ ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٤) ثانن المبدر ج ١ ص ٢١٢ = ٣١٣ .

 <sup>(</sup>a) ابن مينا : منطق المشرةيين ص ه طبعة الملفية ( ١٩١٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) ابن سينا : المدخل ( السالف الذكر ص ١٢ – ١٦ . وقادن مقدة الأستاذ
 الدكتور إبراهيم مدكور ص ٩٠ وما بعدها ) .

والواقع أن هذه الحيرة التي وقع فيها مفكروا الإسلام مرجعها إلى أنهم كانوا يترار عنون في نظرتهم إلى المنطق بين موقف أرسطم وعوقف الرواقية منه .

### تغور المتزمتين من النطق :

أفبل المداون على ترجة الفلدغة القديمة - ولا سيا اليونانية - واضطاموا عدرات عذا دبها شرحاً وتعليقاً - كا سنعرف في الناب التنالي - ولكن النزمتين من منهم - من أعل الدنة خاصة - قد عدروا من الحظر الذي يجدد الدين من مبرأ على الأوائل عن وعاربوا المنطق و اليوناني عن غير رفق ولا هوادة الأن عارق المنطق الأوائل عن عمراً على عمة المقائد الإيمانية ، ومن عارق المنطق الأرسطاطاليسية كانت عندم خطراً على عمة المقائد الإيمانية ، ومن عندا دخس غير المتقفين إلى التول بأن عمن عندا المنطق المقائد الإيمانية ، ومن عندا دخس غير المتقفين إلى التول بأن عمن عندا المنطق المنابعة على المنابعة ا

ومن مسكرات المتكامين - معترة كانوا أو أشاهرة - صدرت كتب كنير الباعية الدسنة والمنطق بوجه خاص ككتاب الرد على أعل المعلق للنوعنق حدد - ما أيهم إغوان الصنا - و الجرد ارام صن رصاطهم - المعترلة - وفي المهاديم بعض العلو - بأنهم يعتبرن المنطق والطبيعيات كفراً وزندة - و إن كان هذا لا ينفي التول بأن سض أعد الدين أند حسن ظنهم والاشتفال والمنطق وأنهم انتقدوا به في خدمة السكلام والدر حال الدينية.

و كذبك الحال في الفرسالإسلامي ، أمن المنصور بن أبي عامل - بعد موت الحلينة الحسكم سنة ١٩٧٧ ع - بإحراق كتب المعلق والفجوم ، بينيا أيد المعلق من أهل السنة المتعمسين ابن حزم ، ولعل من آثار المسده الحيلات التي عاناعا المناق أن أخفى المزال الله الملطق من عناوين كذه القاء لضيق أعل السنة والمنات خبل كنه هميار الله ، و لا عمل المنظر ه ، و القسطاس ، وعرض له والمنات خبل كنه هميار الله ، و لا عمل المنظر ه ، و القسطاس ، وعرض له في مقدمة ها مقاما المنظر ه ، و القسطاس ، وعرض له في مقدمة ها المناق المنظرة المناق من سنفيته لوجوه في مقدمة المناق المناق المناق المناق من المناق المناق المناق من المناق المناق من المناق المن

علك النظر » وحذّر في « المقذ » من التسر ع في الوقوع في السكفر استناداً
 إلى زندقة أحل المنطق ا

بل بلغت معارضة المنطق أو جمها بعد الفراني ، فأمم الحاجب المعسور الذي اغتصب ملك هشام بن الحسكم بإحراق كتب الفلسفة والمنطق تقربا وزاني الممزمتين من رجال الدين ا وتجلي نشور المتأخرين من المتزمتين من الفلسفة والمنطق في فتوى ابن الصلاح الشهرروري المتوفي منة ١٤٣ ه وقد أفتى فيها بتحريم الفلسفة والمنطق ا وفيها يقول : ﴿ وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ، ومدخى الشر شر ، وليس تعليمه وتمله مما أباحه الشرع ولا استباحه أحد عن الصحابة والنابيين والأثنة المجتهدين والسلف الصالحين . . ، ١ ا ا بل لما فمز و الفزالي ، حين قال في هذه الفتوى ، ﴿ وأما استعمل الاصطلاحات المنطقية في الأحكام الشرعيمة فن المنكرات المستبشة والرقاعات المستحدثة ، . . إلى الأحكام الشرعيمة فن المنكرات المستبشة والرقاعات المستحدثة ، . . إلى

وإلى جانب مثل همذه الفتارى ذهب بعض مقدكرى الإسلام إلى إمكان الاستفناء عن علم المعلق ، بل ذهبوا إلى أنه قد يعوق طلاقة المقكر السلم ا قال لا ابن خادون به المنوفي عام ٨٠٨ه م - ١٤٥٠ م لا إن كثيراً من فحول النظار في الخليقة بحصلون على المطالب في العلوم بدوز صناعة المنطق ولا سيا مع صلق النية والمنعرض لرحمة الله فإن ذلك أعظم معنى ، و بسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فيفضى بالطبع إلى حصول الوسط والعلم بالمطلوب كا قطرها الله عليه من دون أسر صناعى به و إلى مثل هذا ذهب ابن سينا والفزالي وغيرها ، ولسكن دون أسر صناعى به و إلى مثل هذا ذهب ابن سينا والفزالي وغيرها ، ولسكن دون أسر صناعى به و إلى مثل هذا ذهب ابن سينا والفزالي وغيرها ، ولسكن دون أسر صناعى به و إلى مثل هذا ذهب ابن سينا والفزالي وغيرها ، ولسكن دواراته المنطق تقتضي الحذر من الخطأ في دلالة الألفاظ على للعاني ثم معرفة القوانين في ترتيب المعانى وغير هذا به يتعرضى العقل للخطأ فيه ، ولهذا نصح ابن خلاون في ترتيب المعانى وغير هذا به يتعرضى العقل للخطأ فيه ، ولهذا نصح ابن خلاون

 <sup>(</sup>۱) انظر ترقیق اطریل ؛ قصة الزاع بین الدبن والفلمة ص ۱۱۰ – ۱۱۹
 و ۲۲۰ – ۲۲۲ رمعمادره :

كلمن أشكل عليه الأمر وعرض له الارتباك في الفهم أن يتجنب قوانين المعلق قائلًا له : اخلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي أطرت عليه وسرح نظرك فيه وفرغ -ذهبك فيه للغوص على مرامك منه . . . » حتى تشرق أنوار الفتح من الله (<sup>(1)</sup> .

على أن هـ.ذه الحلات لم تمنع من وجود أنصار للمنطق حتى بين خصوم ظفلسفة —كالغزالي — الذي كان يصرح بأن من لا يعرف للنطق لا ثقة بعلمه ، وأباح الاشتغال به لأن ﴿ للنطقياتِ ﴾ لا يتملق شيء منها بالدين نقياً و إثباناً ٢٠٠٠ وكذلك تاج الدين السبكي الشافعي – المتوفى سنة ٧٥٣ -- الذي خاصم الفاسفة وعادًى المتأخرين من المنكلمين ممن مزجوا كلامهم مالفالـفة ، ووافق في كتاب ه مقيد النح ومبيد النقم » على ما أفتى به جماعة من أنمتنا رمشا يخنا ومشيخة مشا يخنا فيا يقول - ينحريم الاشتفال بالفلسفة 1 ومع ذلك رأى إباحة الاشتفال عِلْمُنطق متى اطمأن المشتفل به إلى قواعد الشريعة في قلبه إ

بل لعل علوم القسدماء - فلسفية أو غير فلسفية - لم يجد علم منها من إقبال المسلمين وكانهم بدراسته ما وجد المنطق اليونابي ، وما نراء في العربية من حيل المصنفات والشروح والشمليةات المنطقية أعدل شاهد على ما نقول، وشيوع هذه المصنفات المنطقية في الله المرب قد أغمانا عن تلخيص الأبحاث التي يتناولها في العادة علم النطق (٢٠).

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلاون فصل الصواب في تملم العلوم وطرق إفادته ( ص ٤٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الغزالى: المنقد من الضلال ص ٩٦ طيمة ثانية ١٩٣٤ .

<sup>(</sup>۱) لاحظ صديقنا الذكتور عبد ألرحن بدوى عندما نشر الترجمة العربية القديمة لكتب أوسطو المتطلبية أثما تمتاز بالدقة ، وأن الترجمات قد تداقبت عل النص الواحد عا يشهد يأتهم رقطموا أشواطاً بعيدة في الترف العثملي حتى ترجمت بعض كتب أرسطو المنطقية أربع مرات .. إ ﴿ انظر تصدير ، للجزء الأولى من كتابه منطق أرسطو ١٩٤٨ ) .

#### المنطق عند المحدثين :

أما في الفرب فقد ذكر ما في العصل الثاني من الباب الأول (١) ان ارسطو إن كان قد اهتم بالقياس فإنه قطن إلى الاستقراء الذي انتهى إليه المحدثون ولكك لم يتوسع في بيانه ، وخاية القياس على ما عرفنا عدم تناقض الفكار مع نفسه ، فالنتائج فيه تسكون صادقة بالقياس إلى المقدمات التي الترضت محتها عرد التراض فيا يقول بقاده ، وقد تسكون - هذه النتائج - على غير انفاق مع الواقع ، ومن أجل هذا ضق به المحدثون لأنه عقم مجدب لا يكشف عن جديد لأن النتائج أجل هذا ضق به المحدثون لأنه عقم مجدب لا يكشف عن جديد لأن النتائج فيه متضمنة في مقدماته ، وشرط الاستدلال أن يكشف عن علم جديد و إلا كان عبد عيم على ولا يقيد ،

جد الحدثون في إصلاح هذا النقص وانتبت محاولاتهم إلى مناهج أهما:
(١) وضع الاستقراء الذي برق إلى المقدعات الكلية بمشاهدة الجزئيات فيضمن بهذا صحة هذه المفدمات ولا يفترض صدقها مجرد افتراض ( ؟ ) الاستنباط الذي حمل المقدمات أفكاراً بسيطة تدرك بالحدس ويؤمن الزال في معرفتها ، ومنها يتوصل الباحث إلى نظرياته - كا عرفنا من قبل (٣) استحداث المنطق الوضمي يتوصل الباحث إلى نظرياته - كا عرفنا من قبل (٣) استحداث المنطق الوضمي الذي سنتحدث عنه بعد قليل .

واشتد اهتمام الباعثين بابتداع مناهيج للبحث عن الحفيقة ومحاولة التوصل إلى القوانين العامة والتهى هذا فعلا بإضافة بحث جديد في للنطق أسمى عناهج البحث السلمى Methodology وهو المنطق النطبيقي أو منطق العلوم فيها يسمونه .

وقد عرفنا عند الحديث على منهج البحث فى الفلسفة فضل بيكون فى وضع أساس المنهج النجر بهى الحديث ، وأشرنا إلى أن من أظهر وجوء الـقص فى منهجه الاستقرائى أنه جمله طريقة لبيان صور الظواهر لمعرفة الخواص الذانية

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١٣٢ وما بعدها من هذا الكتاب. .

للأشياء ، فدخله عنصر ميتافيزيق ساء النجر ببيين بعده ، ولكن الذين أعقبوه قد تفادوا هذا النقص واعتم «چون ستورت مل ۵ خاسة بوضع قوانين الاستقراء الاتحريبي على الدحو الذي أسلفناه (۱).

وأما منهج الاستنباط كا وضعه ديكارت فقد توسع فيه الذين أعتبوه من أمنال ليبشر، ويتدخص المهج في أن يبدأ الهالم بشريف الألفاظ التي يستخدمها في بحثه، ثم يفترض هذة فروض (مسلمات من بديهيات أو مصادرات) يستنبط عنبا نظريات تنرم عما، ويكون صواحها بالقياس إلى القدمات التي افترض صفها لا بالقياس إلى الوقع، وقد أراد أصابه إصلاح الاستدلال القياس بإبحاد صلة بينه و بين الاستدلال الراضي و بشل الناني أساساً للأول، والثبت هذه المنزعة بظهور و بين الاستدلال الراضي و بشل الناني أساساً للأول، والثبت هذه المنزعة بظهور المنطق الرياضي و بشل الناني أساساً للأول، والثبت هذه المنزعة بظهور المنطق الرياضي و بشل الناني أساساً للأول، والثبت هذه المنزعة بظهور المنطق الرياضي و بشل الناني أساساً للأول، والثبت هذه المنزعة بظهور المنطق الرياضي المناني الدائية المحرد واحدة يلمي الدائية المحرد واحدة يلمي الدائية المناني الدائية المناني الدائية المناني الدائية المناني الدائية المناني الدائية المناني الدائية المنازي المناني الدائية المنازي المناني الدائية المنازي المناني الدائية المنازية المنازي المناني الدائية المنازي المناني الدائية المناني الدائية المنازي المنانية المناني الدائية المناني الدائية المناني الدائية المنانية المناني الدائية المنانية المنا

واتجه هــذا المنطق الرياضي إلى التعبير عن النسب والروابط التي تقوم بين حدد القضايا برموز و إشارات ترصّلاً إلى الدقة التي تمتاز مها العلوم الرياضية .

<sup>(</sup>١) الظن من ١٣٨ – ١٣٩ و ١٢٩ و ما يعلما من علما الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) قبل إن المنطق الرمرى أبر الوياصى قد بدأ على يد أفلاطون قديما ، انظر سارتون Sarton
 ن ترجمت العربية و أفلاطون والأكاديمية ، في كتاب باريخ الملم .

وظن دعاة هذا المنطق في أول أمرهم أنه سيقضي على منطق القياس القديم ويأخذ مكانه ، ثم بدا لهم بعد ذلك أنه يقوم على الاستدلال القياسي ويتفادى ما فيه من بقص ، ونجح أتباعه في محارلتهم إقامته لأن المنطق والرياضة يتفقان في أنهما صوريان — مهمتهما وضع قوانين شكلية لعمليات فكرية ، وقد استُخدمت الرموز في المنطق ، ومع أن ديكارت قد حوّل الهندسة إلى هندسة تحليلية حين طبق عليها الجبر ليخلص من غرض الأنفاظ واضطراب المبارات فينه ظل يستخدم الألفاظ والمبارات، غاول و ليبنين ه وغيره أن يتفادوا هذا النقص ، وكان ه ليبنيز ه واسع العمل بالرياضة شديد الإنجاب بها — كاكان أستاذه ومنطق ، ولم تنجح الحاولة إلا في المنطق نظراً الانصائه الوثيق بالرياضة .

ونزع ﴿ ليبنتر ﴾ إلى إمجاد لعة عامة باستخدام الرموز في التعبير عن الأفكار فتتحول المناقشات إلى نوع من الحساب ينجينا من لبس الألماط وغموض العبارات عفا فإن المفة العادية غامضة عمهمة ، ولقة الشعوب المتمدينة قد تصلح في النمبير عن الحنائق المعقدة في صيغ موجزة ، ولكنها لا تصلح النمبير من الأمكار نمبيراً بسيطاً واضعاً ، وإذن فالرموز ضرورية في التماس الدقة من ناحية ، والتجريد الذي يسلماً واضعاً ، وإذن فالرموز ضرورية في التماس الدقة من ناحية ، والتجريد الذي يسلم إلى المنصب من ناحية أخرى ، ومن هنا قبل إن ﴿ ليبنتر ﴾ هو أول مؤسس النكان الرياض وإن كان قد أخذى في تحقيق الكثير من الآمال التي طافت براه.

وأهم شروط الرمز المنطق أن بكون وجبراً Concise على قدر الإمكان حتى يتسنى فهمه من غير مشقة ، ولسكى يسهل استنباط النتائج وفقاً لعملية آليسة mechanical يُشِلّ فيها التفكير إلى أقصى حد ممكن ، والرموز التي تدل على التصور بدل النفظ تقود المقل إلى الأفكار مباشرة وتساعد على مواصلة التحليل إلى نهايته ، فليس النوض من استحدام الرموز ترجة السكليات التي تُستخدم في العمليات العقلية ، بل تستخدم الرموز التعبير عن الأفكار مجردة من شعدم في العمليات العقلية ، بل تستخدم الرموز التعبير عن الأفكار مجردة من

مادتها ، و بذلك يتحقق المثل الأهلى لصورة التفكير الجرد من مادته ، وهذا هو غرض المنطق وغايته ،

وتماقب الباحثون في هذا الجال الجديد كلُّ يسام في تراته ينصيب ، ولسنا بصدد استقصاء جهودهم أو الإطالة في عرض مذاهبهم واحداً بمد واحد، وحسبنا أن نشير إلى « جورج بول + ١٨٦٤ G. Boole ١٨٦٤ الوسس الثاني المنطق الرياض وأول من وضع اللبرغاريتم للنطقي Logical algorithm في كتابه ه بحث في قوانين الفكر An Investigation of the Laws of Thought 1851 نمُرفت في للنطق الرياضي الممليات الحسابية والممادلات والرموز حتى تُمتى هذا للنطاق بالجبر المنطقی<sup>(۱)</sup>، ونازه ۵ چیڤونز » W. S. Jevons الذی رد العملیات الریاضیة إلى المنطق و « قرف ، J. Venn و فابيرس ، C. S. Peirce و هشر و يدر ، E. Schroeder وكان لهؤلاء وغيرهم الفضل في النميد لإعامة المنطق الرياضي في شبكله النهائي الذي أصبح له على بد أمشال « برترند رَسِل » B. Russell و ﴿ وَايْسُدِ ﴾ Whitehead اللذبن وضما كتابهما الله ع بأجزاله الثلاثة ﴿ مبادى \* أو أصول الرياضية Principia Mathematica وحمَّناه قواعد هذا العملم الجديد، وردًّا فيه أصول الرياضة إلى مبادى منطقية أساسية، وأرجما مبادى \* المنطق إلى عدة فرودن تستنبط منها جميع أصول المنطق والرياضة مما 😭 ؟ وهكذا تابع المماصرون مواصلة هذه الجهود حتى اكتمل المنطق الرياضي في صورته الراهنة .

<sup>(</sup>۱) كان جورج بول أمناذاً للرياضة في Queen's College, Cosk ولكنه اشتهر يأنه منثى" جبر منطق القرن الناسع عشر ، وكنايه Mathematical Analysis of Logic ظهر هام ۱۸۵۷ أما كتابه الملاكور في نص حديثنا فقد ظهر كاملا هام ۱۸۵۴.

Principles of Mathematics : وضع رسل كتباً أخرى مثل الا مبادئ الرياضة Intr. to the Mathematical Philos. ومقلعة الرياضية

#### المنطق الوصّعى :

أشرنا في حديثنا هن محاولات الحدثين في المعلق أن بعضهم قد استحدث منطقاً وضعياً لا يعنى بما ينبغي أن بكون عليه النفسكير السلم ، ذلك أن أنباع الوضعية المنطقية المعاصرة قد استبعدوا من مجال البحث العلى العلوم المبارية ومنها المنطق ، وكان المنطق التقليدي يعتبر جزءاً من الفلسفة أو أداة لها ، أو جزءاً منها وأداة لها كما أشرنا من قبل ، أما المنطق الوضعي المعاصر فيم الفلسفة نفسها ، لأن الفلسفة عند أتباع الوضعية المنطقية هي مجرد تحليل منطق للألفاظ والعبارات لمرفة مضمونها ، وليس وراء هذا التحليل شيء بمكن أن نسبيه فلسفة ، إذ أن الفلسفة التقليدية — الميتافيز يقية — قد استُعدت من مجالات البحث على اعتماء الفلسفة التقليدية المنطق الذي كان معهجاً البحث في موضوعات الناسفة ومعنى هذا أن المنطق التقليدي الذي كان معهجاً البحث في موضوعات الناسفة قد أصبح على يد الوضعيين المناطقة أداة التحديل قضايا العلوم ، ومن هنا كامت قد أصبح على يد الوضعيين المناطقة أداة التحديل قضايا العلوم ، ومن هنا كامت

وقد كان المنطق النقليدي بصف الفضايا والعبارات بالصدق أو بالكذب ، أما هذا المنطق الوضعي فقد استحدث وصفاً جديداً لعبارات نشبه القضايا العلمية وليست منها ، هي شبه قضايا pseudo propositions لأنها لا يمكن النحقق منها بالجس ، ومن ثم كانت و غير ذات معنى لا صادقة ولا كاذبة ، وكان لهذا منطره في استبعاد الميتافيزيقا والعارم الميارية من عجال البحث ، واستُبعدت بالتالي كل الألفاظ والعبارات التي لا ترتد إلى الحس ، و بذلك اختلى جوهر الشيء أو طبيعته أو ماهيته أو نحو هذا بما لا يمكن اختباره بالحس ، وأصبح مفهوم الشيء أو طبيعته أو ماهيته أو نحو هذا بما لا يمكن اختباره بالحس ، وأصبح مفهوم الشيء أو طبيعته أو ماهيته أو نحو هذا بما لا يمكن اختباره بالحس ، وأصبح مفهوم الشيء

إلى آخر هذا الذي كان له خطره الملحوظ في البحث الفلسفي كله (١) ، ولمل في دراساتها السالفة للتجريبية المطلبة عيا سف من مناسبات ، ما يكفي لفهم هذا المنطق الوضعي بوجه عام .

و إذا نحن نجاونا عن المنى التقليدي المنطق الستطعنا أن مقول إن المحدثين قد عرسوا إلى جانب المنطق الصورى والمنطق الاستقرائي والمنطق الوضعي أنواها أخدى كالمنطق الإيستمولوجي الذي يبحث في مادة المعرفة عامة من حيث ملافتها بالمسائل المنطقية ، و إلى «كانط Kant برجم الفضل في عزب أبحاث المنطق عن نظرية المعرفة ، كا عرف المحدثون المنطق السيكولوجي الذي يعتبر للنطق عن نظرية المعرفة ، كا عرف المحدثون المنطق السيكولوجي الذي يعتبر أعلى جزءاً من علم النفس الأن التفكير السلم حوهو موضوع المنطق سيس إلا فادره من المعلودي العقلية (٢).

و دخال المطق في دائرة البخث السيكولوجي يتعارض مع اعتبار المطق علما معارياً ، لأن علم الدفس علم وضعي يبحث في الظواهر الوجهائية والمثلمة كا هي الشل لا كا ينبغي أن تكون ، ولكن المنطق - كفيره من العلوم المعيارية كالحال يالأحلاق - قد عَزَ ته العزمة التحريبية فرفض أمحابها اعتباره علما عميارياً يفسح التراحد الني يبيثي أن يسير المنعكير تقسفا الله وذهبوا إلى القول بأنه علم يضعى مهمته أن يصف التفكير المعلى ويقسره كا عو في الواقع لا كا ينبغي أن يكون

وهم الهام: إلى النظور :

بن أن نعقب بكلمة في الرد على الذين حمارا على المنطق من أمثال ابن خلدون عسى أن ينضم وجه الحاجة إليه :

إن المعرفة التلقائية التي تحديث منها أمثال ابن خليون قد تقود إلى الزال ،

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا ص ٤٦ وما بمدها من هذا الكتاب . (۲) دولا على عام المدها عن هذا الكتاب . (۱)

و يحتاج الإنسان إلى أن ينظم شتاتها في قوانين عامة ، وقد يحدث أن يتوصل الإنسان إلى نتائج صحيحة دون أن يدرس قوانين المعلق ، ولكن هذا ليس دليلا على إمكان الاستفناء عن المنطق حتى في المسائل المعقدة ، وقد صرح « ابن سينا » بما يشبه ذلك فرأى أن الفطرة إذا أصابت كانت كرمية من غير رام ، والقول بالاقتصار عليها يُفضى إلى إلفاء العلم والصناعات ، والدليل على أنها لا تكفى تعمدد لمذاشب واختلاف النماس فيا بينهم ومناقضة الإنسان لنفسه ... (١) .

هذا إلى أن المطق لا تقتصر مهمته على الإبانة عن مواضع الخطأ وأسبابه ولكنه يضع القوانين العامة التي ينبض أن يسير التفكير بمقتضاها ، وقول الفائلين إن الناس يستخدمون المنطق في أحاديثهم ومناقشاتهم دون أن يدرسوا قوابين المنطق أبذكرنا بالسيد جوردان — في إحدى مسرحيات لا موليير » — حين استكتب أديباً خطاباً غرامياً برسله إلى صديقة له وسأله الأديب إن كان يريد الخطاب شوراً أم نثراً ، واقتبس الأس على جوردان — وكان أمياً — يريد الخطاب شوراً أم نثراً ، واقتبس الأس على جوردان — وكان أمياً — فسأله عن معى النثر فلما عرفه عجب لأنه قضى من حياته أر بعين عاما يتكلم النثر وعو لا يعرف ذلك ا

وقد رد الفارابي على الذين زعموا أن التدرب على الكلام والجدل والمندسة فيه غناء عن المنطق فقال إن من يقول هذا كن يزع أن التدرب على استظهار الأشمار والخطب والإكتار من روايتها "يفنى في تقويم اللسان ومعرفة قوانين النحو و إعراب كل قول ، ومن زعم أن المنطق فضل لا يحتاج إليه كل إنسان إذ قد بوجد من الناس في زمن تما رجل «كامل القر محة لا مخطىء الحق أصلاً من غير أن بكون قد عُسلًم شيئًا من قوانين المنطق ه كقول من يزهم أن النحو

<sup>(</sup>۱) أبن سينا ۽ المدخل ص ١٩ ـ

فضل لا يحتاج البه كل إنسان إذ قد يوجد بين الناس من لا يلحن أصلاً دون أن يكون قد ترام شيئاً من قوانين المحو<sup>(۱)</sup>.

ورد الفارابي فيما يبدو ضعيف ، وأصدق منه قول ابن سيدا إن الذوق السلم يغنى عن المعروض في قرض الشعر ، والفطرة البدوية قد نفني عن النحو المربى ، أما صناعة المعلن ، قلا غي عنها الإنسان المكتسب للمسلم بالنظر والروية ، إلا أن يكون إنساناً مؤيداً من عند الله ... » (٢) وفي الفقرة الأخيرة لحمية صوفية لا تَخفَى .

ويقول ﴿ چون ستورت مل ﴾ : لو وجد علم المنطق أوكان من ملمكن أن يوجد لكان مفيدا لامحالة ولوؤجدت القواعد التي تطابق كمل عقل وتتلامم مم كل غرف و آن استدلالها سحيماً نكان الذي يلترم صراعاتها أدنى إلى الحق هِن يَحِيْلُهَا ، وَمِن الْمُمْلِمُ بِهِ أَن اللَّمْلِمُ قَلْ يَتَقَالُمُ بِغَيْرِ فُوانَيْنِ النَّفَاقِ لِأَن أَحَكُمُ النَّاس قد محت قبل أن تُوضع هذه التوانين ، أو صدقت أسكام السكليرين في السكنير من الحالات من غير أن يلتزموا صماعاتها ا وقد أنجز المكثيرون أعمالا ميكانيكية لها خطرها قبل أن يُلمُوا بقوانين الميكانيكا، ولـكن هناك حدًا تقف عنده قدرة الميكانيكيين على أعقيق هذه المشروعات بغير الإلمام بقواعد الميكانيكا ، وكذلك قدرة المفكرين على التفكير السليم دون استخدام قوانين للنطق ، وما من شك في أن في الدنيا من صفوة الناس من أوفي من العبقرية ما عكَّنه من أداء أعمله دون قوانين المنطق، و بنفس الطريقة التي كان ينتخار أن بنجز بها هذه الأعمال لو ألم "بهذه القوانين والنزم صماعاتها في أعماله ، واكن جمهرة الناس محتاجون إلى أن يقهموا نظرية الشيء الذي يقومون بعمل أو أن تـكون لديهم قواعد وضعها لهم الذين عرفوا هذه النظرية ، وفي تقدم العلم من أبسط مشاكله إلى أعقدها

<sup>(</sup>١) قارن الفار ابي ۽ إسمىاء ألماوم ص ٥٨ – ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) أبن سينا أن ألمبدر السالف ص ٢٠٠٠.

وأكثرها غوضاً كانت كل خطوة من خطواته يقابلها تقدم في أفكار النطق وقوانينه وضعا المتازون في التفكير مبقت تقدم الملم أو سارت معه جنباً إلى جنب ، و إذا كان السكثير من العلوم المقدة لم يزل بعد في حالة اضمحلال ونقص ، و إذا كان السكثير من العلوم المقدة لم يزل بعد في حالة اضمحلال ونقص ، و إذا كانت العلوم التي يلوح أنها نضجت واكتملت لا تزال مثار جدل بين المفكر بن ، فإن مهد هذا إلى أن الأفكار المنطقية لم تشمل هذه العلوم بعد أو لم تصل إلى الدقة المطلوبة (١).

ويقول المجيفون الله معرفة مسائل الرياضة الن يستخدمها في حياته بعد ، النفيذ الذي يضطر إلى معرفة مسائل الرياضة ان يستخدمها في حياته بعد ، ولكن الذين يقومون بالإشراف على تعليمه بجملون تعريفه بقوانين التفكر والاستدلال ، فيكون على جيل بها مع أنها تتصل بنفكيره في كل ساعة ، واعتبد الاجينون على نجريته في التمام ولاعظ في ضورتها أن حل المسائل واعتبد الاجينونز على غلى تجريته في التمام ولاعظ في ضورتها أن حل المسائل المنطقية ومزاولة الجدل والكثف عن المماطات هو عمان قدقل لا يقل في منفيه عن عليات الجمع وحل المسائل في شتى فروع الرياضيات (").

ويقول و جيفونز ع س في كتاب آخر (") س إنه لا يسكر أن النقل المعتاز له حظه من المنطق النظري الذي يترق في الكثير من الحالات بالدراسات الرياضية ع ولكن تجربته في التدريس وفي امتحانات الطلبة قد أقسمته بقيسة المنطق ، وقد أكد هذا و دي مورجان ع (") + A. de Morgan ۱۸۷۱ - وعر رياضي عتاز رأى طوال اشتفاله بالرياضة ضرورة الاعتمام بالتمرينات المنطقية كا يهتم

J.S. Mill, Syetem of Logic, p. 6 (١) المقرة المادسة من للقدمة ) .

tevous, Elementary Lessons in Logic (1)

<sup>. 1</sup> Jerons, Sindles in Deductive Logic (v)

لا كان من أساطين الرياضة والمسطق بين الإنجليز ، وكان أستاذاً الرياضة في University الذي طاع كان من أساطين الرياضة وكتابه في و المسطق المساوري Formal Logic الذي ظهر هام المدين أفكاراً في جهر المسلق تشهه أفكار ، جورج بول ، وإن كانت أقل منها دقة وإسكاما .

المرياضيون بالتمرينات الرياضية (). ولا يضير المنطق أن تسكون منفعته العملية عير مباشرة ، فإن الإدراك الواضح لشروط التفكير السليم يعين العقل على التعود على النقد وتحسس المفالطات .

هذر فسكرة محملة عن المنطق وقاريخه ، عقبنا بها على الحديث عن طبيعة الحلق ومتابيسه ، على اعتبار أن المنطق يبحث في صواب النفسكير وخطئه ويضع الحقرانين اتنى يُستَنجَن بها صدق المعقولات حتى سمى بعلم الميزان .

ر با برجه خاص . Wellon & Mosshad, latt. to Logic : قرن (۱) قرن ا

#### مصادر القصل

بالإضافة إلى المصادر المدكورة في هوامش الصفحات وصلب السكلام يمكن الاطلاع على :

Joseph, W.H., An Introduction to Logic Johnson, W.E., Logic Stebbing, S., A Modern Intr. to Logic Creighton. An Introductory Logic Bradiey, F.H., Principles of Logic Cohen & Negel, Introduction to Logic Port Royal Logic أَنْ نَسْتُ الْإِجَالِيْرِيدُ أَرْ النَّرِيْسِيدُ أَرِ النَّرِيْسِيدُ النَّرِيْسِيدُ النَّرِيْسِيدُ النَّرِيْسِيدُ النَّرِيْسِيدُ النَّاسِيدُ النِّاسِيدُ النَّاسِيدُ الن

Ayer, A.J., Language, Truth & Logic

Keynes, J.N, Formal Logic

Lewis, C.I., A Survey of Symbolic Logic

Lewis & C.H. Langford, Symbolic Logic (1932)

Langer, S.K., An Introduction to Symbolic, Logic (1937)

Melk ed. of : R. A Hundred Years of Brilish Philosophy, Part II, Ch. V, (Mathematical Logic), 1938.

وفيه مجموعة كبوة من المعادر (1940) Quine W.V., (1) Mathematical Logic

(2) Elementary Logic (1941)

Tarski, A, Intr. to Logic & to the Methodology of Deductive Sciences (1941).

Logistic (In: Encyc. Brittanica)

Kneaie, W., (1) Boole & the Revival of Logic

(2) Probability & Induction

Venn, J., Symbolic Logic

Churchman, C.W., Elements of Logic & Formal Science Madkour, I., L'Organon d'Arisiote dans le Monde Arabe (Paris (1934)

Frank, Esquisse d'une histoire de la logique Goblot, Traité de Logique.

Emmanuel Leroux, Le Pragmatisme Americain et Anglais, Paris 1922.

# *الفصل لثالث* الخير – وعلم الآخلاق

طبیعة الحاج یة و مقاییسها – مذهب الحلصیبن ؛ (۱) الستوی کشی، محاوج عن العقل – (۲) الستوی کشی، محاوج عن العقل – (۲) الحستوی قائم فی طبیعة العقل – مذهب الطاقة الدیری – (ب) مذهب الحیوی ؛ (۱) مذهب الطاقة الدیری – (ب) مذهب الزهد و التفسك – تعقیب .

كان البحث في الخير والقاييس التي تصطنع في التمييز بينه و بين الشر مكانه الملحوظ في النقكم البشري منذ أقدم المصور ، واتسمت شقة الخلاف بين الباحثين في تصورهم لطبيعة الخيرية ومقاييسها ، وتمشياً مع منهج البحث الذي اصطنعناه في معالجة القيم الثلاث تُجمل في هذا المقام أظهر المذاهب التي وضعت في طبيعة الخير ومقاييسه :

### طبعة الخبرية ومقاسها:

عرف تاريخ التفكير الأخلاق في فهم الخيرية وتحديد مقيامها انجادين متباينين يشمثل أولها في نظرية الحدسيين Intuitional Theory ويبدو ثانيهما في نظرية الفائيين Teleological Theory.

فأما الحدسيون الرون أن الخيرية تخضع لقوانين عامة وصادى مطلقة لا مجدها زمان ولا مكان ، وتمشياً مع هذا الرأى يقبرلون إن للستوى Standard أو للقياس ومان ولا مكان ، وتمشياً مع هذا الرأى يقبرلون إن للستوى Criterion الذي تقاس به الخيرية وأيتنبو به بين الأفعال الحيرة والأفعال الشريرة ثابت لا يتغير بتغير الظروف والأحوال سطيق من فيود الزمان والمكان .

وأما الفائيون فيحَكسون آية الآتجاء الحدسي إذ يقولون إن الخير والشر ،

والحق والباطل مجرد أفسكار اصطلح عليها الناس في ضوء التجارب التي يعيشو والظروف التي تسود حياتهم ، ومن هنا اختلفت باختلاف الناس ، وخضمت لأهداف النطور الذي يتحكم في سائر الظواهر الاجتماعية .

#### مرّهب الحدسين :

اتفق الحدسيون في الخصائص العامة التي تحدد طبيعة الخيرية ومتباسها على النحو الذي أسلفناه ، ولكنهم اختلفوا في تصور مستوى الخيرية فاعتبره بمضهم خارجاً عن طبيعة العقل ، ورآء غير تم قائماً بها ملازماً لها :

#### ١ — للستوى كشيء خارج عن المقل:

و بتمثل الرأى الأول فيمن قالوا إن مستوى الخيرية مبدآ ثابت لا يتغيره وأنه يقوم خارج المقل البشرى مستقلا عنه ، ويتفرع الأنجاه بدوره إلى صورتين : تبدو أولاها فيمن يرون أن مستوى الخيرية قائم في علبيمة الأفعال الإنسانية ذاتها ، وقد نهض بالدفاع عن هذا الرأى « كدو يرث » + R. Cudworth ۱۹۸۸ وغيره من أغلاطونيي كبردج في الأرن انسابع عشر ، فرأرًا في معرض الرد على هو يز Hobbes الذي رد الأخلاقية إلى إرادة الحاكم المطابق أن الترق بين الخير والشر حقيقة موضوعية مستقلة عن كل إرادة إنسانية أو إلهية ، لأن في ملهيمة الفمل الخير ما يجعله خيراً وليس في وسع الإنسان — ولا في وسع الله — أن يجمله شراً (الله ما يشبه هذا ذهب المعتراة في الإسلام .

أما الصورة الثانية المذهب الحدس الذي يَعتبر المستوى الآخلاق خارجاً عن طبيعة العقل البشرى فتتمثل في رأى القائلين بأن الخيرية صردها إلى الله ع والخير خير لأن الله أس به ، ومن الحيا أن يقال إن الله أس به لأن طبيعته خير ، إلى هــذا ذهب ه جرسون ٢٠٢١ ، B. Gerson ( ١٣٣١ ، حرسون - كوت »

H. Sidgwick, Hist. of Ethics p. 170 (1)

#### ا حد معارق عام في طبيعة المثل :

أما مذهب الحلمين الدى بدق مقياس الحين إلى طبيعة المقل البشرى أيت ما ما من الحلميين في الن هذا المنتوب و بعث الا يعتبر عام مطرق عن فيرد الرعال بالشكان و الظروف والأحوال ع السنول بعد المناه المنتوب الفي الطبيعة المنتوب المناه المنتوب المناه المنتوب إلى طبيعة المنتوب المناه المنتوب المناه المنتوب المناه المنتوب المناه المنتوب المناه المنتوب المناه المنتوب المناه المنتوب الم

. . . . . .

Kulpe, op. Alls: Lecky, Hist. of European Mercanol .. (.)

Kent's Groundwork of the Metaphysics of Morais, Loy 118 1 hy J. H. Paton Sec Largemate p. 4781.

Macelean and a state of Europe to the Europe and Europe to the Europe and Europe to the Europe and Europe and

انفق الحدسيون في رد الخيرية إلى قوانين عامة مجردة تسمو على قيود الزمان والمسكان، وجمُّل المستوى الأخلاق الذي بُرميّز به بين الخير والشر ثابتاً لا يتفير ومطلقاً لا يُحَد ، ولكمهم اختلفوا بعد هذا بين رده إلى طبيعة الأفعال الإنسانية أو إرجاعه إلى إرادة الله ، أو جمُّله قائماً في طبيعة العقل البشرى ، وهم على هسذا الخلاف يمودون إلى الاتفاق على أن خيرية الأفعال أو شريتها مرهونة ببواعنها الخلاف يمودون إلى الاتفاق على أن خيرية الأفعال أو شريتها مرهونة ببواعنها مستقلة عن نتائجها وآثارها — على عكس ما ذعب النجر يبيون عامة والدفعيون بوجه خاص .

#### مرَّهب العَالَينِي :

هكسوا آبة الأنجاء الحدسى فاعتموا بنتائج الأنسال وحملوها أساس كل حكم خلقى، وردرا إليها - لا إلى بواعث الأفعال - كل قيمة خلقية - فكانوا في هذا أشبه ما يكونون برجال القانون عند تقديرهم المستولية - وقد نجلي الأنجاه الفائي في ثلاث صور نجملها فيا يلي :

#### : Hedonism مُذَهِبِ اللَّذَةِ Hedonism

جِمل أثباعه اللذة عاية الأفمال الإنسانية ومقياس خيريتها ، وفي طليمة الذين أيدوا هــذا الاتجاء الفورينائية والأبيقورية قديمًا وأتباع مذهب المفمة العامة Utilitarianism حديثًا (1)

٣ أسمذهب الطاقة أو اللهب الجيوي Energism :

ويعيب أتباعه مذهب اللذة لقصوره ووضوح ثهافته ومجعلون الناية الق

<sup>(</sup>۱) قارن ما كبياه مقدمة الترجة السربية لكتاب صلحريك H. Sidgwick السائت الدكر: والحجمل في تاريح علم الأخلان و ركتاباً ؛ مذهب المنظمة العامة في فلسفة الأخلاق – القاهرة ١٩٥٧ .

تُقاس بها - نيرية الأفعال إشباع قوى الإنسان وتنميتها إلى أقصى حدى وابست اللذة إلا عنصراً واحداً من عناصر هذا الإشباع ، فذهب اللذة معيب لأنه يستيمد كل ما عدا اللذة من قُوى كالتماس العلم والتضحية في سبيل مبدأ وحب المرء لأقرانه و إبداع المن وغير هذا كثير.

ويتمثل هذ المذهب في صورتين :

# ( ا ) مذهب الطاقة النيرى Altruistic energism :

ينظر أثباعه إلى قُوى الفرد التي يراد إشباعها وتنميتها عن طريق الساوك الخير وبها يتميز الحير من الشر ، ينظرون إيها من حيث دلالتها الاجتماعية ، فصاحبها إنما يعيش ويتحرك وسط مجتمع فمن واجبه أن يوجه نزعانه وقواه إلى خدمة الآخرين ، وقد أيد هدذا الرأى أفلاطون وأرسطو قديماً ، وعاضد، هر باوات » System of Ethics في كتابه System of Ethics بل إن هدذا هو أنجاه جمرة الأخلاقيين قديماً وحديثاً .

## (ب) مذمب الطاقة الأناني Egoistic Energism :

برد أنباعة مستوى الخيرية إلى التمبير عن رغبات الفرد وحاجاته من غير اهتمام — أو مع اهتمام ضنيل — بالطروف الاجتماعية ، وقوام الأخلاقية عند دعاة هذا المذهب صراع من أجل البقاء — بقاء الأصلح — فالطبيعة تعمل عن طريق توكيد الذات و إقرار النزعات الفردية ، وكذلك ينبغي أن يكون تصرف الإنسان ، وهكذا ارتفع صوت الأنانية على صوت الغيرية ، وغلبت الأثرة بواعث النضحية ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً ق فردريك نيتشه ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً ق فردريك نيتشه ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً ق فردريك نيتشه ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً ق فردريك نيتشه ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً ق فردريك نيتشه ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً ق فردريك نيتشه ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً ق فردريك نيتشه ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً وقرد وبك المنتشاء ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً وقرد وبك المنتسبة ، وأكبر عمل هذا الاتجاء حديثاً وقود وبك

Wright, What Nietzeshe Taught : نارن (۱)

#### مزهب الزهر والتنسك Asceticism :

حو نظرية سلمية في تعبور الخيرية ، تحارب شهوات الجسم وأهوا، النفس ، وتنبذ مطالب الحياة وحاجاتها ، وتذكر العلاقات والالنزامات الاجتماعية ، وتطالب الحار الفات ورفض لذائها ، وتبدو في مستقدات دينية - كالبوذية - وعند مدارس فلسفية - كالمحلبية والرواقية وغيرها(1) .

وهكذا يتفق دعاة الفائية في الأخلاق على القاس المستوى الأخلاق في نتأجج الأعمال الإنسانية دون بواعثها ، فينشده صاحب اللذة في نذانه — المردية فيا يقول الأبيقور بون أو الجاهية فيا يقول أنباع المنهة العامة — و برفض للذهب الحيوى اعتبار اللذة وحدها مقياس الخيرية ويطالب بإشباع ما محفظ شخصية المرد ويُنتيبا إما عن طريق الأثرة والبرعات الفردية أو عن طريق الفيرية والنصحية في سبيل الحاعة ، ويأمل الزهدة والسماك في تحقيق الخيرية بإنكار الذات الذي يعتبر خيراً في ذاته — قيا يقول السكلية — أو خيراً كوسيلة لتحقيقي حياة أسمى — فيا بعد — كا يقول أصحاب الزهد الديني .

#### أدأيب

هذا هو مجمل المذاهب التي وضعها فالاسفة الأخلاق في تصور الخبرية وتحديد مقاييسها ، وشر ما يعيب مذهب القائلين بأن الخيرية تقوم في طبيعة الأفعال غمرضه و بعده وعن تجارب الحياة ، ومذهب اللذة — فردية آر اجتماعية — بشيئه أن من اللذات ما يُعتبر شراً ومن الآلام ما يُعتبر خيراً ، بالإضائة إلى أن في اللذة الفردية إغفالا لمصالح المجموع ، أما مذهب الزهد فإنه بقاوم تلطبيعة الفردية ،

 <sup>(</sup>١) قارب في تعصل هذا : توفيق العاويل : و بائنل الأعلى بين وأد الشهوة وإشباعها \*
 ف مجلة علم النفس العدد الأول من المجلد الثامن - يوديه ١٩٥٢ .

و يُحَرِّم الإنسان أذاذات الحياة للباحة بغير موجب، ولمل مذهب للنبرية أوتى المذاتب إلى الصواب ، لأن الأخلانة الما تنشأ حبر بصطرع النقل مع الهوى ، بثنارع الواجب مع الشهرة وتكون الفلبة لصوت الدفل ونداء الواجب .

على أن الغيرية في رأينا لا تقتضي في كل الحالات أن ينسي الإسان مطالب ذاته ، أو يحرد نلمه من علائق جمعه قبها يقول الصوفية ؛ أو أن يخرج عنه لثمانه ويستبعد من مياته عصالح، على العبار أن ستاديه تشانى ماء تياء رقبة أوهوى يصطرم بين جوائحه ، مإن العواهف لاتشاق في كل حالات مع لهذا، الوحب أو صوت تعمل ؛ لقد أثبتت الدراسات السيكونوجية الحديثة أن ليول الدهرية ﴿ النَّرَائِرِ ﴾ حزه من ألطبية البشرية ۽ رأب أوجبت لحظ حياة الخرد وقت النوام سناً ، ومن الشلال أن يحرب الإسال عبيت و محمد لإمدة لأدة التي تماعده على عنظ حياته ريناه أوع ، إن ما تقتضيه الأحلاق هو محارة المحت الشاذة والسراطف الشاردة والنبول لجاهلة وأب ساح سن علم الشاذات وقعو حف المحاربته طلال مبين ، ومن هذا كان تنفوذ حارعة الصوعة المصرفة التي الرجيت الفلوقي إنكار الدان وإفقال عاب النس رحامات صبح ريد أعظ سرحة اله بن الإسلامي حين يقرر جه بين لمان و له ب د ... قرأ تان كرات ويته الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَأَعْهِبُأَتُ رِنَ رَرَقِ مَ أَنْ ثِنَ آيَةٍ بِنَ كَنُو فِي تَحْبَاقٍ أَلْمُ بِمَا خَالِصَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ... وَالْ

والوقع أن في الأتجاه الحدمي و لأنحاه النه في الله بي أن كم تعتنف صورهم هناصر حتى وعناصر حتى وعناصر حلل ، فالأنجاء أسدسي بحمل حتوى حيرية مستقلا عن بجمارب الحياة ومطالمها ، و- أنا حسن من حيث البدأ الرائد، الله في رحاين المارية وشار الحياة العملية مُلكَسُر اليحث العلى و الأحلاق ، وكم كلا

 <sup>(</sup>١) العلم في تدميل عذا المقال البيالات الذكر راستر : الدائر المشقق وبصدره في كانتا
 وعمائل السفية » .

الاتجاهين على حدة غير مقبول ، فالأول يترك فكرة الخيرية بعيدة عن الأذهان حِافة مجرَّدة في النصور ، بينها يسلب الأنجاء الغاني الأخلاقية سلطتها المطلقة (١) : هذه إلمامة خاطفة مجلة عن مذاهب الأخلاقيين في طبيعة الخبرية ومقاييسها تُلقي بِمض الصُّوء على المشكلة الأخلاقية كا يتصورها العقليون في وضعها التقليدي، وكما يريدها المحدثون من الوضميين ، توطئةً مُنتقيب بكلمة عن قيمة هذا النوع من العرامة ،

<sup>(</sup>١) انظر في علم الذاهب O. Cuspingham, Problems of Philosophy (ماري انظر في علم الذاهب

٣٧ من ٢٧٠ وما بعدها ﴾ وقد نصح الذين يريدون التوسع بقراءً :

Everett, Moral Values' ch. II-VI.

Dewey & Tuffe, Ethics, Part II, especially ch. XII-XVIII,

Palmer, The Nature of Goodness

Paulsen, System of Ethics (book II. ch. & VI.)

Wright, Self-realization (especially Part [1.)

## (ب)علم الآخلاق

تهيد في عم الأخلاق سه معناه التغليدي ساعباله عند الوضعيين ــ موقف الوضعية المسلقية من علم الأخلاق ومناقشته ــ صلت بالحياة العملية ــ قيمة المبادئ الملقية

## تمهير في علم الأخيزق :

لا بزال هذا الط - في موضوعه وغايته ومنهج البحث فيه - مثاراً للخلاف بين الباحثين ، وتيسيراً للفهم تحصر وجوه الخلاف في هذه المحالات في خصائص اتجاهين واسحى للمالم ، ها اتجاه الحلسيين واتجاه التجريبيين في شتى مذاهبهما ، وقبل الخوض في موقف هذين المسكرين من فلسفة الأخلاق ومشكلاتها ، تعيد بكلة موجزة قد تضيى والقارى " بعض ما غمض من مجالات عدا العلم :

لا يزال مجال علم الأخلاق موضع خلاف بين باحثيه ، لأن طبيعته وعلاقاته بغيره من العلوم منار للحلاف بين العلماء في شبى المسارس ، و تصورها مشوب بالإبهام عند المتعلمين بوجه عام ، وهو يقوم على مفهومات تنير الجدل والنزاع بين المشتغلين به ، فمن ذاك موقفهم من ماهية الخير والباعث على الفعل الإرادى والفاية التي تهدف الأخلاق إلى تحقيقها . . . هداما بلى المصالة بعلوم تتطور مع الزمات تطوراً بجس موضوعه مثاراً للحازف ، يشهد بهذا تطور الدراسات السيكولوجية والبيولوجية والرها في تصور المحدثين لفسفة الأخلاق ، السيكولوجية والإستماعية والبيولوجية وأثرها في تصور المحدثين لفسفة الأخلاق ، بل أدت بعض مظاهر هذا التطور إلى تغير العظرة إلى هذا العلم موضوعاً وغاية ومنهجا - كا سعرف بعد قليل .

و إذا استثنيت « ما بعد الطبيعة » جاز القول بأن ليس بين العلوم الفلسفية علم كالأخلاق في كثرة مذاهبه وتمدد وجهات النظر في مشاكله ، وحسبك

1 /

شاهداً على هذا أن تستعرض مذاهبه في مصدر القوانين الخلقية أوغاية الساوك الأخلاق أو البواهث على الأفعال الإرادية أو غير هذا من موضوعاته ، وحرد الخلاف فيا يظن المتجريبيون هو اختلاف الناس — في كل زمان ومكان — في في فيمهم للمثل الأخلاق الأعلى ، وفي نظرتهم الأفعال الخقية واختلافهم في تقديرها والحكم على خيريتها أو شريتها ؛ ولكن الحنسيين يقولون إن الاحتلاف إنحا مكون في ه تطبيقت البادئ العامة ، على الحلات الجزئية ، أما هذه البادئ أو القوانين الخلقية العامة ه على الحلات الجزئية ، أما هذه البادئ أو القوانين الخلقية العامة ه الحكم العامة ، وانتها ، وضع الفاتى بين الناس في كل زمان ومكان ، وسندود إلى بيان هذا بعد قليل .

فلنتحدث عن أصل هذا الملم — في اشتقاقه اللفوى — أبوطئةً لممرقة مجراه التقليدي الذي اصطلح عليه العقلبون من الأحلاقيين من قديم الرمان، ثم ننقب عليه بالإشارة إلى موقف الوضعيين والتجر يبيين من عذا التصور المألوف،:

إن اشتقاق الفظ Ethics مصال بعض التضايل ، إذ يقصد بهذا العلم أصلا ما يتصل بالخلق الفظ Character متميزاً عن التعقل ، ولكن خصائص الخلق – التي نسيها فصائل ورذائل – لا تُكون إلا عنصراً من عناصر البحث الذي كتبه أرسطو وجعل هذا اللفظ دالاً عليه ، إذ يرى أرسطو – وهو رأى الفاسفة الإغريقية بوجه عام ، ونفس الرأى الذي شاع الأغذ به قيا بعد – بأن موضوع البحث الحلتي الرئيسي يشمل كل ما نقضمته فكرة الخير الأقصى أو المرغوب قيه عند الإنسان – أي كل ما يقع عليه اختياره أو يقصد إليه عن تعالى ، لا كوسيلة لتحقيق غابة بعيدة بل باعتباره ظابة في ذاته (1).

وقبل إن الأصل في هذا اللفظ أنه مشتق من لفظ يونان يرجع إلى لفظ يقابل ما نسميه بالخلق، و يتصل هذا الخلق بالسادات (الفردية) hab.ts والعرف

H. Sidgawick, Outhine of the History of الباب الأول من كتاب H. Sidgawick, Outhine of the History of المبال في تاريخ علم الأخلاق، عن من علم المربية الماليم علم الأخلاق، عن من علم المربية الماليم علم المحل في تاريخ علم الأخلاق، عن من علم المحل في تاريخ علم الأخلاق، عن من علم المحل في تاريخ علم

(الجاعي) custom ومثل هذا عكرف أن يقال في لفظ الفلسفة الخلقية المحلق عنه وبدوره مشتق من المنظ اللاتيني Moral Philosophy الذي يعنى ما يعنيه علم الأخلاق عنه وبدوره مشتق من النظ اللاتيني mores بمنى عادات أو عُرف ، ومن أجل هذا قبل إنه يعصب على بحث عادات الناس والمعرف القائم بهجم ، أو بعبارة أخرى يعرض فدراسة خلقهم و يوالج النظر في المادي التي يتصرفون علبقاً لها ، كما يتناول المحث صواب عقم المبادئ أو ضعاً ما وضواب المستمد من المعظ عدم المبادئ أو ضعارته أو ضعاد من المعظ به صابرته لقاعدة ما الأن انظ nght (مصنفم أو صواب) مستمد من المعظ اللاتيني وصناد في اليونانية .

أما وصف الساوك الحيرية فيراد به تروعه إلى تعقيق ظاية end أو مَثَل أعلى (غذة أن الله وهو يطلق الألماني gul وهو يطلق على الفيل الفيل الفيل المنافية good الألماني المنافية وهو يطلق على كل ما يحقق هدفاً عظلاً وية مثلا تكون طبية good متى حققت غايتها في على كل ما يحقق هدفاً عظلاً ويقد المنافي الأخلاق كثيراً ولا قليلا عفيل الأخلاق عفي الأخلاق كثيراً ولا قليلا عفيل الأخلاق يمنى باحمر حين بمشحلم علية في ذاته الم كوسيلة لتحقيق علية عوعدا عوالفير يمنى باحمر حين بمشحلم علية في ذاته الاكوسيلة لتحقيق علية عوعدا عوالفير وهي غاية الإنسان القصوى .

#### مهماه النقليري :

وص منا تيل إن علم الأضلاق - في مصاء التقليدي - وظيفته أن يضم المن الصيا السلونة الاسان لأنه يضم القواعد التي محدد استقامة الأنمال الإنسانية وصوابها ، ويدرس الحير الأقصى باعتباره غاية الإنسان القصوى التي لا تسكون وسياة لفاية أبعد منها ، وربعا قيل إن الحياة الإنسانية لا تحتمل وجود غايات قصوى ، لأن الناس أبعد منها ، وربعا قيل إن الحياة الإنسانية لا تحتمل وجود غايات قصوى ، لأن الناس بقي يس من بينها ما يمكن اعتباره غاية بقصدون ، فنهم من بطلم إلى الشهرة ، قصوى ، فنهم من بطلم إلى الشهرة ،

ومنهم من يجد خيره الأسمى في حب الآخر بن وخدمتهم ، ومنهم من يجده في المرت كراحة أبدية ١٠٠٠ الح وهذه كلها لا تعتبر غايات قصوى لأنها مجرد وسائل لفايات أبعد منها ، ولسكن علم الأحلاق لا يعرض لدراسة هذه الغايات الجزئية لأن موضوعه هو الخير الأقصى الذي لا يكون وسيلة لتحقيق غاية أبعد منه ، ومن المؤكد أن في الحياة الإنسانية مثلا أعلى ينبغي أن يسير السلوك بمقتضاه ، ومستوى المؤكد أن في الحياة الإنسانية مثلا أعلى ينبغي أن يسير السلوك بمقتضاه ، ومستوى ولا عبرة بعد هذا باختلاف الفائلين بهذا المثال أو ذاك في فهمهم لطبيعته وتَصَورهم للماهية وتصورهم

وهذه الفاية القصوى تتميز بأنها غابة إنسانية خالصة تُكمل صاحبها وتريد من إسانيته ، ومن هنا قبل إن علم الأخلاق - في نظر الحدسيين والمقليين - يضع القوانين التي ينبغي أن يسير عقتضاها السلوك الإسائي عا هو ملوك إنساني ، ولا أيدحل في نطاق محمه إلا السلوك الذي يصدر عن المقلاء من الأحياء بمحض إرادتهم ووحي تفكيره ، يتناول أفعالهم الإرادية بالقياس إلى الإنسان عامة لا من حيث إنه يعيش في بيئة معينة أو مخضع لظروف حاصة أو بمتنق ديناً بعينه أو حيسية بذاتها ، بل يدرس السلوك الإنساني عاهو سلوك إنساني يسير بمقتضى ما يضعه علم الأخلاق من قوانين عامة مطبقة لا محده! زمان ولا مكان (٢)

ومن هذا — الذي يقرره الحدسيون ومنهم المقليون من الأخلاقيين — الذي أن علم الأخلاقيين — علم مصاري normative ثري أن علم الأخلاق — علم مصاري positive ولبس وضعياً positive أي يبحث فيا ينبغي أن يكون ولبس فيا هو كأث ،

H. Sidgwick, Methods of Ethics

Muirhead, : وقارن J. Mackenzie, Manual of Ethica, 3rd ed. p. 1-4 انظر J. Mackenzie, Manual of Ethica, 3rd ed. p. 1-4 انظر H. Spencer, Data of Ethica وكالمك النصل الثالث من Elements of Ethica p. 95 Dewey, الدراسة طبيعة علم الأخلاق ينظر إلى جانب ما ذكرنا من مصادر عقدمة Outline of Ethica وكذلك الفصل الأول من الكتاب الأول في كتاب ع

واهتمامه بناية قصرى أو مَشَل أهل أو مستوى للحكم هو الذى يميزه من غيره من العلوم الوضعيا (الطبيعية) التي تدرس موضوعاتها كاهي في الواتم لاكا ينبغي أن تكون (١٠) ،

وهكذا يعتبر المقليون علم الأخلاق د بحثاً في قواعد الساوك ، أو محاولة براد بها وضع مبادى أظرية عامة تُستخدم أساساً لكل القواهد العملية التي ينطلمها سلوكنا الشخصي وتفتضيها سيرتنا العملية ، وتصرفاتنا إنما تسير بمقتضى القواعد العامة التي يضعها فلاسفة الأخلاق (٢)

أما دراسة السارك كما هو كائن بالفعل فذلك من شأن عام الاجتماع وعام النفس كل منهما فيا يدخل في نطاق موضوعه ، وإذا كان الساوك الذي تعنى فلسفة الأخلاق مدراسته مشروطا بأنه يصدر عن عقل دراك يتعقل الموقف و بتدير نتائجه ، وإرادة حرة بريئة من كل قير أو إكراه - ماديا كان أو أدبيا - فذلك لأن النبحة الخلفية من كل قير أو إكراه المسقم إلا متى كان العمل صادراً عن تعقل النبحة الخلفية بحرج من نعالق وحرية اختيار ؟ وهدذا التعديد الساوك الذي تدرسه الأخلاق تحرج من نعالق الدراسات الأخلافية - عمناها التقليدي - ساوك القاصرين والمستوهين ومن الهراسات الأخلافية - عمناها التقليدي - ساوك القاصرين والمستوهين ومن غير قمد من ناقصي المقل أو معطلي الإرادة ، ويستبعد كل ساوك يصدر عفواً من غير قمد من ناقصي المقل أو معطلي الإرادة ، ويستبعد كل ساوك يصدر عفواً من غير قمد من ناقصي المقل أو بشأ عن إكراه لاسبيل إلى نلافيه - و إن كانت الأخلاق

<sup>(</sup>۱) يشارك عنم الأخلاق في معاريته علم المنتاق وعام الجال – على ما دكرنا من قبل – بل تشارك في معاريته عائمة إمن العلوم تضع فواعد معام الطب الذي يضع القواعد كلى تحاول أن محدد مستوى أو مثالا أعلى ، ومن هذه العلوم علم الطب الذي يضع القواعد كلى تلزم مراعاتها لحفظ الصحة أر انقاء المرض وعلاجه ، وعم النحت الدي يضع القواعد التي تكفل المنشئات أن تكول ثابتة مراعة خيلة ، وعلم الملاحة الذي يضع المبادئ التي تقتضها قيادة السفن ، وعلم البيان الذي يسع القواعد التي تجمل الأسلوب حميلا رصيناً – ولكن هذه العلوم عملية أكثر منها نظرية معارية لأنها ثمني بتحديد العلوق التي تزدي إلى تحقيق غايات أكثر ما معلية أكثر منها نظرية معارية لأنها ثمني بتحديد العلوق التي تزدي إلى تحقيق غايات أكثر ما معلية أكثر منها نظرية معارية لأنها ثمني بتحديد العلوق التي تزدي إلى تحقيق غايات أكثر ما تعني برمم المثل الأعلى أو الداية القصوي ، المثل و 5-0 Mackenzie, op. cit. p. 6-1

<sup>.</sup> Abel Rey, Leçons du Philosophie (۲) ج ۲ ت ۲۱ ص ۲۲۸ بستة عاسة .

تحاسب من يساعد الأطفال والقاصرين على انتهاك حرمة مبادئها ، ولا أنه في من الملامة العاقل الذي يأتى شراً في فترة كِنْ فيها وعبه ، فتحاسبه متى كان في وسمه أن يتقادى في يقطته إنهان هذا الشر في غفلته (١٠).

ولما كان العقايون يعتبرون الخير « ضرورة عقاية » وابرون أن إدراكه إنما يكون بالحدس intuition كا تدرّك البديهيات الرياضية — وهي عند القائمين مها وأضحة بذاتها وشادقة بالضرورة ومن ثمّ كانت في غير حاجة إلى برهان أو تأييد — كان طبيعيا أن يصطم العقليون منهج الاستنباط العقلي في البحث الخلق ، ويقتضي هذا الممهج البده بافتراض « مُسَلّمات ؟ Postulates تُستنبط الخلق ، ويقتضي هذا الممهج البده بافتراض « مُسَلّمات ؟ Postulates تُستنبط منها قواعد الأحلاق على نحو ما سنعرف بعد ().

حسبنا هذا بياناً لقلسفة الأخلاق فى النصور التقليدى عند المقبين ، ولنمقب على انجاههم للوضوعى بكلمة عن موقف التجر يبيين والوضعيين من هذا التصور ، وبيان نظرتهم إلى علم الأخلاق :

#### نجاله عند الوصيبي :

إذا كانت مداهب الموضوعيين objectivism قد انجهت بالأخلاق إلى يعتبر إقامة مُثل عليا للسلوك الإبسان بما هو كذلك ، ودراسة الخير الأقصى الذي يعتبر غابة ليس بعدها غابة ، قإل مذاهب الدائيين Suljectivism بمختلف صورها قد رفضت هذا الانجاه واعتبرت الخير محرد اصطلاح تعارف عليه مجموعة من الباس بقيمون في زمن ممين ومكان محدد ، ومن ثم استبعدت فكرة المطلق من مجل النبح الأخلاقية ، وردت المثل العليا إلى التجربة ، واعتبرت الخير والشر مجرد

<sup>(</sup>۱) كالمعاصي التي يمكن أن يأتيها الإنسان في حالات السبات الافتقال Somnam nedsm أوالتنوج المنتاطيسي Hypnotism أو السكر المفرط أو تحوه .

 <sup>(</sup>٢) اقرأ تقصير هذا في ترفيق الطويل : المقليون والتجريبيون في فلسمة الأحلاق في الحملة الأحلاق في الحملة الرابع عشر ج 1 من مجلة كدية الآداب بجامعة القاهرة .

استحسان أو استهجان لعمل ما ، مهده آخر الأمر إلى ما يترتب على هذا العمل عن نتم أو ضرر ، ومن لذة أو ألم ، ومن هذا اعتم عؤلاء الذاتيون بتحليل الأحكام الخلقية وتفسيرها بإرجاعها إلى أصولها الأولى ، فردها علماء المغس منهم إلى آثار نشأت عن أحداث مهت بالإنسان أثناء طفواته الباكرة وغاصت إلى اللاشعور عن طريق الكبت repression واختفت تفاديا للألم الناجم هن ذكرها ، وأرجموها أيضاً إلى التعاليم الذبنية والخاتمية والاجتماعية التي تلقاها لمره إبان طفولته ، ومن هذه المكنومات كلها يتألف عا نسبيه بالضهر .

أما علماء الأنثرو بولوجيا فقد اعتبروا الأعكام الخلفية تعبيراً من وجدانات تحمل أصابها على استحسان الأفعال أو استهجامها ، وسرجع الأمر إلى النجر بة نفق علمتند أن بعض الأفعال بحقق لنا منافع فسميناها خيراً ، وبعضها الآخر يفقى إلى مغار ناعتبراها شراً ، وفي ضوء همذا الانجاء حالوا ما نسب بالغمير فردوا أواس الكف رافعر م التي يصدرها إلى أصول قديمة بعضها غرب على الأحلاق ، وأخصوه على نتائج الأفعال من منافع ومضار .

واختمى الدائيون على اختلاف مذاهم إلى أن التل العليها نسبية وليست مطابقة ، واستبعدوا الخبر د الأنصى ، من مجال البحث الطابق لأن الخبر دندهم مجرد اصدلاح وُلد في زمن معين ونشأ في بيئة مصنة . . . إلى آخر ما رآء دؤلاء الدائيون (١).

وقد أيد الأنجاء الذاتي في الأخلاق (وغيره عن العلوم الطمفية) ظهور نظرية السبية التي مادي بها ﴿ أَيْنَسْتَابِرْ ﴾ + ١٩٥٥ فاعتبر الخير أو الشر نسبا يعرفف على زمانه ومكانه ؛ وأصبح من الدّلوف في نظر أتباع هذا الاتجاء

C. Joad, Philosophy, 1944 Ch. V (Ethical Philosophy : نَالَ (١) . (١٣٦ أل ١٩٦) .

أن يستبر الفعل الإنساني خسيراً في مكان وشراً في مكان آخر » . . . ولا شيء وراء ذلك يمكن اعتباره خيراً مُطَّلقاً .

وقد أشرنا قبل هذا (١٠) إلى أن نقو يض أحكرة للطلق قد تساعد على هسدم القيم الهزيلة البالية ، ولسكمها كثيراً ما ترد الناس إلى الفوضى والتحلل وتقوض النبيل النبي تمسكنت من نفوسهم وأشاعت الإيمان والاطمئنان في حياتهم .

هكذا رفض النجر يبيون الذاتيون — من نفعيين روضيين — اهتبار الخير ه ضرورة عقلية ﴾ كما رفضوا القول بأنه يدرك بالحدس - كما تدرك الأوليات الرياضية ، لأنهم يرقضون القول ترجود علم - مع استثناء العلوم الرياضية -لا يُستمد من القجربة ولا يُستقى من مقابعها ، وقالوا إن الخير مجرّد اصطلاح تمارَف على معناء الناس في زمان معيّن ومكان محدد، وهو يتفير بتغير هؤلاء الناس زمانا أو مكاماً ، بل عقير بتقير مستوى الفهم والتفكير عند الناس؛ و بهذا رفض الوضعيون التسليم توجيد عم الأخلاق يكون معيار با – يبحث غيا ينبقى أن يكون - لأن العلم عندم وضمى دواما - لأنه بحثُ في هو كائن وليس فيا نشتهي ونتمى ؛ ربهذا أنتقل موضوع الفلسفة الخلقية من محث في السلوك الإنساني بما هو كذلك ، إلى بحث في سلوك الإنسان الذي يعيش في جماعة تحياً في زمان معين ومكان محدد ، وتحولت غايته من وضع عُدُل عُلياً يسير بمقتضاها السلوك الإنساني، إلى وصف السلوك الأفراد في الجماعات البشرية دون أن يتجاوز هذا الوصف إلى النشريع الذي بعبر عما ينبغي أن يكون ، وتحوّل منهج البحث في الأخلاق من منهج استباعلي إلى منهج استقراعً فيصطنع علم الأخلاق الملاحظة و يستبعد الحدس والتأمل العقلي من مناهج بحثه ، أما فلسفة الأخلاق بممناها التقليدي - عند المقليين - فهي في نظر الوضعيين بحثُ مينافيزيقي وليس بحثًا

<sup>(</sup>١) س ٢٠٩ من علما الكتاب.

علمياً ، وهو بحث لا ينتهى بصاحبه إلى حل يقدمه للمثنا كل التى يعرض لها ، بالإضافة إلى ما يقوم بين أعله من وجوه خلاف لن تزول طالما ظلت أبحاثهم فلسفية ميتافيزيقية وليست علمية تنتهى إلى رأى تتلاقى هنده وجهات اللغار .

والأنجاء النجر ببى فى الأخلاق بمكن أن ينتهى إلى تواعد خاصة تصلح لكل ظرف عملى مناسب ، أو يمكن أن ينتهى إلى توجيهات عمية مائمة فى ترقية حال الفرد واجناعة معاً ، ودراسة الأخلاق عند أتباع هذا الانجاء الوضى تقوم على دراسة موضوعية معاً ، ودراسة الأخلاق وتعالَج الأخلاق فيه بنفس المنهج – التجريبي – الذي تمالَج به الفلواهي الطبيعية المادية ، هو وليس ثمة عقبة تحول دون اطراد الموضوعية في البحث الخلق ، وتمنع من المدملج أجزاء جديدة من التجرية في التصور المقلى للطبيعة واعتبار هذه الأجزاء خاضعة لقوانين ثابتة ، وليس علم الاجتماع – وعلم الأخلاق قرع منه – إلا فتحاً من فتوحات هذا النوع الجديد من البحث »فيا يقول دايقي بريل الموس علم الاجتماع المحدد من البحث المفياء والمثل المناس المناسبة ، وليس علم الاجتماع – وعلم الأخلاق قرع منه – إلا فتحاً من فتوحات هذا النوع الجديد من البحث النبحث المفياية ول دايقي بريل المحدد المناسبة المناسبة المدينة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسب

بهذا نرى أن الأخلاق الوضعية تحقق - فيا رأى إمام الوضعيين أوجيست كونت - عبزات الملم الوضعي ، إمها واقعية تستبد إلى الملاحظة لا إلى الخيال ، وتدرس سلوك الإنسان كا هو موجود بالفعل وليس كما ينبغى أن يكون ، ثم هى أخلاق نسبية ، فقوانينها ومبادئها ليست مطلقة كما زعم العقليون من أمثال فكانط المها تتغير بتغير ظروفنا وأحوالنا وتركيبا المضوى ، وهى تضيى الطريق إلى التقدم الإنساني الذي ينبعى أن شهدف إليه جهود البشرية ، ويكون هذا بتغليب للودة على بواعث الأنانية ، ينصرة النزعة الاجتماعية على الشخصية الفردية :

وهكذا تحول عم الأخلاق على بد الوصميين ، فلم يصبح بحثاً يهدف إلى

 <sup>(</sup>١) النظر في الفصيل رأى الهلمي بريل الرادرمة الاجتهامية الدرنسية بوجه عام (وهو يعجر عن الانجاء الوضعي) توليق الطويل : مقدمة توجة كتاب المجمل في تاريخ علم الأخلاق ص ١٠ وما بعده .

وضع مبادى عامة تابعة يسير بمقتضاها السلوك الإنساني بما هو كذلك ، بل أصبح على بدم صناعة بصادون المواجعة وأو فقا عملياً يقيم قواعده الخاصة على قوانين علم السادات ، أو على الملاحظة الشجر يبية للسادات على أقل تقدير ، وهكذا أخذ علم الأحلاق بهدف إلى تحقيق غابة عملية شأنه شأن الملب ، فهو فن عملي محض ، ولكنه يقوم على مبادى نظرية خالصة يستقيها من علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء ، وكدلك فن الأخلاق من حيث إنه يستمد مبادئه النظرية من على النفس والاجتماع أو علم العادات يصفة عامة (١).

وهذا الأنجاء التجريبي في الأخلاق قدّ أكدته الوضعية Positivism التي دعا إليها إمام المذهب الوضعية أوجبت كونت + August Comte ۱۸۵۷ وقد نهيخنت بتدعيم المزعة الوضعية في الأحلاق المدرسة الاجتماعية الفونسية التي تزعمها « دوركام » + ۱۹۳۹ وروه Durkheim ۱۹۱۷ وروه Rauh .

وأكد الانجاه الوضعى فى الفسفة بوجه عام أنباع الوضعية المنطقية المعاصرة Logical Positivism في المسا وانجلترا وأصربكا ، وانتهت مظرتهم باستبعاد الأخلاق — والعاوم المعارية عامة — من مجال العلم محيمة أن قضاياعا لانحمل معنى يحتمل الصدق أو المكذب ، لأنها أواس في صيفة مضلة — فيا يرى كارنب (٢) Ayer أو تعبير عن عواطف وعنيات — فيا يقول آبر Ayer كارنب (١)

<sup>(1)</sup> انظر مناصة Abel Rey في المصدر الساعب ص ٢٤٦ برجه حاص .

Carnap, Phillos. & Logical Syntax p. 24 (7)

Ayer, Larguage, Truth & Logic 1949 p. 102-103 (t)

 <sup>(</sup>a) بل يتنظر أن نشر كتابا من « علم الأعلاق في مذهب الرضميين » فتناول فيه
 الإعلاق في الرضمية الفرقسية والرضمية المسقية بوجه مخاص .

وقد انصلت الأخلاق منذ الماض السحيق حتى القرن الماضى بالشاكل اللاهوئية (الدينية) والميتانيزيقية ، وتَجَلَى هذا الانصال في استنادها إلى المذاهب التي انتهى إليها المفكرون بصدد ماهية الإنسان ومصيره المحتوم ، فأدى هذا بأنهاء الوضعية ... من أهل الدوسة الاجتماعية الفرنسية خاصة ... إلى انهام المقليين بأنهم خلطوا مذاهب الأخلاق بالدين ور بطوها بفكرة المقدس ، وألا سبيل إلى يمر برعا عن هذا وصها في طابع على إلا بتحو بلها إلى علم وضعى ، فكان شحر برعا عن هذا وصها في طابع على أن المروا هذا الانتهام : إذا كنتم ترجمون أن علم الأخلاق مستقل عن الدين أنهروا هذا الانتهام : إذا كنتم ترجمون أن علم الأخلاق مستقل عن الدين أنهروا هذا الانتهام : إذا كنتم ترجمون أن علم الأخلاق مستقل عن الدين أنهاذا إذن ترفضون إخضاعه لمنهج البحث التجريبي ؟

وكان المبذ أوجست كونت وخليفته كأسعاذ في ﴿ الْكُولِيجِ دَى قرانس ﴾ بياريس وهو ال بيير لافيت P Laffitte و وكد هذا الاتهام نفسه ، ومن ذلك ما نراه في أبحاثه في الأخلاق الوضعية ، ولا سيا محاضراته التي هاجم عيها رجال اللاعوت والطرق التي يزعمون أنها تسلم الإسان إلى الجُمة ، ويقول إن ، والتفكير وتقدمه من ناحية وتأسيس الجمهورية الفرنسية من ناحية أخرى يتطلبان الأنجاء بالبحث المنطق أتجدها وضعيا خالصا حتى تصبح السفة الأخلاق علمية في الأمس الق تقوم هليها ، والأغراض التي تهدف إليها ، والوسائل التي تصطنعها المحقيق أهدافها ، و بذلك لا يَدنى البحث الخلق قواهده إلا على ملاحظة عالمنا الذي تحيا فيه والطور الاجتماعي الذي نسير في ركبه ، ولا يهتم إلا بموضوعات دنيو بة خالصة و ينبذكل ما يتصل نالحياة الأخرى ، لأن سكان الأرض ينبني ألا يعنيهم ما مجتمل أن يقم خارسِها ، وألا "بدخلوا في عسابهم النُّوي الخارقة للطبيعة ، وألا يشفلوا بالم بنعيم الجنة أو نار الجحيم ، ورجال اللاهوت أحرار في معتقداتهم بشرط أن يقوموا بواجباتهم الدنيوية ، فإن اللاهوت مصيره الانتراص ، ولو استمان أعل ه بالبوليس، ما استطاعوا إقناع الناس بعد اليوم بوجهات نظرهم . . . !! إلى آخر ما حقلت به أيحاث « لافيت » (').

هدا هو الاتهام الذي وجِّيه الوضميون لفاسفة الأخلاق فيتصورها التقليدي حند المقليين ، ويبدو لما أن استقراء مذهب المقليين ــ بعد ذلك ـــ بكني الني هذا الاتهام ، حقيقةً إن من متأخرى علماء اللاهوت من رد الإلزام في الأخلاق إلى الله (٢) ولكن الحدسيين والعقلمين قد فصلوا بوجه عام بين الأخلاقية والدين بمعلى أن فلسفة الأخلاق أصبحت على بدهم مستقلة بوحيها ومناهجها مماً ، وحسبنا أن نشير إلى ﴿ كَانْطَ @ Kant في فهمه للواجب وتوكيده أنه يصدر عن العقل العملي ولا يكون له من باعث إلا النقدير المقلي لمبدأ الواجب ف ذاته ( على العقل العملي ولا يكون اله من باعث إلا النقدير المقلي المبدأ الواجب أو شير إلى أنباع مذهب الحاسة الخلقية من أمثال « شافتسبري » و همانشسون» حين ذهبوا إلى التوحيد بين الخيرية والجال واستبعاد الجزاءات مغرياً بالأفعال الخيّرة ، وبهذا ناهضوا الانجاء التجربين كما عرف عند أتباع مذهب المتقمة المعامة Utilitarianism من أشال بنتام Bentham و « جون ستورت مل ، Utilitarianism وأالح أنباع الحاسة الخلقية في الفصل بين الأخلاقية و لإغراء بنميم الجنة أو التهديد بهذاب الدار ، بل إنهم رفصوا النسليم بوجود جنة أو مار لأنهم كأنوا من الإلهيين الطبيميين Deists الذين ألفنا الإشارة إليهم (3)...

ومكذا نلاحظ أن الإلزام في الأخلاق أصبح صرده إلى سلطة تنبع من الذات — الضمير أو العقل أو نحوه — ولا تميء من خارج ، وبهذا فين الإنسان

Pierre Lafflité, The Positive Science of Morals (Eng. Trans. (١) . . . . . . . . . . . . by J. Carey Hatt

کا (William Occahm & Duns Scolus) ارکام (William Occahm & Duns Scolus) کا مراسا من آبل .

 <sup>(</sup>٣) مع أنه احتاج لإقامة الأحلاقية إلى مسلمات دينية هي وجود الله وخلود الندس .

 <sup>(1)</sup> انظر ص ۷۵ – ۵ من علما انکتاب.

لا يطبع مبادى الأ-الاق طمعاً فى نسم الله ولا خوفاً من جحيمه ، ولا اتفاء لعذاب حاكم أو عقاب قانون ، بل يطبعها تقديراً الواجب لذاته ، أو إرضاء للضمير أو حبًا فى الخبر لأنه جميل والدفس بطبيعتها تهفو لكل جميل ... إلى آخر ما ذهب إليه المقلمون أو الحدسيون ... وقد كان هذا قبل أن تنشأ الوضعية التى زعمت أن علم الأخلاق التقليدى بشيئه انصاله بالدبن وارتباطه بفكرة المقدس .

بقى أن نقول <sup>كِل</sup>ة فى :

موفف الومنية المنطقية المعاصرة من فلسفة الأخيوق ومنافشة :

أشرنا فيما أسلفنا إلى أن الوضعية المنطقية قد استبطنت القيم الأخلاقية وغيرها من مجال البحث العلمي ، وعرف الأسباب التي أدت بها إلى هذا الرأى ()، ونقف الآن قليلا لتوضيح هذا الموقف :

رأى أتباع هذه الوضعية أن كل قضية تحمل معنى ، تعبر لا مجالة عن صورة مطابقة للواقع ، والدبارات التي تعبر عن القيم والمثل المديا — ما لم تكن وصفاً وتقريراً لحالة موجود ، بالفعل — لا تكون دات معنى يمكن المنتبت عنه بالخبرة الحسية ، « إن ما ينبنى أن يكون » ليس بكائن موجود في عالم الواقع ، ومن ثم لا مخضع لمبدأ التحقق .

وبهذا لا تدخل عبارات القيم في عجل البحث العلمي ، إنها تعبر عن انفعالات تصيب صاحبها ، ومشاعر ذانية لا تخضع لأحكام موضوعية ، فإدا قلت : رَدُّ الأَمانة إلى أهالها واجبُّ أخلاق — وقصدت بهذا أن تصور مثلا أعلى لا أن تصف حلة موجودة بن حياة فرد أو جماعة — كنت تعبر بهذه العبارة عن شعورك نحو ردّ الأمانة كذل أعلى ، أى أمك تعبر بها عن ميلك وموافقتك على رد الأمانة ، ونقورك من عدم ردها إلى أمحابها ، وهذه المشاعر الدانية لا تخضع البحث

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٠١ وما يتلها من هذا الكوب ،

17 1

الدلمي عمر إلا إذا وأراد الباحث تقريرها ووصفها باعتبارها ظواهم وجدانية موجودة بالفال .

ومن أتباع الوضعية المنطقية من رأى أن عبارات القيم أواس في صيفة مضالة ، فالأصل في العبارة السافة أنها أسرٌ برد الأمانة ، وقد مسيغ هذا الأس في صيفة أسرية 1

بهذا أنكر وعاة الوضعية المنطقية عم الأخلاق ، ورأوا أن المهارات الأخلاقية التي تصف ظواهر الخبرة الأخلاقية كا هي موجودة بالفعل يمكن أن تعالج في نطاق علم الغمس أو علم الاجتماع ، أما عبارات القيم التي تعار عما ينبغي أن يمكون ، فهي عبارات ميتافيزيقية لا تحمل معنى ولا تدخل في مجال بحث على (1) ، وأصبح علم الأخلاق « محاولة يقوم بها فرد ليجعل من رغباته الشخصية أماني أو رعبات يدين بها غيره عن أفراد المجموع » فيا يقول بوترند رصل تعبيراً من انجاهه الأخير في رفض موضوعية الأحكام الخيقية (1).

هذه خلاصة موجزة لموقف أتباع الوضعية المنطقية من علم الأخلاق، ولعل فيما أحلفناه عن تهافت موقفهم من القضايا المبتافيزيقية ما يكنى دحضاً لموقفهم من القضايا المبتافيزيقية ما يكنى دحضاً لموقفهم من القضايا الأخلاقية أن إنهم يقولون إن الأحكام الخيفية تعبيرات عن مشاعم ذانية وانفعالات شخصية ، ومن ثم يكون من المعقول أن يقول فرد إن البر بالفقير وذيلة ، ولا تماقض بين القولين لأن بالفقير فضيلة ، و يقول غيره إن البر بالفقير وذيلة ، ولا تماقض بين القولين لأن كلاعا يعبر عن عواطفه . . ! ولكن الواقع أن تسليم الأخلاقي بحكم خلق لا يعنى أن لديه بحرد ميل إلى هذا الحكم أو رغبة فيه ، إن وراء هذ الميل نظراً عقلياً

A.J. Ayer, op. cit., ch. 6 (1)

To - YYE من 1970 ) Bertrand Russell, Religion & Ethics (۲) من المناهبة المنطقية الم

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٠٩ وما يبدها من هذا ألكتاب .

يسنده ويتربده ، وبهذا الدغل المقلى السلم تهديم ، وصوعية الأسكام الحابقية

أسدا الترل بأن الأعكام المالقة عور أوا مريق هيئة معداة عيا ذهب و كرب و وغيره و نقد دسعت و الماليين عادمة و كرب و وغيره و نقد دسعت و المواد بوع أدوم مرمي الدالية الماليين عادمة كيونج مقوام را الأسم لا يستازم المعان الماسية بدرات و الشراع الشرائ و المعقد أنه خاطئ و و المعكن أن يقال عقدا عن برادي الأسلاق و مثاما الملها ، وقد أنه خاطئ أن من واجلك أن تستحيب لأسر أحدد أو إجداره إليك و كأن المول الى و تقد مرس خور المالك و كان المول الى و تقد مرس المالك و المالك و

تران التران بأن ألماء عن المنقوم على المعتن ولا على المتعوية عاينتهم بنا إلى الاستفارة الأيان الران بأن ألماء عن المتقوم على المعتن ولا على المتعوية عاينتهم بنا إلى الاستفار عن الأيان المرات عو بالمعتون ألا يزانون يواجهون عد أمار المرات عو بالمعتون ألا يزانون يواجهون عد أمار المرات عن المرات عو بالمعتون الا يزانون يواجهون عد أمار المرات المرا

رق الرأس منها الوضعة الديرة على معد المواجهة ال

Charles Park - Age 18 The Park - Control

Ewley, Delimition of Good, 1947, p 14 (1)

بمقدار ما تنتج من تمار وما تؤدى من منافع () . . . هذه نظرة أسلم من نظرة الوضعية المنطقية و إن كانت بدورها لاترشينا للأسباب التي ذكر ماها فياسلف ().

#### صعة الأخيوق بالحياة العملية :

واختلف الباحثون في نظرتهم إلى عم الأخلاق ومدى اتصاله الحياة العملية وقبيل إن الأخلاق عم عمل بهدف إلى تحقيق فاية في حياتنا، إنه يمرض البحث في العلوق التي تؤدى إلى تحقيق العابات (القصوى) ، وكم أن الطب لا يهدف إلى فهم المثل الأعلى الصحة بقدر عا يقصد إلى تحديد الطرق التي بها تتحقق الصحة والعافية ، فكذلك عم الأخلاق عند بعض المشتفلين به ، إن مهمته أن برسم الطريق إلى غاية قصوى يقعد الإنسان إلى تحقيقها باعتبارها الخير الأقصى كم أشرنا من قبل ، وصن عنا اعتبرت مدرسة المفديين الفاية القصوى تحقيق أكبر أشرنا من قبل ، وصن عنا اعتبرت مدرسة المفديين الفاية القصوى تحقيق أكبر بيدرس العلرق التي تمكنا من تحقيق هده المائة كما يدرس علماء الصحة الطرق بلدرس العلرق التي تمكنا من تحقيق هده المائة كما يدرس علماء الصحة الطرق التي تمي الناس انتشار الأوطة والأصياض المدية (٢).

كان هذا هو اتجاء جهرة فلاسفة البونان القدامى ، يقول أرسطو فى الكتاب الساشر من الأخلاق النيقوعاخية إن من الحق ما يقال من أن غرض البحث النظرى فى الشئون الدملية تطبيقانه ، وليس يكنى فيا يتصل بالقضيلة أن تعلم حقيقتها - كما ظن سقراط من قبل - بل ينبغى أن يزاولها الإنسان و بروض فضه على انباعها ، فإن الخطب والكت لوكانت تكنى وحدها لردًا أخياراً لكانت مطلب الناس جيماً ، و يعقب أرسطو على هذا بفقرة تشف عن أسف

M. Cornforth, op. cit., p. 252-53 (1)

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲۴ وما بطعا من هذا الكتاب.

Mackenzie, op. cit, p. B ff. (Y)

إذ يقول : إن كل ما في وسع المبدئ أن تحققه في هذا الصدد هو لسوء الحظ أن تشد عزم فتيان كرام على أن تثبت في الخير وترد القلب الشريف بقطوته صديقاً القضيلة وفيًا المهدها .

وهذه هي نظرة الوضعيين ، إد رَجَّهُوا الْمُنْهُ كَايَرُ إِلَى خَدَمَةُ الْجُمْمُ ، وجَمَاوا هدف علم الأحالاق تحسين الحياة الاجتماعية ، والساهمة في تحقيتي النقدم الإنساني .

و إلى جانب هذا الاتجاء العملي في العظر إلى علم الأخلاق وُحِد أتجاء ذهب أصحابه إلى إنكار هذا الرأى واعتبار الأخلاق علماً نظرياً وليس عملياً ، بمعنى أن المعرفة فيه 'تطلب اقدائها ، ومهدته فهم طبيعة المئل العليا في اتسلوك الإنساني ، فليس على فلاسفة الأخلاق أن يطمعوا في تحديد الطرق التي نُسكّن من تحقيق هذه الْمُثُل ، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى أن علم الأخلاق معيارى ومن شأن المعلوم للميارية أن تُدبر دراسة مقلية لفيم ومستويات وتُمثل عليا ، لا أن تهدف إلى وضع قواعد التدنقيق هده المثل ، فعلم الجمال بهتم بالبحث الدنيلي في مستويات الجمال وايس من عمله أن يبحث في كيف يتحقق الجمال ، ومثل هذا يقال في الأخلاق إذ ينصب على دراسة المنل السلبا لقهم طبيعتها ولا يهتم بالكشف عن الطرق التي تؤدي إلى تحقيقها ؛ وشتان بين عالم الأخلاق والواعظ الذي يبشر بمبادئها ، إن الفرق بينهما كالفرق بين عالم الاجتماع والمصلح الاجتماعي ، أو بين عالم الجمال والمشتفلين بأعمال التجميل ، ومن هناكان علم الأخلاق علماً نظر ياً من حيث إنه معياري ، وهذم وجهة من النظر جَدُّ في تغنيدها خصومها من الوضعيين ــــ ولا سيما أتباع لندرسة الاجتماعية الفرنسية .

ولمل الأدنى إلى الصواب أن نجم بين هذين الانجاهين المتطرفين ، فتصبح الأحلاق علماً ، فلم أن علماً ، هم عليمة المثل الأحلاق علماً ، فلم علماً ، هى دراسة عقلية تهدف إلى فهم طبيعة المثل السيا التي تُستنز في حياتنا الدبيا ، فعي علم وفن ، ومن الضلال أن تقتصر على أن تكون واحدًا منهماً .

على أن مبادى الأخلاق لا تحقق غاياتها على الوجه الأكل في مجال الحياة المسلمة ما لم تسبقها دراسة نظرية تقوم على التعليل والبرهان حتى يتسفى للإنسان أن يسرف العابة القصدوى من وجوده ديتيشر له أن يتصرف في ضوء معرفته ولا تكون حياته مجرد تقليد ومحاكاة تهبط به إلى ممرتبة القردة.

### قيمة المبارى الخلقية :

بل كشيرًا ما تَكُون المرفة الفائمة على البرهان مؤديةً إلى المدل الصحيح ، لأن استيماب لمبدأ الخلقي والاقتدع به عن دراسة وتمحيص كثيراً ما أيفصي إلى اتباعه، وقد يشهد بهذا سقراط وأرسطو و ه كانط ٥ و ١ عالدي ٥ وغيرهم ، واستا نحب أن نعرض لتوحيد سقراط بين المعرفة والفضيلة ، ولكن حسبنا أن نقول إن سقراط إذا كان قد عالى في اعتقاده أن العلم بالفضية يؤدي لا محالة إلى مزاولتها ، وأن الملم بالشر مُيفَضي إلى تجنبه ، قامه يبدر على حق حين يقول إن الفضيلة لا تكون عن جهل ، لأن الحبر لا يكون خيرًا حتى يقصد إليه غاعله مدركا واهبًا ، وللمروف أن مؤرخي سيرته لم بمجدوا في حيانه فجوة تنصل بين تفكير. رسانركه ، كانت حياته العملية صدى لحيانه العقلية ، فحمق بـــاوكه العـــلى كـل ما نادى به من مبادى ً ! وتاهيك برجل يؤمن بنظرية خاود الروح فيفسرها بالإندام على شرب السم الزعاف مختاراً 1 و يأبي الخلاص من سجته واثقاء عسف الظامة الذبن يحا كونه الاستجابة لاقتراح تميده «أقر يطون» الدي يقفي بالهرب من سجنه، يأبي هذا لأنه كان قد علَّم أن الهرب من السحن مهما كانت مبرراته الظاهرة عصيان لقوانين الوطن 1 .

وقد اعترف أرسطو بجدوى المبادئ النظرية في تعليم الأخلاق على ما أشرها من قبل، وإن كان يُمَقّب على ما قال بقوله إن المبادئ لا تستطيع أن بدئم العامة إلى قمل الخير، إسهم لا يطيعونها احتراماً لما بل خوعاً ورهبة من مغبة هصيانها، ولا يتجنبون ارتكاب الشر بدافع من الإحساس ماغرى، بل مخامة الديماب الذي قد يحيق جهم من جراء الإثم الذي يقترفون، ولكن حديثه هذا لا يتقض ما قلناء لأنه ينتسب على العامة ولا يتصل بأهل الدراسات النظرية.

ولـكن من الناس من يساوره الشك في قيمة الدراسات الأخلافية ، قالوا إِنْ البِلاغَةُ الصحيحةُ السخر من قواعد البلاغة 1 والأخلاق القريمة تهزأ بمبادى " هَا الْكُنْفُرُ فِي سَهَا بُرُ وَعِي هِن السَّكَانِ ﴾ إن اللهة تنشأ أولاً ثم يجوره النحاة و بَصُّبُون طرق استمالنا في قواعل ، وينشأ الشمر أولاً ثم مجيء أهل العروض ويصوفون طَرِقَ أَدَائِكُ فِي تَوَادِينَ ، وتنشأ الفصاحة أولاً ثم بحدٍ ، دور علما. البلاعة في وصع قراهدها رعام سرا . رَكَذَلَكَ الحَالَ فِي الأَخْلَاقِي ، استَنَّامِ أَمْهُمَا فِي كُلُّ جِمَاعَةُ رَّ أَنَّهُ ثَمِل أَنْ ﴿ وَفَ عَلَمْ أَنَّ خَلَاقَ وَ مِخْتَلْفَ أَعْلِمُ فَي تَحْدَيْدُ قَبْرَاعِكُم وصياعة مبادئه ، وكم أن الناس م يَسْتُسم عن تهادل الحديث والفهم أن الأكاديميات العلمية لم المَانَ قَدْ وَخُودَ مُم مُسْمِدًا مِن الله وقواهدها ، فَكَذَلْكَ زاول الماس حياتهم أَنْ بِمَا فِيهُ قَبِلِ أَن بِمِ غُوا مِبِدِي ۗ الأَخْلاقِ وَمُثَلِّهَا الْعَلَمَا ۚ . إِنْ النَّجِر بَةَ لتشهد مَا الْحَدْرُ النَّاسِ وَأَسْدَدْمِ مِ فِي الْأَعْلَمِ رَالُّهُمْ مِنَ الْقَنْصَدَارُوا فِي النَّفَكَيْرِ فِي مالوكيم رائعًا, في لمادي "التي تتبعونها ا إن الأخلاق كالصعة والسمادة من عيث أن الإنسان لا يُمكِّر نبها عادةً إلا حين تصاب بسوء أ والفاس في الأغلب يسشون أسماء ردم مجهدين تواعد الصحة ، وكثيراً ما تمرأ مناتشاتهم من الحطأ من هُمِي أَنْ يَدْرَمُو ' قُوانَيْنَ الْمُنْطَقِ (٢) ، وطالمًا تَهِ بَرَا النَّامِرُ وَتُحْتِمُوا النَّسر قبل أن يسمعوا هن سادي علم الأخلاق !

هذا المكادم سق ولمكنه يفرق الضائل ، فين الإنسان مع هذا كله

 <sup>(</sup>۱) أندرية كرسون A. Cresson في المشكمة الأحداثية والديرسعة (في الترجمة العربية
 ح ٢ ص ١٤٠ رما بعدما للدكتور عبد الحلم محموه والأستاذ أبر بكر زكري).

<sup>(</sup>٢) ادخار في الرديميلي ماذا من معام وما يعدما من عالم الكتاب

لا بَكُنَ عَنْ دَرَاحَةُ الْجَالَاتُ السَّالِمَةُ الذُّكُرُ ﴾ إنه كائن ناطق يفكر بطبيعته فيدد بتندكبره حاجة طبيعية في نفسه ، وسن هنا صدر تفكيره أول الأسم في سلوكه ؟ هذا إلى ما أثبتته التجر بة من وجوه النقع التي تترتب على دراــــــة هذه الجالات، حقيقة إن الناس لا يلتزمون قواعد النحو في أحاديثهم ولا قوانين المنطق في جدلهم ولا مبادي " الصحة في حياتهم ، ولكن المستنيرين يتزعون — برغ هذا كله — إلى دراسة هذه العادم و بعتقدون أن دراستها تسفر عن نتأنج لها قبمتها حتى في عبال الحياة المملية ، فإن للر. على قدر علمه بقواهد النحو تكون مقدرته على التعبير السلم الخالي من الأخطاء ، وقد يفيه علمه بقوانين الصحة شر الأمراش، وكذلك الحل في مسرقة مبادئ الأخلاق، إن الجهل بها قد يساعد على الاستهداف الزال و بحمل حياة الإنسان أشبه ما تكون بحياة الحيوان ، بل إن الفمل الفاضل الدى يصدر عن جهل لا يكون فاضلا ، ومثل هذا يقال في القمل الشرير على نحو ما أشرنا منذ حين ، ونجاح التربية مرهون برغبة الإنسان في استيماب قواعدها والإفادة منها في تهديب نفسه وترقيتها ، والإلمام بقواهد النحو لا يفيد في الحديث والسكتابة إلا متى اقترن بالرغبة في الإفادة منه ، والعلم بقوانين المنطق لا يكني في اتباعها إلا متى نزعت الممة في الإفادة منها في بجال الجدل، ومعرفة تواعد الصحة لا تتى صاحبها شر الرش إلا إذا رغب جادًّا في انباعها في حياته ، وكذلك الحال في مبادئ علم الأخلاق إنها لا تحوّل الشرير خيتراً إلا متى أراد الشرَّ بر جادًا أن ينتفع في حياته الصلية عا ألم به من المثل الطيا(١).

إن علم الأخلاق لا يحدد الإنسان طريقة تصرفه في كل موقف يعرض له ، ولكنه بَهدى دارسيه إلى الانجاه السّارى ، ويترك لهم حرية التصرف وإن قيدها بما يحفظها من الجوح ، وهو يزوّدهم بمهارة فنية مستنبرة تُتيسّر لهم أن بدركوا أنجاه التصرف السلم ، ولا يتجاوز هذا إلى بيان الجزئيات والتفاصيل التي يقتضيها

Johnston An Introduction to Ethics, p. 7-8. (1)

كل موقف في كل حاله ، ومعنى هذا أن تطبيقات البادي السكلية في الأخلاق تختلف باختلاف الزمان والمسكان ، وهذا طبيهي ما دامت حياة الجاعة في كل يبئة وفي كل عصر في تطوّر دائم وتنيّر متصل ، فحسب علم الأخلاق أن يجدد لنا الانجاء المام وأن دع للإنسان حرية النصرف وفقًا لكل ظرف، إن الشجرة حين تنبت في غابة تنجه في نموها شطر الضوء وتقيم على هذا الاتجاء حتى يسوقها عائن فتنحني وتميل ، وكذلك الحال في الأخلاق ، نضى، للإنسان الطريق السرى وتُغربه بأز يكون صاحب إرادة طيبة عنيمًا متبمًا لمقتضيات الحياة الاجتماعية من عذالة وأمانة ، ولا تتجاوز هــذا النطاق إلى إرشاده إلى الـــلوك التويم في كل حالة تمر به ، إن علم الأخلاق التقليدي - عند المقليين من الأخلاقيين – وظيفنه وضع القوانين الصورية العامة الطائقة التي لا يحدها زمان ولا مكان، وهو لا يورض لنحديد الساوك القويم إراء الحالات الجزئية التي تنظرج أحمد القانون المام ، لأن مرجم الأمر في هذه الجزئيات إلى حاجات كل عصر وتفاليد أهله وثقاء النهم والظروف التي تكتنفهم ، وليس على فلاسقة الأخلاق أن يتجاوروا تقرير البادي الصامة إلى تحديد السلوك الذي ينهني انتباعه في الحَلات الجزئية <sup>(١)</sup>.

ولتعتصم بالأناة والتريث ولا نتسرع في رفض المبادي السامة والمثل العليا الإنسانية الخالصة ، إنها ليست وهماً وضلالاً كما يزيم خصوم الأخلاق التقليدية من الوضعيين ومن ذهب مذهبهم ، و إذا كانت الجاعات البشرية تتفاوت حصارة وثقافة وعقيدة وعُرفاً ... فإن في طبيعة البشر حظاً مشتركاً في كل زمان ومكان ، وهذا وحده هو الذي يبرر إمكان وضع قوانين عامة مطلقة وتحديد قيم ومعايير وهذا وحده الزمان والكان ، إن واضعيها ينتزعونها من أسمى حانب مشترك تتجاوز حدود الزمان والكان ، إن واضعيها ينتزعونها من أسمى حانب مشترك

Cf. Külpe op., cit. p. 78 (1)

في طبيعة البشر ، وهو الجانب الناطق الذي يميز الإنسان من غيره من سائر المسلمة البشر ، وهو الجانب الناطق الذي يميز الإنسان من غيره من سائر السكائنات ، وفوق هذا فإن تقويض هذه المثل في نفوس الناس يردهم إلى التحلل والفوضي ولا يموضهم عن فقدان هذه المثل شيئاً ذا بال كما قلنا من قبل (٢٠٠ -

وميزة الثل العليا أنها تشهد بطموح الإنسان ونزوعه إن التسامى وتعلّمه إلى مرّاولة حياة إنسانية كريمة ، ورغبته في الارتفاع فوق مستوى البهيمية المجردة حتى يداخله السكيرياء الذي لا يأباء التواضع ا

<sup>(</sup>١) انظر من ٢٠٦ س علما الكتاب

## مصادر القصل الثالث

بالإضافة إلى المصادر المدكورة في هواءش الصفحات وصلب السكلام، يمكن الاطلاع على المصادر المثالية (وعي مقدمات عامة في علم الأخلاق أو مصادر جاعدة في شي دوضوهات الأخلاق):

Wundt, W., Ethics { vol. I. Intr. to the Facts of the Moral Life vol. II. Ethical Systems vol. III. The Principles of Morality

Hartmann, N, Ethics (vol. I, Moral Phenomens vol. II, Moral Values vol. III, Moral Freedom

A.C., Ewing. Ethics (1983),

C.E.M. Joad, Philosophy, Ch. V (Etnical Philos) 1944.

Wm. Lillie, An Intr. to Ethics.

Calderwood, H., Handbook of Moral Chilosophy

Sen, M.C., Elements of Moral Philos.

Gibson, W.R. Philosophical Introduction to Euros

Reid, Th., Outline of Moral Philosophy

Stewart, D., Outline of Moral Philosophy

Whewell, W., Elements of Morality

Porter, N., Elements of Moral Science

Parker, D., Human Values

Urban, W., (1) Fundamentals of Ethics, Intr. to Moral Philos.

(2) Human Values

Dewey, J., Outline of Ethics

Mackenzie, J.S., Ultimate Values

Martinean, J., Tyes of Ethical Theory

Charles D Arcy, A Short Study of Ethics

Ross, W.D., Foundations of Ethics

Palmer, G.H. The Field of Ethics

Hill, T., Contemporary Ethical Theories
Church, R. W., Fundamentals of Ethics, An Intr. to Moral
Philos.

Jouifroy, Intr. to Ethics, Eng. Trans. by W.H., Channe Le Senne, R., Traité de Morale General Belot, O., Etudes Morale Positive, 2 vois. (1947) Baruzi, J., Le Probléme Morale & Bayet, A., Hist. de Morale en France. Cuvillier, A., Manuel de Philosophie tom II.

P.H. Nowell, Smuth, Ethics, 1954.

J.H. Tufts, Ethics (in: 20th) Century Philos.)

A. Bahm, Philosophy, Part III. ch. 22, Axiology: Goodness & ch. 24: Ethics

H.A. Prichard, Moral Obligation, Essays & Lectures

# الفصل آرابع الجمال – وعلم الجمال (۱) الجمال

طبيعة الحال : الذاتية والمرضوعية – تذوق الحال في علم النصلي – تقويم الحال – مصدر اللبخرية العنية : نفرية الإحام – نفرية لخلاوعي – الإلهام عند عليه الاجتماع – الإلهام عند عليه الاجتماع – الإلهام .

تناول البحثُ في الجمال ثلاثَ مشكلات أثارت الملاف بين الباحثين ، وهي طبيعة الجمال وماهيته ، وتقويم الجمال أو القاييس التي تُصطنع في التمييز بين الجمال والقبح ، تم علاقة المايرية بالجمال .

فأما الشكفة الأخيرة فقد أسلفنا الحديث عنها وأبقًا عن وجوء الخلاف بصددها أنه و بتى أن نعقب بكامة نجمل فيها أنجاهات الباحثين بصدد للشكلتين الأوليين:

## لهبيمة الجحال : الدائية والموعفوعية :

أما عن طبيعة الجال فقد كانت مثاراً غلاف بين الباحثين أدى إلى وضع مجموعة من النظريات «نلاً لها () وحسبنا أن نشير إلى النراع الدى ثار بين الذين يعتبرون الجال صفات أر خصائص عيمية موصوعية مستقلة عن العقل الذي يدركها ،

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٠٩ وما يعدما من هذا الكتاب .

وهو يشير إلى مصدرين هامين تتاوالا Cuaningham. op. ci., 352 & 355 (۲) عرض ها، النظريات ها :

E. P. Carriti, The Theory of Beauty Knight, The Philosophy of Beautiful, Part 1.

و بين الذين لا يرون للجال وجوداً موضوه يا و بردونه إلى النّوكى التى تدركه .

فأما النريق الأول فيقول إن الجال وجوداً موضوعياً ولهذا انفق في تذوقه والاستنتاع به جيم الناس في كل زمان ومكان ، فالشيء الجيل يقوم بالقياس إلى ما فيه من خصائص تثير الإعجاب بجاله ، ومن دعاة هذا الاتجاء الفيلسوف الحدس ه يرايس ، الحجاء الإعجاب بجاله ، ومن دعاة هذا الاتجاء الفيلسوف المدسى ه يرايس ، الحجاء الإعجاب بجاله ، Richard Price ۱۷۹۹ الحيال عسده صفة حالة في الشيء الجيل تنزرمه وتقوم فيه ولو لم يوجد عقل يقوم بإدراكها ،

بل إن القول بأن الأحكام الجالية موضوعية وليست ذانية ينحدر إلى أفلاطون قدعاً ، وقد طبق « مِلْ » Clive Bell عديثاً نظرية أفلاطون في موضوعية الجال عندما تحدث عن دلالة الآثار الفنية ومشاكل النقد الفني (١٦).

ولكن البعض يقولون إن نصور الجمال يتغير من عصر إلى عصر ومن جنس إلى حين ومن جنس إلى حين عصر ومن جنس إلى حين من المواحدة ، واختلاف الأفراد في المكان الواحد والمبيئة الواحدة ، واختلاف الناس في تذرقهم للفطع الموصيقية والقصائد الشعر بة والصور الفنية يشهد عما نقول ، فليس من البسير على الأوروفي أن يستمتع بموسيقي عينبة أو يطرب لشعر مصرى من إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الصدد .

ومن هنا نشأ انجاء المدرسة التي عارضت الاتجاء السالف واعتبرت الجال معنى عقلياً ، وليس صفة عينية تقوم في الشيء الجيل مستقلة عن كل إدراك (٢) .

وأظهر من يمثل الذانية المنظرفة في فهم الجمال تولستوى + ١٩٩٠ Tolstoy ١٩٩٠ وقد عرض مذهبه في كتاب نشره عام ١٨٩٧ تحت عنوان : حقيقة الفي What is art وصفوة الرأى عنده أن قيمة الشيء الجميل - قصيدةً شعرية كانت أو صورةً فنية أو سيمفونية غمائية أو تمثالاً - إنما تقوم أولا وآخراً على

C. E. M. Joad, Guide to Philosophy, p. 326 ff. & 348 ff. (١) . تفرقته بين الأحكام المرضوعية والأحكام الذاتية ص ٣٣١ وما بعدها .

Perry, Approach to Philos p. 190. (1)

تأثيرها فيمن يتلقونها ، قالفن هند تولستوي اشتراك في الانفسال ، فإذا روي رجل قصةً أو أنشأ أغنية أو رسم صورة وهو يقصه إلى إشراك غيره في هواطفه فقد أحس نفسه وظهر بهدنا فن ، فإذا كانت الساطان سية و مدرت عن أتجاء في الحياة فن نضر تجلى فن عظم ، أما النهن الذي يزم أنه يهدف إلى الجال وهو ينشد في الوادم إثارة اللدة فليس بقن إطلاقا ، وينتهي و تولستوى من هذا إلى أن أعاني الذلاح الروسي أثارت انقطل جهور من الناس بر بي عدد، على عدد الذين أثارتهم مسرحية شكسيير لا اللك لير عا ولدل في وسعنا أن تلخص هذه الدائية المنظرنة بقولنا إن جال الأثر الذي - شعراً كان أو تصويراً أو موسيق -لا يُمْ أَم إلا بالقياس إلى ما يظنه الداس في أسره ، والمناضاة بين قطعتين فنيتين يمني أن عص نعلب كل منهما من أعدرات المجين بها ، وعلى عدر حظ النَّطْعَة التنبية من أعدات المعجمين يكون نصيبها من الجال النفي لأن الجال ليس شبتُ. رضومها حالاً في آثار الفن ومشاهده ، إنه مرعون بالتأثير الذي محدثه في المرس الذين يتصفون بآثاره ... (١) إنه و تور ليس في البر ولا في البحر ، ولا يوجد إلا في قلب الإنسان الذي يتذوق الجال ، ومن ثم يكون نسبياً يتوقف على شانصية النرد ومسترى حضارته ومبلغ حظه من المنافة الفنية بوجه خاص، وليس عاماً عطمناً لا يتقيد بزمان ولا سكان - فيا يقرل كنفيعهام.

هذا ما يقول المنظرة فن من دعاة القول بنسبية الجال وذاتيته ، ولسكن الذاتية النظرة قد طرأ عليها ما يخفف عن حدثها ، فاعتبر الجال علاقة بين الشيء الجيل و لمقل الذي بدركه ، وقد ذهب الدكتور « رشارد » الحمل الذي بدركه ، وقد ذهب الدكتور « رشارد » الجال علاقة بين المشيء في كتابيه «قواعد النقد الأدبي» وهامس علم الجال» (٢) إلى أن تقويم الجال معناه إستاط لمشاهرينا ومواطفنا على العالم انظارجي ، إن ما نسبيه جمالا ليس إلا إشباعاً

Jose, op. cit. p. 235 (f. (1)

Principles of Literary Criticism & Foundations of Aesthetics (1)

عاطفيًا، فإضافة الجال إلى شء معناها أن درافع في نقوسنا قد أخمت بالتأمل فيه في حالة توازن أو انسجام عاطني . . . (١٠).

بقى أن نشير إلى أن موقف الوضعية المنطقية من علم الأخلاق ينسحب تماماً على علم الجال ، فالجال والقبح - كالخير والشر - لا يعبران عن وقائع ، ولكنهما يعبران عن عواطف ومشاعر وانفعالات ، ومن ثم لا توصف العبارات الجولية بالصواب أو بالخطأ ، إذ يتعذر إخفناعهما لمبنأ التحقق السالف الذكر (٢٠) وإن كان من المكن دراسة الجال دراسة موضوعية لامن حيث النظر إلى ما ينبغى أن يكون عليه الشيء الجيل ، بل لبيان علة الشعور بالجال عند الفرد أو الجاعة ، وتفسير النذوق الجمال وأسباب اختلاف باختلاف الجاعات ، بل باختلاف الأفراد في البيئة الواحدة . . . إلى غير هذا من ظواهر جنالية ، وإن كانت مثل عذه الدراسات تدخل في نظاف علم الدفس من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى ، وها علمان وضعيان وليسا معيار بين ، و بهذا لا تسكون دراسة الجال . . ! وكل ما قيل عفد بضدد إنكار الفاحة الخلقية عكن أن يقال بصدد إنكار فاسفة الجال (٢٠).

هنذا هن الذاتية الجمالية برجه عام ، ولكن من الإنصاف أن يقال إن الخلاف في تذوق الجمال بتضاءل عند الأفراد متى كان مستوى تفكيرهم وحظهم من الندر بب الذي واعداً ، وكانت أعكامهم على الجمال تصدر في ضوء مقياس واحد مشترك بينهم ، فالملحوظ الذي لا برتتي إليه الشك أن التربية أنى تقدمت بعد طورها الأول النقت وجهات النظر في المثييز بين الجميسل والقبيح ، تبتى

<sup>(</sup>۱) انظر في تفصيل ر أيه ومناقشته 344-339 Joad op. cit., p. 339-344

 <sup>(</sup>٢) انظر ما ثلناء من هذا المبدأ في حديثنا عن الوضعية المنطقية في الفصل الثالث من الباجه الثالث من الباجه الثالث ص ٢٨٠ رمايعدها وفي كلامنا عن مقاييس الحق في الفصل الثاني من الباب الرابع في هذا الكتاب ص ٢٣٦ وما بعدها وص ٢٠٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أنظر Ayer; op. cit ch to رما قلناء في تفسير موقف هذه الوضعية من علم الأعلاق ص ٣٧٦ وما يعدها في علما الكتاب .

الخلافات الضايلة الثانوية ، وستبقى دواماً ، أما الاحتلاف الأصبل فى أحكام الأفراد على الجال فينخنق باشتراكهم فى ثقافة واحدة ومعيشتهم فى ظل حضارة واحدة . . . . ميا يقول الأستاذ « نابت » Knight .

يعلق تواستوى قيمة الجمال على أصوات المجرين به إ إن القسليم بهذا الرأى ينتهى إلى رجحان الجمال الذى يدركه الهامة والأميون على الجمال الذى يتذوقه الفنانون والخبر - في الذن ، ما أكثر الذين بهزهم الإعباب بصور السامحات الفائدات منشورة في الجم لات حتى يؤثروها على لوحات عدة رة الفن اللاممين إثم ماذ يكون حكنا على سيمقونيات أعظم الموسيقيين المباقرة إذا علقنا قيمتها على عدد المعجبين بها ... ؟

من هنا رأى خصوم لذانية المتطرفة في الفن صرورة الالتحاه عند تذوق الجال إلى الخبراء بالفن وأصوله ، ولسكن اختيار هؤلاء الخبراء يثير الحيرة ، من هو الخبير الذى يمكن الاطمئنان إلى حكمه ؟ وهل هناك مقاينس بالتق عندها الخبراء جميماً . ؟ اليس بين الخبراء أنفسهم خلافات في مدى تذوقهم فقطمة الهنية الواحدة . . ؟

فى الحق إن الجمال ليس ذاتياً محفاً ولا موضوعياً خاصاً ولسكنه مزاج من الذاتية والموضوعية مماً ، فالإنسان لا بستمتع بجمال شيء خلو من الجمال ، لأن الجمال البين نشاطاً عقلياً خالصاً ، إنه لا يتوقف على المقل الذي يتذوقه وحده ولا على الشيء الذي يحل فيه وحده ، إنه علاقة الإنسان الذي يتذوقه مالشي، الذي يحل فيه وحده ، إنه علاقة الإنسان الذي يتذوقه مالشي، الذي يحل فيه فيا يقول لانجفيلا Langfield وغيره من أصحاب الذائية المعتدلة .

فاعى الشروط الموضوعية الجال؟ يبدو الجال في مشاهد الطبيعة وروائع الفن وتثير الشعور مجالما خصائص قائمة فيها ، كانسجام الألوان وتلاؤم الأضواء وتناسق النسب ووزن القصيد أو نتم الحكلام أو نحو ذلك عا يمكن النعببر عنه يلقظ واحده والوحدة Unity وهي المبدأ الضروري المقرر في الجال ، وهي تبدو

ق روائع الذن التي أنتجها المباقرة ، فتظهر في مسرحيات « شكسبير » وصور « واثع الذن التي أنتجها المباقرة ، فتظهر في مسرحيات « شكسبير » وصور « ميشيل أنجاو » Phedias أو في السيال أنجاو » الشخمة التي أنشئت إبان المصور الوسطى (١) .

## تزوق الجمال في علم النفس :

وقد تمرض علم النفس الحديث البحث في تذوق الجال لمعرفة مصدره ، فذهب البعض إلى أنه ذاتي نسبي مهجمه إلى ما يثيره الشيء في عقول الناس سد عن طريق تداعى المعانى سد من ذكريات وأفكار ربطية ، أو التأثير الفيز بولوچى والنفسانى الذي يحدثه في نقومهم أو غير ذلك مما برتد بتذوق الجال إلى الذات .

وذهب البعض الآخر إلى أن هذا التذوق موضوعي وليس ذاتياً ، إذ يتخذ المبعض نحو الأشياء الجميلة موقفاً ذهنياً نقدياً أكثر منه نفسياً انفعالياً . . .

ثم أجريت تجارب سيكولوجية حول هذا للوضوع أثبتت أن لكلا الرأيين نصيبه من الصواب ، لأن الاتجاهات السالفة الذكر توجد فينا جميعًا و إن تفاوت حظها من القوة واقضعف بتفاوت مزاجنا ونوع ما بعرض لنا والمعوامل التقليدية التي اشتركت في تسكوين ذوقنا ، وجهذا يصبح الفرق بين الناس في تذرقيم الجال فرق درجة لا فرق نوع ؛ بل يذهب بيرت Burt من أستاذ علم النفس مجامعة لندن إلى أننا إذا طرحنا الروابط والذكريات جانباً وجردنا أنفسنا من كل انفعال شخصي ومصلحة ذاتية ونفضنا يدنا من مشاغل الحياة اليومية ومطالبها ، بعني بعد هذا أساس مشترك بين الناس جيعاً يستند إليه مذوقهم للجال ، بعني

وكلك : Langfield, The Aesthetic Attitude p. 108

Kuight's Philos, of والإشارة في صلب الكلام إل Cunningham p. 358-68 (1)
the Beautiful Part. II, p. 8

أن يتفتيرا متعديدين أو همجاً وبالغين أو أطفالا في النمييز بين الجميسل والقبيح، وإذا كان هناك خلاف في أحكام الخبراء على الجال كالخلاف لللحوظ في أحكام الخبراء على الجال كالخلاف لللحوظ في أحكام المناسخرين على مسائل الفلسفة والفضيات، فإن الخلاف بين الناس في مسائل الدوق أنل - بوجه عام - من الخلاف القائم بينهم بصدد المسائل التي تعتمد على النطق الجرد، فاتفاق الناس على الإنجاب بوصف جيد وَرَدَ في كتابة فرجيل أقرب المنطق الجرد، فاتفاق الناس على الإنجاب بوصف جيد وَرَدَ في كتابة فرجيل أقرب من الفاقهم على حقد نظرية عن نظريات أرسطاني . . . و سهذا أكد ه يرت و الانجاه لموضوعي في تشوق الجال مستنداً إلى تجاربه معتمداً على النائج التي توصل الها غيره عن كبار الفيكرين (١)

حسبنا ما أسلفنا من هذا الموضوع فإن العلم لم يقل فيه كلته الأخيرة بعد ، فكفينا أن ترجيح أن الجال ليس عقة عينية مستقلة عن العقل الذي بتذوقه ، ولا معنى عقاياً خالصاً وإنما هو مزاج منهما معاً.

عدًا فيا يتصل بالمشكلة الأولى وهي طبيعة الجدل، وتقد بتى أن تُعقب عليها بكلمة خاطفة هن الشكلة الثانية وضفى سما طبيعة الإدراك الذي نسميه تقويماً أو تقديماً للحمال.

# نفريم المحالى :

حسبنا أن نشير إلى أظهر مدرستين علجتا هذه المشكلة ، أولاها هي مدرسة المشيين intellectualism or Rationalism وهي التي ترد تذوق الجمال إلى حكم عقلي بصدر هن شيء يصفه بالجمال ، وتوجب إغضاع روائع الفن إلى قواهد وقرانين (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر 1938 كا م م حديث من رسمة النظر المقلوب على المقلوب على المقلوب على المقلوب على المقلوب على المتحدد المقلوب على المتحدد المتح

وثاني للدرستين تؤكد المنصر الماطني أو الوجداني في تذوق الجال وتنكر إمكان وضع قواهد النخلق الفني المبترى - هـذه هي المدرسة الرومانتية أو الماطنية - Romanticism or Sentimentalism.

الحسكم الجالى فى نظر المدرسة الأولى عقلى محض ، وهو لا يختلف عن سائر الأحكام الواقعية Factual التى تصف الفاواهر ولا تتجارز الوصف إلى النقويم ، أما المدرسة الماطفية فإنها تهبط بقيمة المنصر المقلى فى الحسكم الجالى - هذا إذا اعترفت بوجوده الأنه عندها مجود وجدان بالجال أو حدس مباشر يُسْلم إلى قلب الأشياء الجهراة .

وكلا الرأيين السالني الذكر على تطرف ، وقد يكون الأدنى إلى الصواب أن يقال إن الحسكم الجالى أو التمييز بين الجميل والقبيح ليس عقلياً خالصاً ولا وجدانياً عمضاً ، وإنما هو مزاج من عقل ووجدان ، بل من الباحثين من يقول إنها إذا استمرضنا تاريخ الفن لاحظنا أن الذبن أبدعوا أعظم روائعه الخالدة كانوا يمتازون بالمعقول الخصبة الدرّاكة والمشاعى السيقة الحساسة ، ومن أصدق الشواهد على بالعقول الخصبة الدرّاكة والمشاعى السيقة الحساسة ، ومن أصدق الشواهد على ذلك وليوناردو دافشي ٢٠ - ١٥١٩ ، وغيه وقي الكثيرين من حياقرة انفن تقوقا ملحوظاً في مجال العلم والفن مما ، وغيه وقي الكثيرين من حياقرة انفن قد نجد توازناً واضاً بين هية الوجدان ونعمة العقل ، و بمقدار توافر هانين الميزتين تكون العبقر به (١).

وقد يكون من العمير النسليم بهذا الرأى ، ولهل الأشيم - وهو الأرجع في ميزان الحسكم فيا يلوح - أن يقال إن الحسكم الجالى و إن كان مزاجا من العقل والوجدان مما فإن عبقرية الفن وحالة الجنون على نشابه ملحوظ ، إذ عتاز لحظة

ن Langfield : و آنه نصح بالاطلاع عل Cuaningham op. cit, 364-6 (۱) ( و آنه نصح بالاطلاع عل K, Oerdon, Aesthetics ( کتابه المالف الذکر وخاصة ن ۲ – ۲ و کذائ :

E. D. Puffer, Psychology of Beauty

E. F. Carritt, The Theory of Beauty

الإبداع الفنى الذي يسمونه يقظة العبقرية بأنها تؤثر فى دوح العبقرى تأثيراً يقرب من حالة الجنون أرهو بالفعل حالة جنون ا ووجه الشبه بين العبقرى والمجنون انفاقهما فى الارتباء. خاصة باللحظة الحاضرة من الزمان دون فيرها من آناته ، وتركيز كل منهما انتباهه فى شىء واحد بالذات حتى ولوكان تافها فى نظر الآخرين ، وفى الخلو من هدوء الطبع وفى الإفراط فى التهييج والحساسية الناشئين من الإرهاف الشاذ الحياة العصبية والحية ، وفقدان الذاكرة — على اعتبار أنهما لا يعيشان بلا في العبقرية وماهيتها وهو سيادة ملكات المرفة على نوازع الإرادة والنشاط المقلى الذي ينشأ عن تلك السيادة ممكات المرفة على نوازع الإرادة والنشاط المقلى الذي ينشأ عن تلك السيادة مدكات المرفة على نوازع الإرادة والنشاط المقلى الذي ينشأ عن تلك السيادة مدكات المرفة على نوازع الإرادة والنشاط المقلى

و إلى مثل هذا الاتجاء - في ربط العبقرية بالجنون ذهب ه كرتشمر » في كتابه « سيكولودبية العباقرة » مستنداً في ذلك - كما استند غيره من أتباع هذا الاتجاء فيا نعتقد - إلى استقراء حياة العباقرة و بيان ما في سلوكهم من وجوه الشذوذ والانحراف (٢) ، وقد لا يكون هذا التشابه بين سلوك العبقرى وسلوك المجنون فاطعاً في إذرار الظاهرة ، ولكنه أيسر السبل فيا يلوح .

ولكن بين الجنون والمبقرية حداً قاصلا، إن شذوذ المجنون في تصرفه وتفكيره ينبو عن المنطق في حاضره ومستقبله ، أما شذوذ المبقرى فإنه ينبو عن المألوف عند معاصريه ، ولكن للستقبل كفيل بفهم هذا الشذوذ وتقديره ، إن المبقرى يسبق على الدوام زمانه بأجهال ...

بق أن نقول كلة نتناول فيها مصدر العبقرية الفنية والنظريات التي قيلت في تفسيرها :

 <sup>(</sup>۱) انظر الدكتور عبد الرخن بدوى : شوبنهور ( طبعة ثانية س ۱۰۲ – ۳ )

E. Kretschmer, Psychology of the Men of Genius, Eng. Trans. (7) by R. B., Cattell

#### " مصدر العبقرية القنية :

اتجه الحدثون من الباحثين إلى محاولة السكشف عن مصدر العبقرية الفنية ومهبط وحيها ، وانتهت دراساتهم إلى وضع نظريات يفسرون بها هدده الظاهرة مدكن بالإشارة إلى أشيعها بين الناس وأدناها إلى عقولم :

## نظرية الالهام :

رد بعض فلاسفة الجال مصدر الديقرية عند الفنان إلى الإلهام فيا يسميه الشعراء، أو الكشف والإشراق والحدس فيا يسميه الصوفية ، بمعنى أن الطبيعة البشرية عند بعض الناس مبهاة لتكتى الإلهام الذي يهبط على صاحبه بَعْتة و بغير مقدمات تسلم إليه ، إن طبيعتهم مزودة بقدرة خارقة على الإبداع النفي صهجها إلى شعور مقاحي غير مسبوق بتفكير عقلي ولا إختبار تجربي ولا أي عمل إرادي ، فالخنق الفني هند دعاة هذه المنظرية مهجمه إلى فطرة الفنان وما يعتربها من حالات النجلي التي لا تُشلم إليها دراسة عقلية أو تجارب حسية .

إذن قالفنان لا يعرف في أكثر الحالات مصدر إلهامه ، يقول ستيفسون مؤلف دكتور جيكل ومستر هيد إن العمل الحقيق يقوم به مساعد عير منظور أيثقيه داخل حجرة عالية مفلقة ٠٠٠ يُنجز المؤلف نصف عمله وهو مستفرق في نومه ، وينجز الباقي أثناء يقظنه ! ويزعم ه جوته » أنه كتب أحسن رواياته وهو في غيبو بة تشبه حالات السبات الانتقالي ( التجول أثناء النوم) Somnabulism في غيبو بة تشبه حالات السبات الانتقالي ( التجول أثناء النوم) ويصيح ه قولتير » متعجباً — وهو في المسرح يشهد تمثيل إحدى رواياته : أحمداً أنا الذي كتبت ذلك ؟ ويقول الشاعي الإنجليزي ه كولر بدج » Coleridge إن سينة من النوم أخذته أثناء مطالماته الصباحية فيا أفاق منها حتى بادر بكتابة قصيدته المعروفة Kubla Khan حتى باخ بيتها الرابع والخسين ثم خدت نار الإلهام

فتركها نافصة ولم يعد إليها أبداً لا ويصرح ابن مسينا بأن الكثير من وجوه المشاكل قد تكشف له أثناء منامه ؛ وإلى مثل عذا ذهب الشاعر المسامس سيون ماسسفيلد الذي زم أبه رأى في منامه قصيدته و المرأة تشكلم ٥ منقوشة بحروف بارزة على صفحة من المعدن ٥ فكان على بعد اليقطة مقصوراً على نسخها الماعرف و جاكوب وهمه ٥ أبه هو نفسه لا يعرف كيف يتم كتابانه بفير تدخل عن إرادته ، إنه لا يدري عاذا يحب أن يكتب ، فإن كتب جاءت كتاباته من وحى إعام روحى ٥٠٠ وقد المدع لا موزار ٥ الزمار الساحر أثناء لهمه البلياردو ٠٠٠ ولى آخر ما برويه الفناون في عذا الصدد عاد كرت بعضه الصادر التي أشراها إليها.

#### تظرية للدوهجورة

ونبية بهذا مذهب لا قرويد ؟ - S. Freud 1979 اذية ولون إلى فى خلق مى زرده إلى مكفرنات الارعى uncorsciousness إذي مكفرنات الارعى uncorsciousness مع آداب المحتمع الإسلام ريات شريرة رصورة عاجبة ورفيات على بية نطق مع آداب المحتمع وتقليده ومعتقداته ، ومن أحل هذا مقرع كرتب لاحقائبا عن أعين الباس وتقوم عنائدنا وآدابنا الاجتماعية بدور الرئيب الذي يحول دون ظهور هذه المسلمة ما المسكورة في اللاشمور ، ولتي ترند عي الأغلب والأعم إلى التريزة المخسية ، وهي تسبب عقداً تدبر في الوتي النعالات تعامر في أحلام اليقظة والنوم ، وبدو أن اضطرابات عصيمة أو علم في انتاج فني ، وهكذا بصبح المخذى الفني عند هذه المدرسة مجرد رمز لمسكنونات مكبونة في اللاجبي ، به يقسلمي الإنسان فيظهر دشاهي المجنسية بعد أن أخنى حقيقتها عن الباس وأبداها في صور مشروعة في أمهم ، وبهذا تصبح آ تار الفنان منفذا رغبانه المنسية المكبونة ؛ وقد طبق فرويد نظر بته على الذمان ليوناردو دافشي السالف الذكر () .

S. Freud, Leonardo da Vinci, Eng Trans. by Bril 1932 ; all (1)

هذا الأنجاء في رد الخلق الفني هند العباقرة من أهله إلى الإلهام الخلي أو مكنونات اللاشعور أثار ضيق علماء الاحتماع وجهرة علماء النفس على السواء:

# الإلهام عند علماء الاجتماع :

فأما الاتجاء الاجماعي فيضيق بكل مذهب بجمل الفن ظاهرة فردية تنصل بشمور الفنان أو عقله أو مكنونات الثلاوعي عنده ، لأن الفن هند الاجماعيين تجمّعي وليس فرديا ، إنه بمثل نزعات الناس في يجتمع بعيش تحت ضفط عرف وعقائد وتقاليد ، ويهدف إلى خدمة هذا الجنمع الذي يعيش الفنان في ظله ويتأثر به في إنتاجه ولا يملك إلا التمبير عن مُثُل هليا بضعها له مجتمعه ا

وقد كان ه تين » Taine أول من قام بدراسة جادة في ه فلسفة الفن » ورضم مذهباً طبيعياً اجتاعياً ودرس الفن على نمط دراسة العالم الطبيعي للنبانات ، فاهتم بالبيئة وأثرها ، بل كان أول من أدخل كلة ه الوسط أو البيئة المناف الله المناف الأدبى milieu والجو الأدبى moral temperature وهما التعبيران اللذان شاعا بعده المدلالة على الحالة المستوكية والعقلية العامة في عصر ما ، فلكان يكتب عن الفن من خلال نظرته التاريخ الحفارة الإسانية ، محدداً الموامل التي أثرت في انجاهات الإنتاج الفني خلال المصور ، وكان يريد بالبيئة معناها الجغرافي والاجتماعي معا ، فاهنان يصور مناظر الطبيعة التي تحوطه ، و يعبر عن روح العصر الذي يعيش فيه حتى لتبدو في آثار فنه روح الحفارة التي يعامرها والتقاليد التي تحسكه من وبهذا تفسر في آثار فنه روح الحفارة التي يعامرها والتقاليد التي تحسكه من وبهذا تفسر وغضم لمناهج البحث التجر يبية والنار يخية (1). وتابعه في عذا الاتجاء هدوركايم » وغضم لمناهج البحث التجر يبية والنار يخية (1). وتابعه في عذا الاتجاء هدوركايم » وعنفتم لمناهج البحث التجر يبية والنار يخية (1). وتابعه في عذا الاتجاء هدوركايم »

<sup>(</sup>۱) قارن Külpe : p. 87

## الإلهام عند علماء النفس :

أما جهرة هاماء النفس فقد فسروا الإلهام باعتباره فالهرة فردية لا جمية كا ظنه الاجتماعيون ، والإلهام عندهم يصدر هن الفرد ولا يظهر في تربة إلا ستى تهيأت له ، فانبثاق وره يسبقه تحضير عقلي وعاطني يؤذن بمجيئه ، والإهامات الخفية التي تحدّث عنها الشعراء والفتابون الذين أسنفنا ذكرهم بمكن تفسيرها سيكولوچها متى عرفنا ما سبق ظهورها من قراءاتهم وأبحائهم ومشاهداتهم وتأملاتهم في المشكاة التي تشفل أذهانهم .

من هنا قبل إن تصليل الإلهام تصليلا علمياً يقتضى معرفة فترة التحضير التي قسيقه ، وقد يرتد إشباع الذهن بما يدور حول طشكلة إلى أعوام طويلة نسبق نور الإلهام ، فيقال إن لويس Lowes قد تمكن من أن يفتف آثار قصيدة كولر بدج السالفة ألذكر إلى خس وعشرين عاماً سبقت كتابتها باستقصائه قراءات كولر يدج ومشاهداته أثناه أسفاره للتمددة .

ولا شجب أن يغهر الإلهام أثباء النهرم أو عقب الراحة والكمون ، لأن الراحة وتلاثي الانتباء يساد لمان الإنسان على مواصلة تفكر هم من غير عائق ، ومن هما رجمت الدراسات السيكولوجية أن الإلهام ينبئق نوره بعد فترة تحصيل وإشباع سقد تعلول — تلبها فذة راحة أو كون ، ولا مصادفة في الأمم ، فإن الإنسان هو الذي بهي ظررف المصادفة وليست المصادفة هي التي تهيئ له إلهاماته .

وقد عماض الأستاذ جراهام والاس (١) العملية الخالق الديقرى في الدلم والذن عَماً ، فردها إلى أربع سماحل أولاها قترة الإعداد preparation وقيها يعرض المفكر أو الفنان للمراسة مشكلته نس جميع تواحيها ، وثانيها ممحلة النفريخ

<sup>(</sup>۱) Oraham Wallace (۱) ق كتابه فن الطكير Oraham Wallace

incubation وفيها بخنق النفكير الشعورى الواعى ، هي فترة ركود وراحة ، وثالثها مرحلة ظهور ﴿ الفكرة السعيدة ﴾ مقترنة بأحداث سيكولوجية وتسمى بالكشف سيكولوجية التحقيق بالكشف سيكولوجية التحقيق verification ورابعها صرحلة التحقيق verification

ويصرح ﴿ والاس ﴾ بأن صرحاة النفر بخ ضرورية لاتمهيد لمرحاة الكشف ﴾ وهو يتحدث عن كثير من العباقرة الذبن تكشفت مبقريتهم عن آثار رائمة بعد فترة ركود وتكاسل وراحة ، ولكن هذه الفترة كانت مسبوقة لا محالة بتفكير جدى عبق ، ومعنى هذا أن الفنان يدرس مشكلته واعيا شاهراً فى فترة الإعداد ، ثم تنتقل المشكلة فى فترة الركود إلى مجال اللاشمور وعند أذ يتكفل اللاشمور بإنجاد الحل السميد ،

وهذا الرأى شببه برأى أعلاطون من حيث إن الانتاج المبقرى يجى بعد النفكير العميق الذي يعقبه ما يشبه السكشف المصوف ، أن التفكير بفضى إليه ، ولكن هذا الإنتاج لا يتم عن طريق هذا التفكير ، وقد كان أفلاطون يرى أن هذا النوع من الإدراك مسبوق بدراسة طويلة و بحث عميق ينبثق بمدها في النفس نوركا ينبثق لسان من اللهب وسلط نار ، أي أن هذا الإدراك أشبه ما يكون بإلهام أو وميض بخالف كل الخالفة العمليات المنطقية والرياضية التي ما يكون بإلهام أو وميض بخالف كل الخالفة العمليات المنطقية والرياضية التي ما يكون بالهام المفاجى (()).

والفريب أن الذكاء لا يقحتم أن يترن بالعبقرية ، إن العبقرية قدرة على الخاق والإبداع ، أداتها العقل — في الخلق العلمي — أو الخيال — في الخلق الغني — أما الذكاء فهو — في أشيع تعريفاته للعتمدة — القدرة على التخلص

<sup>(</sup>۱) انظر Joad, Onide to Philosophy, 1936 من ۲۲۹ -- ۲۲۰ و ۲۲۸ وقارات کذاک کتاب مبادئ علم النفس العام ص ۲۴۳ وما بعدها .

السريم من المكرّق (١) ، وقد أثبت الاستقراء أن المكتبرين من العباقرة على ذكاء متوسط ، أو أقل من المتوسط ، وإن كانوا قد أو توا هية القدرة على المناق

#### فعايب ا

حسبنا هذا في تفسير الهامين لمعار البشرية النبية ، ويكفي أن تقول في النبية ، ويكفي أن تقول في النبية واحدة خلال بين ، وأدى و النبية واحدة خلال بين ، وأدى بنصل من المعارف الى المعراب أن يقال إن الإلمام صوده الى بواعث بعضها فردى بنصل بالإعداد المقل والعاطني واللاشميري، السابق لظابوره ، و بعضها لآحر اجتماعي المعسر الى المجامع بما في من أنكار ينظم رادات وستشات وغير هذا من مناصر الحدارة التي تسرده ، وهذه البراعث يتفاعل بمضها مع البرين الآخر مناصر الحدارة التي تسرده ، وهذه البراعث يتفاعل بمضها مع البرين الآخر مناسبة بالإلهام .

رفيا اكن شيئًا عن المحاسلة الباعثين في نصبهم لطبيعة الجال ومقاييس تتوجه ، ولحكن الجال علماً يوالج المتحدث من مشاكل ، فلمل من المنيد أن سرض له بكلمة نار بخية موجزة تزيد موضوعتا وضوعاً :

 <sup>(</sup>١) بل ثيل إن الذكاء يتبخل في قائرة صاديه على الدكيف مع المواقف الى تواجهه واستناداتما السباغه ، ومن ثم يقدّرن الذكاء بالإنانية إ

# (س) علم الجمال

من الربخ علم الحال قديماً وحديثاً – أطهر المناهب الحدثين في الجال ؛ المذهب المثالي – المذهب العابيرمي – المذهب الروحاني – المذهب المروحاني – المذهب المرمزي ،

# من تاريخ علم الجمال :

براد به فلسفة الوجدان لأنه يعرض لدراسة الذوق الجالى سيكولوجياً وثار يخياً واجتماعياً وميتانيزيقياً - فيا يقول بعض الباحثين (1) ؛ وقيل إنه علم الجيل وفلسفة الفنون الجليلة، وهو يتناول أعكام الجال التي تعبر عن الذة والألم وتعرض محراسة الفن وآثاره (٢) ، و بهذا تصبيح غايته وضع معابير التعييز بين الجال والنبيج ورسم قواعد بمتنفاها يتحقق الجال في الآثار الفنية.

وما من شك في أن الجال قد أنهر افتتان المام من قديم الزمان ، وأن الإسان قد أبدع الآثار الجارة قبل أن يُقلسف موضوعيا ، ثم عرض للبحث فيما بالنظر المعقل ومناهجه فكانت فلمفة الجال ، واصطنع الناهج التجريبية في دراستها فكان علم الجال التجريبي الذي انصرف عن دراسة الجال كا ينبغي أن يكون ، في البحث الراقعي فيمه كما هو كائن بالفعل ، فلنعرض لتأريخ البحث الجالى في الجاز :

لعل البحث في الجمال لمصرفة حقيقته وشروطه وقوانينه كان صمح الفخل فيه إلى اليونان، وإن كانوا قد خلطوا بين فلسفة الجمال وعلم الأخلاق وفالسفة ما معد الطبيعة، وقد عُنِيَ أفلاطون + ٣٤٨ ق. م Plato وأفلوطين + ٣٧٠ ق. م.

W. Jerusalem, op. cit p. 198-9 (1)

Külpe, op. cit, p. 81-9, (1)

Aristotle بومم نظرية في طبيعة الفن ، وكانت هذه الدراسات نقوم على أسس فلسقية ولا تستند إلى مناهج تجريبية في دراسات الآسكام الجالية .

ومثل هذ بمكن أن يقال في فلسفة العصور الوسطى والسكتير من مذاهب الحدثين في هذ الحجال ، لأنهم يقيمون بمثهم على أسس فلسفية فيهتمون بوضع مُثُل عديا للخَاقِ الفي و يُسَلِمُون بفروض عامة عن دلالة الجال وأهميته .

وقد كان الفيسوف الألماني لا كرستيان والف ع + ١٧٥٤ إلى مقيل لا وقوى قد قتم قوى الإدراك إلى عليا علمها المنطق الذي يعشد مثاله الأعلى في الحق ، وقوى إدراك دنيا — وهي الحس — لم يذكر لها علما بعالجها ، فذكر تلميذه لا ومجارتان » إدراك دنيا — وهي الحس — لم يذكر لها علما بعالها ، فذكر تلميذه لا ومجارتان » كال المعرفة الحمل المنطق ومعبراً من كمال المعرفة الحملية ، وكان لا يوعجارتان » أول المعرفة الحسية ، كما أن المنطق عمل كال المعرفة الحملية ، وكان لا يوعجارتان » أول من استخدم علم الحمل المعلم على المعمل على استخدم علم الحمل تلميذه لا ما الحمل على المعتمل على المعمل على المعتمل على الحمل الحمل على الحمل على الحمل الحمل على الحمل على الحمل على الحمل الحمل على الحمل الحمل على الحمل على الحمل ا

وما تقدمت الدراسات السيكولوحية في ذلك فرقت وأشارت إلى وسيرد قوة للوجدان حتى أدرك للقكرون أن الجال ليس كال المعرفة الحسية بل لا يتصل بالمعرفة بوجه من الوجود، وأن موضوعه هو هذا الوجدان من تُوبي المفس.

وشهد هذا القرن ( الشمن عشر في أنجلتر ) تقدسا مسحوظافي البحث الفلسني وشهد هذا القرن ( الشمن عشر في أنجلترا « شافتسبري ٢٧١٣ في الجالل ، وأظهر من ساهموا في هذا التقدم في أنجلترا « شافتسبري ٢٧١٣ فيل ، Shaftesbury بقلسفته الجاللة في الأخلاق على ها أشرنا عمل قبل ، وفي اسكتلنده « بدك Burke « في Burke » بالحاشهما السيكولوجية في الجالل ، وفي المانيا – هذا من ذكرا – «كانط» + ١٨٠٤ الذي يمتبر المؤسس الحقيق لعلم الجالل في صورته العلمية ، جد في التوفيق بين نظريات بعتبر المؤسس الحقيق لعلم الجال في صورته العلمية ، جد في التوفيق بين نظريات السابقين له وانتهى إلى جدل موضوع علم الجال شاملا لميدانين متميزين أولها :

وضَّع نظرية في الجال والجلال Sublimity ، وثانيهما : البحث في طُبيعة الذن والماهج التي تُتَبَّع في تصنيف الندون الجيلة .

واستمر الاتجاء النظرى في البحث يسود فلسفة الجال بعد هكامله ، وظل منهج البحث عند فلاسفة الجال يقوم على الاستنباط الذي يبدأ بالقضايا السكلية فابرهنة على صدق الأحكام الجزئية ، وأظهر ما يبدو هذا عند ه هيجل ، السكلية فابرهنة على صدق الأحكام الجزئية ، وأظهر ما يبدو هذا عند ه هيجل ، لا . Weiss و يس ، Hi. Weiss و وفيشر » F.T. Vischer وعند ه چون هر بارت ، المدا المدا الذي يستبر عند الكثيرين مؤسس علم الجال بمعنى من معانيه ، و إن كان قد أدمج الأحكام الأخلاقية في الأحكام الجالية حين جمل ه الذوق ، أداة إدراك القيم ووصفيا ، وجمل وظيفته كشف العلاقات البسيطة التي تقوم في الآثار الننية ، وتثير فينا الشعور بالجال ، وحدد الذل العليا التي تصدر بمقتضاها الأحكام التي تقرر الجال المعور بالجال ، وحدد الذل العليا التي تصدر بمقتضاها الأحكام التي تقرر الجال أو القبح ، وقد تابعه تلميذه ه ز عرمان ، Zimmermann الذي اهتم بتحديد النثل العليا السكال — وعي التي أغلها هر بارت في فلسفته .

وظهر مذهب المدرسة الرمانية Romanticism التي سنعرض المحديث عنها بعد قليل – على بد شيلنج + ١٨٥٤ - ١٨٥٤ و الشيخل ع جنها بعد قليل – على بد شيلنج + ٢٠٤٥ Schopenhauer ١٨٦٠ الذب المحدوا وغانوا في تقدير الجال والذن ، فيرى أولم في الطبيعة وكل كاثناتها مظهراً من مظاهر الذن ، وتستبد البطولة أو العبةرية بثانيهم وتظهراً تارها في الإبداع النفي المتحرر من قيود الأديان والقوانين ، ويعتبر ثالثهم الشعور بالجال أسمى ما يحظى به الإنسان في حيانه . . . الح .

وعلى مثل هذه الحال كان موقف الفلاسفة من فلسفة الجال حتى ضاقت طائفة منهم بالفلسفة ومناهجها الاستنباطية ، ونزعت إلى تحويل علم الجال الفلسف إلى علم والدي بصطنع مناهج العلوم العلبيمية التجريبية الخالصة ، يطبقها هل الأركام التي تصدرها على شعورنا باللذة بل على الفنون ذاتها وعلى الجهود الذي أينام الآثار الفنية للبدعة ، وقد كان ه تين ، ٢ ٣٠ ٢٨٩٣ على المناف ، وقد كان ه تين ، ٢ ٣٠ ٢٨٩٣ عن مذهبه قبا ساف ، وقد عرفنا شيئاً عن مذهبه قبا ساف ...

ومن كبر القاهين إلى عدا الأعباه الاجران البن ومن كبر القاهين إلى عدا الأعباه العجران البن البن ومن كبر القاهين إلى عدا الأعباء الفسيولوجي - وكذلك الا هيرث George Hirth وقد حاولا أن يكسف هن العوامل السيكولوجية والتسيولوجية التي ساهدت على الإنتاج الفني الرائع - والاسيا في مجال الدن التجسيسي Plastic art ثم الا فخنر الرائع - والاسيا في مجال الدن التجسيسي التجاهية التي تثير في النفس المجاهية التي تثير في النفس الشعور اللاذ أو المؤلم عام ودال في مجاح على ضرورة استخدام للنهج العجر بيى الشعور اللاذ أو المؤلم عام ودال في مجاح على ضرورة استخدام للنهج العجر بيى في عل المجال الله على المناب المناب العجر بيى

من كَانَ مُجَلِّى مُومِّرَةُ عَن بِعِضَ مَمَالُمُ الْبَحْثُ فَى تَارِيخُ الجَمَّالُ نَعْفِ عَلَمُهُا بإثنارَ خَاطِّعَةً إلى بِعِضَ مِذَاهِبِ الحِدِّيْنِ فَى الجَّنِّلُ :

وُنْهُم حَوْدَاهُ الْمُعِيدُ فَيْ عَلَى الْجُمَالُ :

قبل الحديث هن أظهر مذاهب المحدثين في الجمال نمهد بالإشارة إلى أن علم الجمال التجريبي ببدو على صورتين : مصارى أو فني ، ووصنى أو تحليلى ، عأما أولها فوظيفته أن يضع قواعد للفنان ومقاييس للناقد ، إنه يصور ما ينبنى أن يكرن عليه الفنان للباع في إنتاجه الفنى ، وما بنبغى أن يكون عليه الناقد للمتاز

<sup>[1]</sup> في تاريخ البحث في الحيال العلم .Külpe, op. cit., ch. X. p. 81 ft وكانك Külpe, op. cit., ch. X. p. 81 ft وكانك الحيال العلم المعادية وقارت : (1947) Wax Schoen & others, Introduction to (1947) في الشعار الثالث في العبولة الأربعة الأولى التي أو عبد علم الحيال هند القلماء ومعكرى النصور الوسطى ثم من هنده حدد هذا الرياد هند المعارين .

فى فيه الآثار الفنية وتذوقه لألوان الجال وتمييزه بين الجيل والقبيح و على أن الميارية عند هؤلاء التجريبين من العلماء تعطف عنها هند الفلاسةة العقابين و لأن مميارية الجال – كمل تجريبه ب أبسل التواهد التي توضع مقيدة بزمان الفنان – أو الناقد – ومكانه وظروفه وأحواله وأما معيارية الجال كمل فلسفى فتجمل عذه القواهد عامة مطابقة تنجيلي الزمان والمسكان وتعجر من ضلط الظروف والأحرال ومن تم تكرن صادقة مسلماً مطابقاً .

وعلم الجال المعيارى - على النحو التدبر يهى الذى أسلفناه - لا يهتم كشماً بدراسة المشاكل الرئيسية في الجال لمعرفة مبادئها وأصولها ، لأن هذا النوع من البحث من شأن الدراسات الفلسفية الميتافيزينية - ولا يمالج الهحث في الأسهاب والبواهث التي تمكن النبان من إنتاجه الذي .

أما علم الجال الوصنى أو التحايل فإنه يحاول أن يكشف عن هذه المهادى والبواعث في حدود مناعجه ، رغبة في معرفة الظروف التي تلهم الغدان حين يهام آثاره الفنية ، كايهدف من ناحية أخرى إلى نفسير الطريقة التي بها تؤثر هـ لمه الآثار الفنية في المجتمع ، وعن هذا نرى أن جال البعث في علم الجال الوصني هو عقل الفنان من حيث النزوع إلى معرفة المؤثرات التي تؤثر فيه والأذواق التي تميز عصره ، وجهذا يتحول علم الحال آخر الأسم إلى علم نفس وتاريخ ، وجاتماد عصره ، وجهذا يتحول علم الحال آخر الأسم إلى علم نفس وتاريخ ، وجاتماد مناهج البحث السيكولوجي والبحث التاريخي يَتَيَسَر لنا أن نفهم آثار الفن فهما دقيقاً مقنماً (١) .

أما المذاهب التي عرفت في الجال هند المحدثين فأظهرها :

المرقب المثالى : idealism: أشرتا فيا أسلفنا إلى أناير صور المثالية في الفلسفة ( نظرية الحرفة )

Cl. Jerusalem, op. cit., 107 ff. (1)

والأخلاق (١) ونضيف الآن أنها تطبق في الفن و يراد بها اتجاء الفنان إلى التعبير عما ينبغي أن يَكُون ، مع توكيد وجداناته وعواطفه في آثاره الفنية وعدم الوثوف عند نقل الحقائق نقلا حرفياً ، و بهذا يرفع الفن الجنس البشرى إلى آفاق عليا قيتجنب الواقع السكر به الأليم ليصور الجال الذي يدفع إلى السمو ، و يقتضي هذا للذهب استبعاد كل خسيس منكر أو مبتذل من مجال التعبير الفني .

# المرهب الطبيعي (۲) Naturalism :

- وعلى عكس هــذا الاتجاء يقف أتباع المذهب الطبيعي في علم الجال، وهو مذهب الذين يزون أن الطبيعة ( وحدها ) هي الجال الصحيح لدراسة الفن، و بهذا المفي الرحب تنحصر مهمة الفنان في أن يلاحظ الطبيعة عن كثب و يسجل

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٥٥١ – ٢٥٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ريطنو الملاهب الطبيعى فى الفلسفة ( لا فى عام الجاله) ويراد به الاعتفاد بأن لعالم لا يحتاج إلى علة مائقة الطبيعة أو تدبير خارق العادة ، ولكنه يقوم بنفسه ويبرهن على نفسه ويقود نفسه ، وليس لعمل العالم غابة بهدف إليها ، والحية الإنسانية - الفيزيقية والعقلية و الحلقية والعقلية والعلمية والروحية حادثة طبيعية عادية تعزى من كل وجرهها لعمليات الطبيعة العادية ، والغيم الأخلانية يمكن تبرَعُ ها بأسباب طبيعية من فير ما حدجة الانتجاء إلى نوة فائقة الطبيعة وأمن خير توقيع بالزاءاد، أو أقدار خارقة العادة .

ويطلق المذهب الطبيعي أيضاً في فلسفة الأحلاق ، ويراد به أنجاء القائلين بأن غاية الأعمال المذية أن يميا الإنسان وفقاً الطبيعة ، ومن ثم لا بكمح شهواته وأهواه فيما ظن بمض المطبعيين ، أو يحمل تصر ظانه تجرى وفقاً المقل — على اعتبار أن الطبيعة معناه العمل فيما ظن الروافية ، أو يرن الإنسان إلى الطبعة ويهجر المدنية المصطعمة التي تبدو في آثار العقل من علم وفن وفلسمة فيما ذهب و جاك جاك روسو به أو يحتى الإنسان رضاتة ويشيع شهراته من طبر هائق ويؤكد داته ويسخر من التضحية وغيرها من الفضائل التي أفرتها الأدبان و الأخلاق المقلمية و بذلك مهد الطريق لوجود به السوير دان و — بهما شن و نبيشه به Nietzsche المائل الماما يراد بالمذهب الطبيعي في الفن و الآداب فقد أشر لما إبه صد حديث على التوحيد بين الحال والمحلم المراد من الأدب المكثوث (في والمعجز الدول من الأدب المكثوث (في والمعجز الدول من الأدب المكثوث (في والمعجز الدول من الأدب المكثورة والمعجز الدول الماجز الدولة المنافرة والمعجز الدولة المنافرة المنافرة والمعجز الدولة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة الكلام . .

بيئنه للادية في وضوح ، ومذهب الطبيعيين في الذن — كذهب الطبيعيين في الفلسفة — يوجب على الفنان إغفال كل حقيقة خفية «منيه المستبعاد «الملهية» أو الجوهم الخلق essence من حمايه ، ويفرض عليه أن يستبعد من ذهنه كل محاولة تهدف إلى تصحيح الطبيعة بالتعبير عنها بما يسمونه بالصور المثالية التي يتجاوز أحمابها الواقع إلى الكال الذي يتوهمونه ، ومن المضلال — في عُرف هذا المذهب — أن يفرض الفنان على الطبيعة أحكاماً تقويمية اعتقاداً منه بأن الطبيعة ماقصة يحوزها جهد الفنان ليزيل عنها المقص و يردها إلى الكال ، وهو يخطى أدرح الخطأ إدا أخذ يتخبر من مشاهد الطبيعة مايظن أنه يثير المشمور بالجال إن مهمته لا تتحاور تشريح البيئة التي تحوطه ووصف ما فيها .

ومن الضرورى أن نميز بين المذهب الطبيعي وللذهب الرومانتي في الفن ، (أو الابتداعي فيها يسميه البعض) Romanticism فالرومانتية تؤكد شمور الفنان بصفات الأشياء وحواصها ، والفنان أصلا معنى بالتجارب التي تُقضى إليها الطبيعة ، بيها يؤكد المذهب الطبيعي ما في الأشياء من خصائص موضدوعية لم نصدر من ذات الفنان ، ومن هنا أوجب للدهب الرومانتي تَدَخَل الفنان في الطبيعة بينها أوجب للذهب الرومانتي تَدَخَل الفنان في الطبيعة بينها أوجب للذهب الطبيعي الحد من هذا التدحل ما أمكن ذلك .

و يطلق للذهب الطبيعي عادة على معتقدات مدرسة من الواقعيين ظهرت أشبه ماتكون بمدرسة الوضعيين ، وتزعمها « فاو بير » - ۱۸۸۰ ۱۸۸۰ آشبه ماتكون بمدرسة الوضعيين ، وتزعمها « فاو بير » - ۱۸۹۰ ۱۸۹۳ (همو ياستان» + Maupassant ۱۸۹۳ و همو ياستان» + ۲۸۹۳ (ولا » و يميز الذهب قول زولا ( ) ، هم أن المذهب الطبيعي منهج على مُعَلَّبَقُ على الأداب » و بعتقد رولا أن مهمة الفنان أن يسجل ما يقم في الطبيعة و يقسره ،

Lea Romanciers Naturalisis أَنْ كَنَابِيهِ Le Roman Expérimental مَ Le Roman Expérimental و انظر من ١١٣ و ما بعدما في القصال الأولى من الباب الرابع في هذا الكتاب .

إذ ينبش أن يكون الفن نسخة دقيقة من الطبيعة ، ولا يبلغ النبان هذ. الفابة إلا بدراسة تحليلية النخلق والبواهث والسارك.

و برى أتباع للذهب الطبيعى أن جميع الأحكام التي نصدرها بحيرية الأفعال وشريتها محرد اصطالاح تعارف عليه الناس وليس له أساس في طبيعة الأشياء، ومن ثم وجب أن يلتمس الفن فهم الأشياء دون أن يتجاوز هذا إلى الامتداح والنماء أو الفلح والذم ، إن السارك الإسانى مظهر من مظاهر البيئة ، وواجب النصاص أن يعرض عذا للظهر في تقصيل وإسهاب من غير أن يحاول التدامى به وحارلة تكان ما يترجمه نقصاً فيه ، ومن غير أن يفترض قرى خفية أو برتقع على ما بطنه قبحاً.

#### : Romanticism المذرهب الروماشي

أما المذهب الرومانتي الذي أسلفنا الإشارة إليه فيمالتي في علم الجال وفي النفن على حركة فلم ت في أواخر القرن الثامن عشر والنعمف الأول من القرن النان على حركة فلم ت في أواخر القرن الثامن عشر والنعمف الأول من القرن الماني وكان من أظهر دعاتها ه نوقاليس F. Novalis ۱۸۰۲ و الأخان حيوم الماني وكان من أظهر دعاتها ه نوقاليس Schlegel و وشتر به جمعه جمعه عليم و الأخان حيوم شلحل ونردر بك شليجل المعارب وسو جمعه Rousseau ۱۷۷۸ و هشانو بريان جمعه المدين به والدنيا ، وجان جاك روسو جمعه المحمد و هشانو بريان جاك روسو المحمد و هشانو بريان جملا مارتين Biake ۱۸۲۷ المحمد و هشيل Biake ۱۸۲۷ من فرنسا؛ وه بليك به جمعه المحمد و هشيل G. Byron ۱۸۷۶ من أفرنسا؛ وه بليك مارتين والمحمد المحمد المحمد

والرومانتية تشبه أن تكون انجاعاً عاماً نحو الفن ووظيفته ، وتفسيراً للخير والجال والويلا للحياة ، وعايتها لبست الدعة جديدة لأنها سبهذا الوضع – كانت على الدوام قاعة موجودة بحيث يتعدر ردها إلى عصر معين ، وجودر الرومانتية يقوم

<sup>(</sup>١) عات أدلمًا عام ١٨٤٣ وثاليهما عام ١٨٢٩ م.

في الاستغراق في الطبيعة ومحاولة إدراك ظواهرها على نحو مباشر معر بع بسيط، ومن ثم يمتبر أنباعها كل القواعد والعظم ومقنضيات المرف والآداب خعاطاً اصطناعية وعوائق تحول دون إدراك الطبيعة وظواهرها وكتمتم بها والتعبير عنها ، ومن هنا كانت كراهيتهم للانهاهية ( المسكلية ) Classicism وهم 'بكيرون من شأن الصدق في التمبير Sincerity والتقائية والهوى ، ويمقدار مقالاتهم في تقدير الوجدان والخيال والماطقة كان استخفافهم بلاحفل ومنطقه باقميمة ألفن عندهم نقوم في الاهتبام بملاحظة الجزئيات والمحسوسات ومشاهدة المشاعر والوجدانات القي تشيرها مشاعر الطبيعة مع تسجيلها في أمانة ودقة من غير أدنى محارلة لتجريد العانى السكلية من الجزئيات المرئية ومن غير نزوع إلى تسكيلها والتسامى بهاكما يتوهم المثاليون، إن الرومانتية تطالب معتنقبها من القنانين بأن يشعروا في حرية وعمق، وأن يعبروا عن مشاعرهم من غير أدنى كيت غنى أو ضلط اجتماعي أو قبر خلتي ، إنها تلتمس في آثار اثفن وروائه مؤثراً ينبه الخيال ويثير الوجدان كمنقطة بدء المعمل الحروليس كموضوع التأمل والتفكير.

والرومانتية تتفرع شيماً تلتقي كايا عند كراهية القيود التي تقرضها على الفنان سلطة ما ، والدقور من كل مابع بحول دون حرية التمبير عن الطبيعة ، والاقتناع بأن شعور الفنان بالخصائص الخفية في الأشياء بحتل مكان الصدارة في التمبير الفني (١).

الحذهب الرصري Symbolism :

ونشأت انجاهات يهدف بمضما إلى إدراج المذهب المثالي في الذهب العابيعي >

D. Runes, p. 137,205-6: الكان Jerusalem, op. cit, p. 209-10; كارن (١) كارن (١) A.O. Lovejoy, Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas: 8: 272-3.

وظهر للدهب الرموى Symbolism في التصوير والشعر وحاول أتباعه أن يتجاوزوا التعبير عما هوكان إلى إضفاء الضوض على الآثار القدية وعرض القيم الروحية من خلال الرموز الحردة ، وقد ازدهر المذهب الرمزى في أواخر القرن التاسع عشر كرجع للمفالاة في تقدير الطبيعيين لجال الطبيعة .

ح بنا هـ ذا إشارة خاطفة إلى أظهر المذاهب الحديثة في الجال والفن عسى أن يكون الحديث عنها مع إلجازه قد أضاء بعض للماطتي الفاعضة في علم الجال.

#### مصادر القصل الثالث

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وصاب السكلام يمكن الاطلاع على ما يلى من مصادر :

Bosanpuet, B., Three Lectures on Asthetics
Reid, L.A., A Study in Asthetics
Oilbert & Kuhn, History of Asthetics
Oiden, C.K. & Richards, T.A., Foundations of Aesthetics
Gilbert, K.E. Studies in Recent Aesthetics
Oordon, K., Aesthetics

Parker, De Witt H., (1) Priniciples of Aesthelics 1946
(2) Aesthetics (in: 20th Century

Philos., 1947)

Barritt, E. F., (1) An Introduction to Aesthelics, (Hutcheson's University Library)

(2) What is beauty, 1932

(3) (ed.) Philosophies of Beauty from Socrates to R. Bridges

Puffer, E., The Psychology of Beauty, 1905
Alexander, S., Beauty & other Forms of Value
Burke. The Sublime & Beautiful
M' Vicar, The Philosophy of the Beautiful
Ducass, C.J. The Philos. of Art
Collingwood, R.G., (1) Outine of Philosophy of Art

(2) Principles of Art

Honey, Science & Creative Arts
Santayana, G., The Sense of Beauty, 1890
Cousin, V., Du Vraie, du Beau, du Bien
Danieron, Cours de Aesthetique
Delacroix, H., Psychologie de L'Art 1947

Rusu, L., Essai Sur la Création Artist.que 1935
Taine. H., Philosophie de l'Art
Lolo, ch., L'Art et la Morale.
Stace, W.T., The Meaning of beauty, 1929
Langfield, S. H., The Aesthetic Attitude, 1920
Birkhoff, G.D., Aesthetic Measure, 1933

# البابالخامين

الفلسفة الاسلامية

الفصل الأول: عبال الفلسفة

الفصل الثاني: علم الكلام

الفصل الثالث : التعبوف الإسلامي

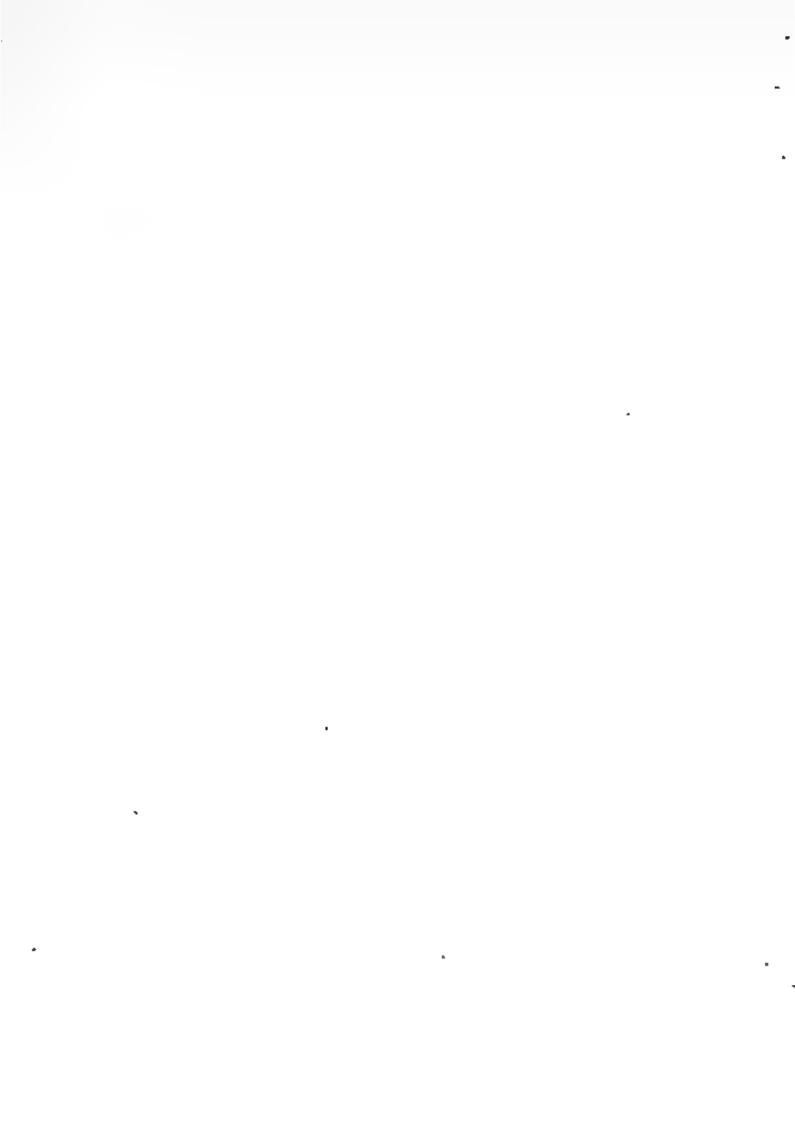

# الياب الخامس الفلسفة الإسلامية

مهدنا في الباب الأول من هذا الكتاب بالحديث عن الفلسفة نشأة وتعريفاً وموضوعاً وغرضاً ومنهجاً ، وعقبنا في الأبواب الثلاثة الشالية بدراسة المشاكل الرئيسية الثلاث التي تؤلف موضوع الفلسفة التقليدية - فيا أشرنا من قبل - ونعني بها : (الأنظر لوچيا) أو مبحث الوجود و (الإبستمولوچيا) أو نظرية المرفة و (الأكسيولوچيا) أو مبحث القيم ، فانتهى بهذا حديثنا عن «أسسى الفلسفة».

وقد كان من المحكن أن ينتهى بهذا كتابنا لوكان يصدر في بلد غير مصر ، أما والكتاب يصدر في مصر ويكتبه مؤلف مصرى فقد افتضى الأمر أن نختتم هذه الدراسة بباب نعقده عن الفلسفة في الإسلام ، ينشعب فيه الحديث إلى ثلاثة فصول ، نتناول في أولها الفلسفة الإسلامية عمالا وغرضا ، ونعرض في ثانيها علم الكارم وندرس في ثانيها علم الكارم وندرس في ثانيها علم الكارم وندرس في نطاق الفلسفة الإسلامية .

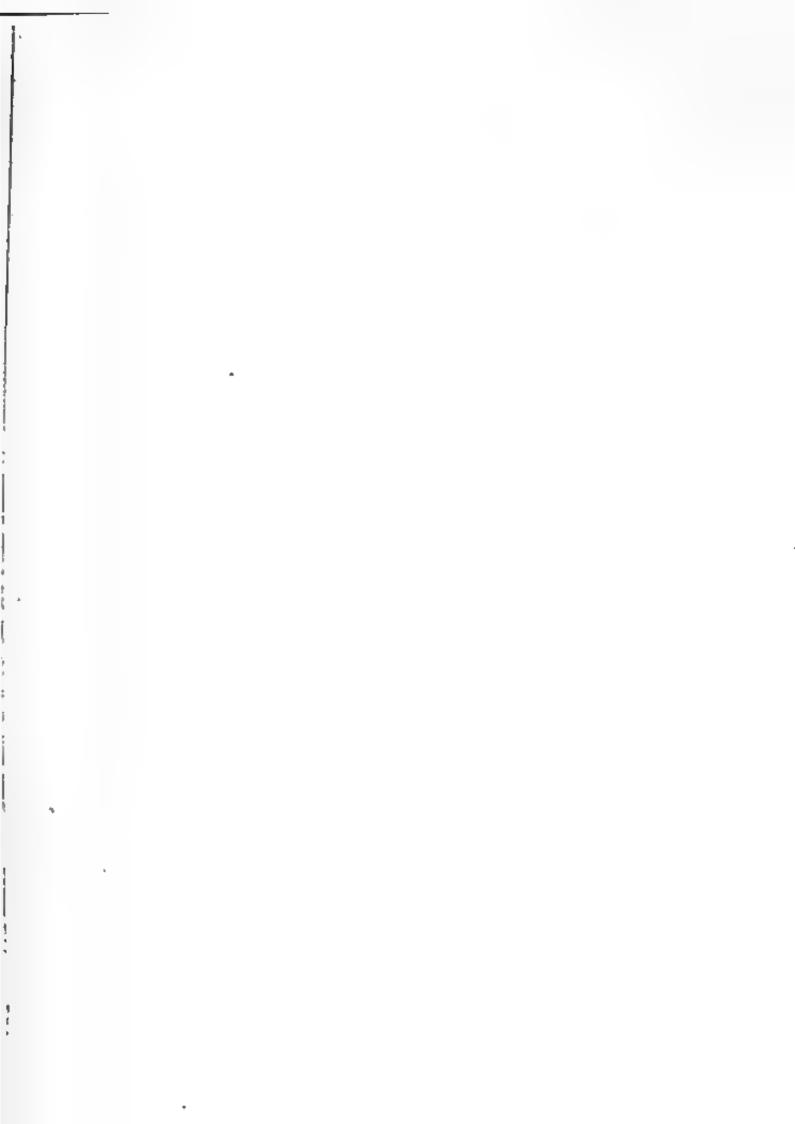

# الفصال الفلسفة الإسلامية

عبال العلسفة الإسلامية - مآخذها هند بعض المستشرقين ومناقشها - غالة الغلسفة الإملامية

#### مجال الفلسفة الاسعومية :

تطلق الفلسفة الإسلامية على تراث الإسلام من فلسفة المسانين عمرجة بالأفلاطونية المحدثة ، وقد براد بها معنى أعم من هذا وأوسع ، إذ يشمل إلى جانب هذا تراث المسلمين في مجال اعتبره المستشرقون معقد طرافة وابتكار ، ذلك هو عبال التصوف وعلم الكلام ، فلنشرع في الحديث عن معناها الضيق ثم نعقب بالحديث عن معناها الواسع :

عرض فلاسفة الإسلام لتمريف الملصفة وتحديد مجالها و بيان الفرض منها على نحوما فعل فلاسفة الفرب قدماء ومحدثون ، واختلفت بينهم وجهات النظر فى هذه المجالات اختلافاً لسنا الآن بصدد استقصائه ، وحسبنا أن نمرض أشيم آرائهم في هذا الصدد و نناقشها تَمَشيًا مع منهجنا الذي اصطاعاناه في ممالجة هذا الكتاب.

أما المسكندى المتوفى عام ٣٤٦ ه / ٣٨٠ وقد عبر عن الميتافيزيقا بالفلسفة الأولى وعلم الربوبية ، وعرض و الفارابي ، المتوفى سنة ٣٣٩ ه ( ٩٥٠ م ) فى كتابه والجمين رأبي الحكيمين التمريف الفلسفة فقال إنها و العلم بالموجودات بما هي موجودة ، وفر عوا إلى حكة إلمية وطبيعية ومنطقية ورياضية ، ورأى أن لبس بين موجودات العالم شيء إلا والفلسفة فيه مدخل وعليه غرض ومنه علم بمقدار الطاقة البشرية .

وذهب تلميذه ابن سبنا المتوفى سنة ٤٧٨ ه ( ١٠٣٧ م ) في رسائله النسع في الحسكة والطبيه بيات إلى تمريف الفلسفة بألمها استكال النفس البشرية بمورفة حقائق للوجودات على ما هي عليه على قدر الطاقة البشرية ، أي الخاس العلم بطبيعة الموجودات بما هي كذلك عن طريق العظر العقلى ، وفرّ الفاسفة إلى حكمة نظرية تتناول الأمور التي لنا أن نسلمها وليس لنا أن نعمل بها ، وحكمة عملية تتماق بالأمور العملية التي لنا أن نعلها ونعمل بها ، وقشم الحكمة العملية إلى حكمة مدنية تعرض المعلمية التي لنا أن نعلها ونعمل بها ، وقشم الحكمة العملية إلى حكمة مدنية تعرض الما ينبغي أن يكون عليه التشارك بين أفراد المعرل لتنتظم به وحكمة عمرلية تقاول ما ينبغي أن يكون عليه التشارك بين أفراد المعرل لتنتظم به المصلحة المغزلية ، وحكمة خلقية شهدف إلى معرفة الفضائل وكيفية مزاولتها والرذائل وكيفية انقائها ، وقستفاد هذه الحكمة العملية بقروعها الثلاثة من الشريعة والرذائل وكيفية انقائها ، وقستفاد هذه الحكمة العملية بقروعها الثلاثة من الشريعة والرذائل وكيفية انقائها وتعلميةها على الجزئيات إما تعرف بالنظار العقلى .

أما الحدكة الدفارية عدده فتتفرع إلى حكمة طبيعية تتملق بما في الحركة والمتفير بما هو كذلك، وحكمة رياضية تتملق عا من شأنه أن يجرده الذهن عن المتفير وان كان وجوده مخالطاً المتغير وحكمة تنصب على ما وجوده مستنفي عن مخالطة التغير، وإن خالطها فبالدرض لا أن ذائها مُفْتَذِرة في شمقيق الوجود إليها وهذه هي الفلدة الأولى (ما بعد العلبيعة أو الميتافيزيةيا) والفلدفة الإلهية جزء منها — ويراد بها معرفة الربوبية.

ومبادى الفلسفة النظرية بأقسامها أنثلاثة مستفادة من أرباب المنة الإلهية على سبيل التنبيه ، واكن تحصيلها بالسكال إنما بكون بالنظر العةلى على سبيل الحجة . ورأى ابن سبنا أن العلوم الحكية لا تتنبر بتغير الزمان ولاسكان ولا تحتلف باختلاف الأمم والأديان ، وجهذا تحتاف عن العلوم التي و لا يصلح أن تجرى الحكامها الدهر آله ، بل تجرى في فترة من الزمان شم تسقط بعدها ، أو لا يُفتَفِر الناس إليها برهة من الدهر من المراس المالي الدهر المالي و المالة .

وذهب ابن سينا في منطق المشرقيين إلى أن الملم النظري بشمل العلم العلميمي والعلم الرياضي والعلم الإلمي والعلم السكلي ، وأن العلم العملي بشمل علم الأخلاق وعلم تدبير المعزل وعلم السياسة ( تدبير المدينة ) وعلم القشر بع والتقدين (١) .

وصرح « الفاران » بأن الفلسفة على الحقيقة هي القسم الإلمي ، فالحكة هموفة الوجود الحق ، والوجود الحق هو واجب الوجود بذاته ، وجرى ابن سينا في هذا التيار فاعتبر اللهلم الإلهي أشرف العارم الفلسفية ، لأنه الحكة بالحقيقة والفلسفة الأولى والحكمة المطلقة ، فهو « العلم بأول الأمور في الوجود وهو العلمة الأولى ، وأول الأمور على العموم وهو الوجود والوحدة ، وهو أبصاً الحكمة التي هي أفضل علم بأفضل معاوم فإنها أفضل علم أي اليقين بأفضل معاوم - أي بالله تعالى ، وبالأسباب من بعده وهو أبصاً معرفة الأسباب القصوى للكل وهو أيضاً المعرفة بالله المعرفة بالله » و بالأسباب من بعده وهو أبصاً معرفة الأسباب القصوى للكل وهو أيضاً المعرفة بالله المعرفة بالله » .

وردد ابن رشد - في الغرب الإسلامي - رأى أرسطو في أن الفلسفة هي النظر في الموجود عا هو موجود ،

وإذا ذكرنا أن ابن سينا وأستاده الفارابي كانا أكبر من عرف تاريخ الإسلام من فلاسفة ، أدركنا كيف كانا النبع الذي استتى منه من جاء بمدها عن عرضوا لنمريف الفلسفة وتحديد قروعها ، فلا موجب الإقاصة في هددا الصدد (٢).

ولمل القارى قد أدرك أن تمريف العلسفة على النحو الذى أسلفناه قد انحدر إلى فلاسفة الإسلام عن اليونان ، ولعل فها أسلفناه في انباب الأول عا يسى عن

<sup>(</sup>١) ابن سينا ۽ منطق المشر قييل قشر آلکنية الساندية طبعة ١٩١٠ ص ٦ – ٨ .

 <sup>(</sup>٣) اقرأ الفاراني بالمع إين رأني الحكيمون - ولاين سينا ؛ النجاه - ولاين رشد ؛
 ما يعد الطبيعة ... راتطر في موقف فلاسفة مسلمين من تعديد من الفلسفة كتاب أسعادنا المعمون في الفلسفة الإسلامية ع ( ١٩٤٤ )
 ما يعد الرارق و تمهيد لدريخ المنسفة الإسلامية ع ( ١٩٤٤ )

الإفاضة، بل إن تمريف الفلسفة بأنها البحث في الموجودات بما هي موجودات، وتقسيما إلى نظرية وهماية بفروهما السالغة الذكر مأخوذ عن أرسطو<sup>(1)</sup>.

وكان أرسعاء قد اعتبر الماوم النظرية أشرف عن العلوم العملية لأن الأولى شهدف إلى المام ولا تُستخدم أداة لنعقيق غايت ، وأشرف الداء النظرية هنده هي الفاحة الأولى على ما أشرنا من تبل ، وعلى هذا جرى جهرة بلاسفة الإسلام.

وقد أشرنا في الفصل الذي عندناه على المنطق إلى أن أرسطو اعتبر المنطق آلة أو أداة السام (Organum) وأن الرواقية اعتبروه جزءاً منها ، وعرفنا كيف آثر جهرة مفكري الإسلام رأي أرسطو وإن عل بعضهم إلى رأى الرواقية في عذا الصدورة.

تا و السلون باليرنان عامة - وأرسطو خاصة - في فهم الفلسفة وتحديد مجلطا عنى النحو الذي أساتناه ، ولكن النائر المدحوظ لا ينفي أن في الفلسفة الإسلامية أصالة وابتكاراً ، وسنعرف - بعد قليل - بعض وجوه الإبداع في عراسة مشاكنها ، وترى أن تحديد عواما على الدء والذي أسلفناه إنما يصدق على السلمة الإسلامية بمناها العميق - وهي فلم المشائين مترجة بالأهلاطونية الحديثة - والكن الفلسفة الإسلامية قد اتسع معناها على بد المسلمين حتى شات الحديثة - والكن الفلسفين عتى شات الحديث والنصوف ، وكان عدا معقد طراقة في تفكير الملين أنار إعجاب المستشرة بن كا قلما من قبل ، وصنعود إلى بيان هذا عد .

<sup>(</sup>۱) مسنف أرسطى العلوم إلى نظرية غايبًا المعرق (وهى العلم الطبيعي ويبحث في الرحود من حيث هو مقدار الرحود من حيث هو متحوك ويحدث فيه من حيث هو مقدار و هند ، وما بعد الطبيعة ويمعث في الوجود من حيث هي وجود بالإطلاق) وعلوم عملية تهدف إلى خاية هي تدبير الأدمال الإنسانية في مفسبا وعدا هو العلم المحدود أو بالسبة إلى موضوع رهانا هو العن ويشمل العلم السبل علمدود ، وعلم الاعتباق الذي يدبر أعمال الإنسان في شعمه ، وحلم قدبير المعرل الذي يسمت في الأرزة ، رعلم السياسة الذي يدبر المديل الذي يسمت في الأرزة ، رعلم السياسة الذي يدبر المديل الذي يسمت في الأرزة ، رعلم السياسة الذي يدبر المديل الذي يسمت في الأرزة ، رعلم السياسة الذي يدبر المديل الذي يسمت في الأرزة ، رعلم السياسة الذي يدبر المديل الذي يسمت في الأرزة ، رعلم السياسة الذي يدبر المدين المنان المنان المنان المالية ، أما

وإذا كانت الفلسفة المسيحية قد واجهت الفلسفة اليونائية ، ومذاعب العرفان Gnosticism والديانة اليهودية ، فإن الفلسفة الإسلامية قد واجهت الفلسفة البونانية والديانتين المسيحية واليهودية ، وللذاهب التي صدرت منحرفة عن المقائد الشرقية ، فتمل الملون من هذه المنابع كلما وأقادوا منها ، تخيروا من وجهات النظر ما راقهم وأضافوا إليها المكنير عا تشهد به آثارهم البافية إلى يومنا الحاضر.

# ما مَن الفليف الوسموم، هند بعين السنشرفيع ومنافشها:

ولكن تأثير الفسفة الإسلامية بالفلمة اليونانية خاصة قد أدى ببعض الباحثين من المستشرقين والفريين إلى الظن بأن الفلسفة الإسلامية ايست إلا فلسفة اليونان قد رجت ( دُسُوهة ) إلا فلسفة اليونان قد رجت ( دُسُوهة ) إلا فلسفة اليونان قد رجت ( دُسُوهة ) إلى الفة الحرب ، إذ نقلها الإسلاميون إلى لفتهم عن تراجم سريانية ناقصة ، بالإصافة إلى أنهم أساموا فهمها ، وأنهم طولوا أن يرفقوا بينها وبين قواعد الدين الإسلامي فزادرها بهذا تشويها ا

وغاى بعض الباحثين — منساقين بتمصب دينى — فزعموا أن الدين الإسلامى الذى كان يعتقنه فلاسفة الإسلام يموق حرية الفكر ويعرقل طلاقة الاسلام، واشتط البعض فزعم — منساقاً بتمصب جنسي سوجود فوارق بين الآجناس، وأن العرب — وقد انحاروا عن جنس سامى مختنف فى طبيعته عن الجنس الآرى الذى امحدر عنه الأوربيون — لا بستطيعون بطبيعتهم أن يبتدعوا فلمنة جديدة، ولا أن محدوا فهم علسفة يتاتنونها عن غيرهم . . . إلى آخر هذه الأزاعم التي يعوزها التمحيص العلى الدقيق .

ولـكن هذه الحلة الطالمة التي شاعت إيان القرن المـاضي قد وجدت من

الغربيين أنفسهم — في القرن الحاضر خاصة — من يدحض حججها و يثبت بطلانها جملة وتفصيلا .

وحسبنا أن نقول إن الإسلام دين وشريمة ، فالدين مجموعة قواهد وأصول عامة نزل بها الوحى الإلهى ، فعى هدى أبداً لا تقبل نسخاً ولا تحتمل خلاها بين الرسل ؛ أما الشريعة فإن أصولها مُسْتَوْفاة في كتاب الله ولكن تفاصيلها متروكة لاجتهاد المفكر بن من المؤمنين ؛ أبان الله خلقه بعض الأمور نصاً كالفرائض من صلاة وصيام وزكاة وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بعلن ، ثم ترك بعضها لرسوله والمجتهدين من بعده — كعدد الصلوات وكيفية الزكاة وغير ذلك مما لم يرد فيه نص ، وبهذا كان للاجتهاد مكانه لللحوظ في انتفكير الإسلامي ، وكان مجاله فيه نص ، وبهذا كان للاجتهاد مكانه لللحوظ في انتفكير الإسلامي ، وكان مجاله تعليق الكرات والقواهد العامة — التي نزل بها الوسي — على الجرثيات ،

وهكذا نشأ القياس في النشريع — أي أن تقرر الشريعة حكما في أمريتا فينقاس عليه أمر آخر لاتحاد العلة فيهما ، ثم اتسع معناه حتى أطلق على البحث عن الدليل في حكم يصدر عن مسألة لم يرد بشأمها نص ، وربحا أطلق على الاجتهاد فيا لا نص فيه ، أي أنه أصبح مرادفاً للرأى ، وكان هذا بداية النظر العالى هند المسلمين ، وقد نشأ منذ بداية الإسلام وعاش في طاه وغا في كنفه ، وعنه فأورت للذاهب الفقهية ونبت علم الفقه ونشأ علم النصوف ، وحسبنا هذا دليلاً على أن للذاهب الفقهية ونبت علم الفقه ونشأ علم النصوف ، وحسبنا هذا دليلاً على أن للذاهب الفقهية ونبت علم الفقه ونشأ علم النصوف ، وحسبنا هذا دليلاً على أن

أما عن الدعوة المنصرية بالنفرقة بين ضمائص الشموب فقد مُداعت أمام البحث الملى الدقيق ، وظهر أن طبيعة الدقل البشرى واحدة عند الشموب ، وأن المجانة الدقاية في كل شعب مدّ وجزر ، والقَبْسَ يتَنقَل من بد إلى بد ، كان أول

 <sup>(</sup>۱) التمهيد ص ۳ - ۳۰ والدكترر إبراهيم مدكور في كتابه و الفاسفة الإسلامية ، مدكور في كتابه و الفاسفة الإسلامية ، مديح وتطبيقه ، ( ۱۹۹۷ ) ص ۹ - ۱۷ وقارن كتاب و جوالييه ، (۱۹۹۷ ) ص ۹ - ۱۹۹۵ وقارمة الديم المديوسف مومى .
 و الملمثل لدراسة الماسفة الإسلامية ، (۱۹۹۵ ) والترجة المربية لمدكتور محمد يوسف مومى .

أمره في يد الشرق القديم ثم تَسَلّمه اليونان والرومان قديماً ، وأخذه المسلمون في المصور الوسطى إجالاً ، وتلقّاه عنهم تلامذتهم من اليهود ، وسلموه مع للسلمين إلى للسيحيين في أوروبا أواخر المصر الوسيط و إبان مصر النهضة ... وفي الوقت الذي كانت فيه أوربا تميش في ظلام الجهل كان المالم الإسلامي يميا في تور المرفان ، وعندما بدأت أوربا تنهض لجأت إلى الإسلام وأخذت عن مفكر به علمها بالتراث اليوناني القديم ، أحذت تترجم عن اللغة المربية إلى لفتها - الملاتينية في ذلك الوقت - تراث أرسطو وغيره من قدماه الذلاسفة ، وسرعان ما تألفت بها مدارس تنشيم لابن سينا حيناً ولابن رشد أو غيره أحيانا

وقد قطن الن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨ ه ( ١٤٠٦ م ) إلى أن نُصُّح الحيماة العقلية أر اضمحلالها مرجمه إلى الظررف الـــياسية والأعوال الاجتماعية والاقتصادية التي محيا فيها الشعب، وليس مرد، إلى طبيعة العقل عند الشعوب(١). بل إن العلسفة الإسلامية حتى عمناها الضيق الذي يجملها مقصورة على قلسفة المشاثين المرتجة بالأولاطونية المحدثة كا تبدو هند الفارابي وابن سينا ومن إليهما. كانت ابنة بيئنها ووليدة ظروفها ، لهما مشاكلها التي اضطلعت بإثارتهما ، وموضوعاتها التي نهضت بعلاجها ، وغاياتها التي قصدت إلى تحقيقها ، ومناهجها التي اصطنعتُها في دراساتها ، وحسبها ما أصابت من توفيق -- شهد به بعض المستشرقين -- في محاولتها النو فيتي بين الدين والفلسفة أو بين الحكمة والشريمة ، أو بين العقل والوحى ، فالدين عند أتباعها لا يتنافى مع منعلق العقل ، والمُقيقة قد يؤدي إليها المنطق والبرهان ، وقد يُسلم إليها الوحي والإلهام ، وقد انتخى منهج التوفيق بين الشريمة والحكة أن يفولوا بتأويل الآيات القرآنية حتى تساير منطق المقل ؛ هذه محاولة تمتجر حتى في نظر الفربيين مناط الطراعة ومعقد

الأسالة في الفلسفة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون في مقدمته ص ٤١١ – ٤١٢ اطبعة بولاق .

وما من شك في أن فلاصقة الإسلام قد أبدوا الكثير من دقة التفكير وأصالة النظر النظل حين عرضوا المتوفيق ون أرسطو وتعاليم الإسلام بصدد المشاكل الفلسفية الكبرى ، ويبدو هذا في موقفهم من الألوهية ونظرتهم إلى علاقة الله بمخلوقاته ، وفكرتهم عن النفس وخلودها ، ورأبهم في الوحى واللبوة وما يتصل بها : في موقفهم من هذه المشاكل يبدو نصيب التفكير الإسلامي في التراث نامتلي الإنساني بوجه عام .

عدًا إلى أن الفلسفة قد اتسع على يند المسلمين معناتنا ورحب عبالها حتى أصبحت تشمل عا نسبيه بما الكلام وعلم التصوف ، وهذا ما لم يعرفه السابقون على نلاسمة الإسلام من أليومان أو نبوع -- نبيا تشاعس قبل .

أدا عام الدكالام عابه بسنفد إلى النظر المقل في إثبات المقائد الدينية ودقع النب هنها، وقد نشأ في ظل الإسلام و إن فذا التراث الأجنبي فيما بعد، واصطنع المعاق الير ماني أداة له ، أما المصوف فيه يعتبر ضرباً من النشاط الروحي العقلي مهد مفكري الإسلام، و وإنه كانت الفساف تدرم على الاستدأن والبرهان اللعقلي فإن انتصوف يقوم حلى تصفيت النفس وشريد ما من علائق البدن بالمجاعدة و الرياضة وانتظار الفيض من العلوم الإلهية والمعارف الرياسة كما منعرف بعد.

وقد عرف تاريخ الكلام والنصوف الإسلامي نظريات فلسفية دقيقة تقوم على جدل عقلي عميق ، وتحمل طابعاً غلسفياً واضحاً ، ولبيان النزعة المقلية في عذبن الجالين رأينا أن نفر د لكل منهما فعملا مستقلا .

بل يرى أستاذ ما مصطنى عبد الرازق أنه إذا كان املم الكلام ولمام التصوف من الصلة بالقلسفة ما يُدَوِّع جمل الانتقاد شاملا الماء فإن علم أصول الفقة المسمى بعلم أصول الأحكام ليدى فنسيف العمالة بالعالمفة ، ومباحث أصول الفقة تكاه

تكون في جملتها من جنس المباحث التي يتناولها علم أصول المقائد الذي هو علم السكلام<sup>(۱)</sup> .

بقي أن نقول كلة عن عابة الشلسفة عند فلاسفة الإسلام :

غاية الفلسة: الاسهومية :

تنزع الفلسفة الإسلامية في جانبا إلى تحقيق السعادة ، وهي ه الخير المطاوب الداته ، وليست تطلب الصلا ولا في وقت من الأوقات لينال بها شيء آخر ، وليس وراءها شيء أعظم منها يمكن أن ينه الإنسان » والفضائل ه ليست خيراً فالتها بل لما تجلب من سعادة ، والأعمال التي تعوق عن السعادة هي الشرور ٥٠٠٠ إلى آخر ما يقوله الفاراني في ه أعل الدينة الفاضلة » ، وهو يذكرنا بنظر به أرسطو في السعادة وهي تتحقق بالتأمل المقلى ، وهو وظيفة الإنسان بما هو إنسان ، و به يتميز من النبات والحيوان (٢٠).

وتقحقق هذه السعادة بالبحث والدراسة والنظر العقلى ، بقول الفارابي قرب كراب القنيه على سيبل السعادة على العساعة التي شهدف إلى تحصيل الجميل دون النافع هي التي نسميها فلسفة أو حكة على الإطلاق ، و ولما كانت السعادة إنما نفاط متى كانت لنا الأشياء الجميد قنية وكانت الأشياء الجميد قنية بعيناعة الفلسفة ، فازم ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي تنال بها السعادة » و بالنظر المحتلى يبلغ الفيلسوف درجة الفيص والإلهام و يتقبل الأموار الإلهية و يتمكن من و الانصال ، بالمقل القمال — وهو مجرد فاصل معنوى بين الإنسان ور به ، وهو مجرد بط بين الإنسان ور به ، وهو مجرد طل بين المالين العلوى والسفل .

وليس في وسم جميع الناس أن يبلغوا هذه السمادة ، فإنها مقصورة على

<sup>(</sup>۱) انظر تمهيده من ۳۷ .

 <sup>(</sup>٢) النظر قطريته في كتابها ؛ مذهب المنفعة العامة في فلسغة الأحادق ( ١٩٥٣ ) -

النقوس الطاهر: التي تجاوز عالم الحس إلى عالم الشهادة الحقيقية ، وهذه هي نظرية الانصال في الفلسفة الإسلامية تتمثل في تصوف يقوم على النأمل والنظار العقلي لا على التعبد و لتهجد والحرمان — كما هو الحال في التصوف الأصيل .

وقد وضع القاراني أساس هذه النظرية وجرى على نهجه فالاسفة الإسلام - وصوفيته -- في المشرق والمغرب الإسلاميين .

واعتمق ه ابن سينا ، نظرية السعادة العارابية باعتبارها عاية الغسفة ، وصورها في السطر الأحير من كتاب ه الإشارات والتنبيهات ، وفيها قدّم التأمل على التعبد في الاتصال بالله التماساً للسعادة ، لأن الزاهد يُعرض عن متاع الهدنيا وطيباتها والعابد واظب على المبادات وأما ه العارف ، فيو ه المنصرف بفكره ، إلى قدس الجبروت مستدياً لشروق بور الحق في سره ،

و برفض « ابن سينا » — كما رفض الفار ابى قبله — مظرية الصوفية قى الأنحاد مالله على النحو الذى سنمرفه عد الحديث على النصوف الإسلامي في الفصل الثالث من هذا الباب.

وعلى هذا سار فلاسفة المغرب من أمثال ﴿ ابن طفيل ﴾ المنوفي سنة ١٩٥ ه ( ١٩٨٩ م ) ، ونظرية الانصال عند ( ١٩٨٥ م ) وابن رشد المتوفى سنة ٥٩٥ ه ( ١٩٩٨ م ) ، ونظرية الانصال عند الفلاسفة — على الدحو الذي أسلفناه — تشفق مع مده بي الاتحاد والحاول عند المصوفية في النماية وهي تتحقق السعادة عن طريق فناء العبد في الله ، ولكن المتصوف بختلف مع الفلسفة في الوسيلة التي بها تتحقق السعادة ، إنه يقدّم العمل المتصوف بختلف مع الفلسفة في الوسيلة التي بها تتحقق السعادة ، إنه يقدّم العمل على النظر ، والتمد على التأمل ، لأبه في الأصل تجربة روحية تقوم على التقشف والزهد والحرمان والجوع والتهجد والذكر وقطع العلائق كلها وبحوهذا ما حفلت به كتب الصوفية — وسنعود إلى بيانه بعد .

هذا إلى أن السمادة عند العلاسفة تتحقق بمجرد انصال الحسكيم. بالله دون

الدماجه فى الذات الإلهية الدماجاً كاملا — على نحو ما بزعم أسحاب الاتحاد والحادل والوحدة من الصوفية (١).

وقد أشرنا إلى أن نظرية السعادة فى العلسفة الإسلامية ترثد إلى نظرية أرسطو خاصة وأفلاطون عامة فى السعادة — وهى عندها تقوم على الحكة أو النأمل المقلى المحصن ، ولسكن الجديد فى نظرة السلمين — فلاسفة وصوفية — هو انصالها بالدين الإسلامي وارتباطها بوسيه .

هذه كلة مجملة عن محال الفلسفة في الإسلام، عرضنا فيها أشيع ما قيل في تعريفها وتحديد غايثها، ورأيت كيف اتسع معناها حتى شمل الكلام والتصوف، ولهذا رأينا أن تفرد لسكل منهما فصلا مستقلا:

 <sup>(</sup>١) انظر في تقصيل هذا الفصل الثاني من و الفلسفة الإسلامية - منهج وتعابيقه ع ص ٣٠ وما بصحا .

## مصادر الفصل

الإضافة إلى المصادر للدكورة في هوامش التمفحات وصاب الحكام يمكن الاطلاع على للصادر التالية :

الفيارابي : آراء أعل الدينة الفاضلة .

رسالة الجم بين رأبي الحكيمين

ابن سينا : الإندارات والتنبيات

الشفاه

-1 ?!

الدراني : مقاصد الفلامية

تهافت الفلاسفة

ابن رشد ؛ تهافت التهامت

غصل المقال فيه بين الحسكة والشريعة من الانصال السكان عن مناسع الأولة في عقائد الأمهال.

ابن ملفيل: حي في يقظان (٢)

 <sup>(</sup>۱) درس الرساسين الأحيرتين المستشرقان ، ليون جونييه Onathier العرقمي وصبعيل آسين Asin الأسائى ، و بشر ما مع ترجمهم إلى الألمائية ، مولر ، Miller ثم تغرب الرسالتان مما بالقاهرة تحث هنوان ، كتاب طمقة ابن وشد هم ۱۳۱۳ و عام ۱۳۲۸ ء .

<sup>(</sup>۲) ترجم هذه النصة للمرئسية جرتيبه Gauthier تحت عنوان ,Playy ion Yaktikan المربح هذه النصة للمرئسية جرتيبه Gauthier ورضع كتابا آشر بالفرئسية عن ابن طعيل Pomain phi.osophique (1900) حيات وآثاره ( ۱۹۰۹ ) رنشر تممة حتى بن يقظان بمالمربية وقدم ها بدرامة تحليلية الدكور بعيل صليباً والأستاذ كامل عياد .

Renan, E., Averroès et L'averrisme, essai historque Carra de Vaux (1) Les penseurs de L'islam

- (2) Avicenne
- (3) Gazali

#### والكنب النلاثة السالفة تنقصها الدقة والعبق.

Oauthier, L., Intr. à l'étude de la philosophie musulmane Madkour, l., La Place d'AlFárâbi dans l'ecole philosophique musulmane

Cuillaume, A., Philos. & Theology (in Legacy of Islam)

ترجه وعلى هليه توفيتي الطبريل تحت عنوان « الفلسفة والإلهيات » ونشر في كتاب « تراث الإسلام » الذي قامت بنشره لجانة الجامعيين لنشر اللم هام ١٩٣٣ .

Saliba, O., Etude sur la métaphysique d'Avicenne Parls 1926).

# الفصال ثنا في علم السكلام

ملاقة فلكلام بالفلدغة – بعض مظاهر الحدل عند المتكلمين – النظر العقلي عند المعتزلة -وعند الأشاعرة – عصوم علم الكلام في الإصلام .

### علاقة الشكلام بالفلسفة :

اصطبغ هم الكلام في الإصلام بالفلسفة وتأثر بعلومها ومفاعيمها تأثراً ملحوظاً '
أدّى بالكثيرين من الباحثين إلى إدخال علم الكلام في المصنفة -- كا أشرنا من قبل - وقد فوان إلى اتصال السكلام بالفلسفة مؤرخي المفائد من المسلمين ، وأشار ابن خهدون المنوفي سنة ٨٠٨ ه (٢٠٤١ م) إلى أن مسائل الكلام قد اختلطت بمسائل النلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخر ، وإلى مثل هذا اختلطت بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخر ، وإلى مثل هذا وهب البيضاوي (المتوفي سنة ٢٩١ م ) في الأطوائم ، وعصصد الدين ذهب البيضاوي (المتوفي سنة ٢٩١ م ٢٨٥١ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ ه ١٣٥٥ م) في المواقف (أنه المتوفي سنة ٢٥٠ م) في المحدد المتوفي سنة ٢٥٠ م) في المواقف (أنه المتوفي ا

 <sup>(</sup>۱) والكن يعقر المتأخرين قد قارموا هذا النزوع إلى علما الكلام بالعلسفة ، وبدا هذا هند ابن تيمية (المارق سنة ۲۲۸ م / ۱۲۲۷ م و تشميذه ابن قيم الجوزية (المتوقى سنة ۲۰۱۷ هـ في بعث مذهب السلف على طريقة المسابلة ومساهضة المذهب الأشمرى .

ورأى أمها مجرد نقليد جدبب للفلسفة اليومانية قد صرح بأن الحركة الفلسفية الجنيقية في الإسلام ينبغي أز تُلتمس في مذاهب للتكلمين – وهي عده موضع طرافة وابتكار -- ورأى « دوجا » G. Dugat في رده على « شموادر » Schmolders و ﴿ رينان ﴾ - في اعتبار الفلدغة الإسلامية مجرد تقليد اليو اليه -أن آرًا، لانكلمين من معترلة وأشاعرةٍ تمارٌ بديسة أنتجها الجنس العربي ، وأمها تشهد بأن فلسفة الإسلام لا تخلو من الجديد الميتكر ... ألح وصرح ﴿ فِي بِرْيرٍ ٣ De Boer بأن الحركة الكلامية في الإسلام قد تأثرت بالقلسفة تأثراً ملموظاً (<sup>()</sup> وجاهم المكتبرون من علماء الكلام بأن علم المكلام بحدج في إنبات مسائله إلى الاستمالة بعلم المبطق، ووضح هذا في عصر المأمون، إذَّ أعانت عليه حركة التنزحمة التي وقفت لمغرجمين على الفلسفة ومناهجها، ورأى لا جولدنسيهر؟ Goldziber ا في معرض تقديره للحهد الذي بذله لمتكلمون في الدةاع عن الإسلام أن معرفة المالم الاسلامي لفلسفة أرسطو وشعور المستنيرين من أهله بأثرها في أفكارهم الدينية كان خطراً يتهدد الإسلام ، وأن محاولات التنزفيني بين الدين والفسنة كانت لا تكني لدر، هذا الخطر ، إذ كان من للمتحيل أن تقيم جسراً مين أرسعو ي ثوبه الأفلاطوني الحجدث وبين صافرت المقيدة الإسلامية ، والكن الذي تدر له أر. ينهض الحافظة على الإسلام وتقاليده الفكر بة عند روى العقول السقيرة كان علم السكلام<sup>(۱)</sup>.

أما علم السكلام الذي اصطبع العلسفة ، بل اعتبر من علومها ، فيراد ، تنبعث في العد ثد الدنية - الإسلامية - بالأدلة العقلية والرد على مقدلفها ورام الشَّب

إِمْرِانَا الْأَرْهَرِينَ مِنْ ٨٨ ،

 <sup>(1)</sup> قاران تمهيد التاريخ المستقة الإسلامية ص ١٢ - ١٣ وهاي بوجر و تدريخ الفلسفة في الإسلام و درجة الرجمة المستقة الإسلام و درجة المستقة الدكتور عمله عبد الحدي أبو دريدة ص ٧٥ و ١٩٧٧ - ٨ وقدون النزال في المفادل من و علم الكلام -- مقصودة وحاصله .
 (٣) قاران جولدتسير في و العليدة و الشريعة في أبرسلام ( ١٩١٦ ) ترجة بعص أماسل

عنها، وأعله على خلاف فيها إذا كانت وظيفته أن يثبت المقائد بالأدلة العقلية ويدافع عنها أورأن يديم الثّبه عن العقائد الثابئة بالكتاب والسنة ، أى أجم يختلفون بين قائل إن العقائد ثابتة بالشرع وليس فاعقل من عمل إلى أن يتعهمها عن الشرع ويلهمس لها بعد ذلك البراهين النظرية التي تؤيدها ، وقائل إن عذم العقائد ثابتة بالنقل بمنى أن النصوص الدينية قد قررت هدد النقائد بأدلتها العقلية .

وأيًا ما كان الأص فإن علم السكالام يقوم على العقل والنقل معاً ؟ و بالفا ما باغ اعتزاز أهله بالعقل فإنهم لا يُشتَجرون عقليين Rationa ists بالمهني الأبستمولوجي الذي أسنناء عند الحديث على مقاع المهرفة (١) .

ومن عما كان الخارى بين الكلام والفلحة منهجاً والأصل في المنكم أنه يبدأ التسليم بقواعد الإيمان كا وردت في الكناب و ثم يأخذ بعد هذا في العدليل على صحبها بالعقل و وتفنيد الشبه التي تحوم حولها بالمنطق و بينها بهتم الفيلسوف بدراسة موضوعه و يصنف الرأى الذي يعتمي إليه بحثه و ومن هنا قبل إن موقف التكنم مر موتف الحياس الخياس الذي يعتقد صة قصية و يتولى الدفاع عنها وموقف الفيلسوف عوقف القاضي المخاص الذي يعتقد صة قصية و يتولى الدفاع عنها وموقف الفيلسوف عوقف القاضي المادل الذي لا يُنكون في الفضية رأياً حتى يدرسها عن غير تحير ثم يصدر نهم حكه (٢) و إن كنا سنرى في مرضنا المنزعة المقالية عند بعني المتكلمين ما ينقض هذا الكلام و فين منهم من علا في اعتماده على المقل حتى داجم حقائق يقر رها نص القرآن الكلام و فين منهم من علا في اعتماده على المقل حتى داجم حقائق يقر رها نص القرآن الكلام و

والخلاف بين الكذلام والعلسفة يتجاوز المنهج إلى الموضوع، يقول لا ابن حلدون » إن خار الفيلسوف في الإلهميات هو نظر" في الوجود الطالق وما يقتضيه الدانه، ونظر المشكلم في الوجود من حيث إنه يدل على الموجد، و بالجلة فموضوع

<sup>(1)</sup> ناطر ص ٢٦٦ وما بمدما من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المراسم الأعادُ أعد أمين و قمل الإسلام ع من لم ﴿ طَيَّمَا أَوْلُ ١٩٤٦ ﴾ -

عَمْ السَّمَلام هو العقائد الإبمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يُستدل عليها بالأدلة العدية .

وبين المكلام والعقه علاقة بحسن تقريرها إيضاها ألم نحن بصدده:
علم الكلام يتعلق بالمسائل الاعتقادية وعلم العقه بتصل بالأحكام العمية،
وقد فرق و الفاران » بينهما حين ذهب إلى أن المكلام بؤيد العقائد والشرائع التي صرح به واضع الملة في حين أن الفقه يعرض لاستنباط ما لم يصرح به واضع المنة بما صرح به في العقائد والشرائع جميعاً ؛ فالمكلام ببحث في العقائد وهي المنة بما صرح به في العقائد والشرائع جميعاً ؛ فالمكلام ببحث في العقائد وهي أصول الحين ، والفقه ببحث في الفروع - وهي التي نتصل بالعمل ، فسألة التوحيد أصل من أصول الإسلام؛ يستنبط الفقيه منها أحكام العبادات دون أن يتعرض لمناقشة الأصل أو البحث في الألوهية أو في صفحت الله أو نحو داك ، لأن يقرض لمناقشة الأصل من عمل المتكلم وليست من مهمة الفقيه ، وعثل هذا يقال في غير التوحيد عن أصول - كسألة البحث أو الثواب أو العقاب أو نحوها ().

# بعض مظاهر الجرل عند المنسطقين :

وقد نبت علم الكلام في ظل الإسلام وعاش في كنفه ولكنه تأثر بالمذاهب الفلسفية التي طرأت عليه ، فكنان القرآن أول نبع صدر عنه المكلام إذ رد القرآن على الديانات التي عاصرت نروله كالنصراية والبهودية والزرادشتية والمانوية، وجادل منكري النبوة وجاحدي الحشر والنشر ، ولكن القرآن يخاطب الوجدان ولا بقوم على الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي و إن كان لا يتنافى مع منطق العقل ، تأيد أن القرآن لا يطيل الجدل انقاء القُرقة .

وحين اضطمع المتكامون بالدفاع عن دينهم ورد الشبهات التي تحوم حول تماليمه افتدوا في هذا بالقرآن و إن اختلفت أساليب جدلم عن أساليمه ، لأمه

<sup>(</sup>١) قارن هذا بما يعترُله الشهرستائي في الملل والنجل ( بهامش العصل ) ١٠٠ ص ١٠

لا يقيم جنجته على أفيسة منطقية واستدلالات عقلية ، وإن جاء معبشيًا مع المقل كا أشرنًا مـذ حين .

والمظنون أنه تأثر بمض التأثر ببعض المدارس المسيحية والهندية التي ظهرت قبل نشأة السكلام على حدود البلاد الإسلامية ، كا تأثر في العصر المتأخر بالفلسفة ومذاهب الفنوصية ( المرفان ) حتى أخذ أهله يتباحثون في الخير والاختيار والجوهر والمعرض وغير ذلك من مباحث المتفسفة (١)

و بتحضر الإسلام واحتكاك أهله بغيرهم من شعوب متمدينة تقلسف الجلال الديني ، وأصبح ينوم على « مذاهب عقلية » و يستند إلى مناهج علمية ؛ ولكن اصطناع المقل والاعتزاز بمنطقه قد طوح بفرق المتكامين حتى أدى ببعضها إلى آقى من الشطط م تسكن في الحسبان ، فن ذقك أن بعص الخوارج وهم يشبهون المستزلة المقليين في بعض المسائل الاعتقادية قد رفضوا أن تكون السنن المأتورة مرجعاً للأحكام ، وقالوا في هذا بالكتاب وحده ، بل غالت إحدى فرق الخوارج غيرًا معيباً أدى بها إلى الطعن في سلامة بعص سور القرآن الكريم ا فالميمونية أنكرت أن تكون سورة بوسف من القرآن الوزعم المجاردة أمها قصة عشق فيكيف بحوز في ممكر المقل أن تسكون من سور الكتاب المنزل (٢٠) الم

و إلى مثل هذا الشعاط ذهب بعض المعترلة الذين مثاوا النزعة الدقاية في الإسلام ، فرأوا أن الآيات التي حملت على خصوم النبي ( مثل أبي لهب ) وتولتهم بالطعن لا يعقل أن تكون من القرآن لأنها لا تتمشى مع قوله تعالى ٥ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ٤ ورفض الخوارج أن يقوم مذهبهم على الإجاع ! في كان طبيعياً بعد هذا أن يشتجر الخلاف بينهم و بين أهل السنة .

وتطور انتصار الشيعة للإمام على حتى قالوا بالوصية ، وصية الدبي له بالخلافة

<sup>(</sup>١) قارق دى يوير في المعادر السالف من ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) جولدتسير ص ١٧٢ و ١٧٣ لقاد من صاحب المال و المحل ص ٥٥-٩٦ (المحولية).

بعده ، وتدرجوا من هذا إلى القول بعصمة على ومن خَلَقَه من الأنمة ، ثم غالى البعض فألهوه ا وكان هذا على بد بعض أنباع عبد الله بن سبأ الذى قال بالوصاية والرجعة ، رجعة محد ثم رجعة على (١) ؛ ومثل هذه الآراء بما ذهب إليه الزيدية والإمامية — من فرق الشيعة — كانت تنطلب تأبيدها بالجعة و إثباتها بالبرهان ؛ وظهرت في النشيع آراه عرفت من قبل في بيئات غير إملامية — مصرانية وزرادشنية وهندية ومجوسية وغيرها ، وجهذا تفسّر الآراء التي تسترت بالتشيع وزرادشنية وهندية عن الإسلام — كالحول والتسليخ واتحاد الفاسوت باللاهوت في الإمام وغير ذلك ، ومن هنا حاول بعص الباحثين رد آرائهم إلى أصول عير إسلامية ، فالأستاذ قر ولهاوزن ، Welhausen يرد عقيدة الشيعة إلى اليهودية إسلامية ، فالأستاذ قر ولهاوزن ، Welhausen يرد عقيدة الشيعة إلى اليهودية إلى الفارسية (٢) ويرجيها غيرها إلى عقائد النصاري (٢) ... الخ

بل استخف الشيعة عبادى أهل السنة مصدراً قامل الدينى ، ولم يذعنوا لمدا الإجاع عندهم أن يواعق عليه الإجاع عندهم أن يواعق عليه الأعمة المرفضوا رأى أهل السنة في أن إجاع للؤمدين شرط الصحة الخلافة ، الأعمة المرفضوا رأى أهل السنة في أن إجاع للؤمدين شرط الصحة الخلافة ، لأن في هذا جوراً على حق على وفريته ، وجعلوا مقياس الحق هو الإمام المصوم وليس الإجاع الدى قال به أهل السنة ، . (1) .

ورأى «كارا دى ڤو Carra de Vaux أن النشيع ردَّ فعل لفكر حر

<sup>(</sup>١) قارن الملل والنحل حـ ٩ ص ١١ .

 <sup>(</sup>۲) المرحوم الأستاذ أحد أمين ؛ فيبر الإسلام ( ۱۹۳۴ ) طعة ثانية ب ٧ ف ٢ عى
 الشيعة و ص ٣٣٥ خدصة وقارن صحى الإسلام ج ٣ ف ٢ عن الشيعة أينساً .

<sup>(</sup>٣) قارك البسادي في الفرق بين القري و الشهرستاني في الملل و السحل ،

<sup>(</sup>٤) جولدنهر من ١٨٤ و ١٨٩ و ١٩٢ و ١٩٢ وإن كان من الحق أن يذل إن الشيمة لم يرفضوا السئة مصدراً للدين و بل كانوا يضيفون حبن يتهدون بذلك ، إذ كانوا يرون أجم وحدهم المعملون بالسنة الصحيحة ، ولكن الفارق يقوم بى أن أهل السنة يعتمدون عل دواية الصحابة – وهؤلاء متهمون عند الشيمة بالخبانة والتمصير ! ويسلم النيمة بمصفات أخديث الصحيح كالبخارى وحملم متى مايرت تزعاتهم – المصدر نفحه ص ٢٠٣ – ٤٠

طلبتى كان يقاوم جموداً عقاياً بدا في مذهب أهل المنة ، ولسكن ﴿ جولدتسيم ﴾ طلبتى كان يقاوم جموداً عقاياً بدا في مذهب أهل المنة ، ولسكن ﴿ جولدتسيم علاقة الشيعة بغير الإسلام من ديامات ، فهم في عذا أشد من أعل السنة تطرفاً وتمصياً (١٠).

والراقع أن نزعتهم العامة التي سادت مذهبهم في غير الإمامة نشبه نزمة المعترلة الذين مثارا النزعة المقلية في الإسلام ، بل إن من الشيعة من استعان في تكرين مذهبه بآراء المعترلة ، وكانوا عيلون إلى أن يسموا بالمدلية — أي أنصار المدل ، وهو اسم أطلقه المدرلة على أنفسهم ، بل غالى بعض الشيعة فتالوا : إن عليًا والأعمة من بعده هم أول من صاغ قواعد الاعترال ، فاقتصرت مهمة المعتزلة بعد الأعمة على بسط قواعد الأعمة وتقصيل المكلام فيها ، بل يقولون إن الإمام الملئ ينتمي إلى مدرسة المدل والتوحيد — وهي المتزلة — بل يقوم علم الكلام هند الشيعة على براهين اعترائية في تأبيد الإمام ().

رقد سيمانا الشراعد السالة فادلالة من ناحية ما غرابتها في تاريخ الكلام في الإحلام ، وهي شراهد صارخة تنعلق بأن النزء اللهقلية قد طفت عند بعض المتكممين حتى على تواعد الإبحان التي اصطموا عناصيع المقل من أجل تأبيدها والدفاع عنبا 1 ا رهذه الشواهد لا تمنع تعل من أن نقرر أن الإسلام لم مجد في تاريخه الطويل حماة بذردون عن تعالميه ويؤيدونها بالبرهان المقلي ويثبتون قراعده بالحبعة والمنطق كا وجد هند فرق المتكلمين ، وقد شهد بهذا بعض المستشرقين كا عرضا من قبل ، ولعل من المليم أن نقف وقفة قصيرة عند المشرئة والأشاعرة لبيان موقفهم بن النزعة النقلية .

 <sup>(</sup>١) أعتبر الشيعة ملامسة الكافر نجاسة وحرموا الزواج بدير مسلمة ؛ فكان أهل السنة في عامًا وخيره أقل سيم تشدداً وتضييفاً .

<sup>(</sup>٢) جولدتمبير في المصدر نقسه ص ١٩٤ -- ٢٠٠٠ .

## النظر العقلي عند المعترادة (١) :

اعتبر الباحثون المنزلة محق عملى البرعة العقلية الصحيحة بين المتكامين ع حاربوا الجمود الذى قيد أهل السلف عمن وقفوا عند ظاهر النص ، وأفروا تأويل ما لا يتمشى مع منطقهم من آيات السكتاب، بل جرّ حوا المسكنير من الأحاديث النبوية وطعنوا في الصحابة ، وجسلوا العقل الحسكم الذي يفصل في الآيات المشاحات ، وما ساير العقل من الأحاديث سلموا به و إلا أنسكروه ، فلم يُقِروا أهل السنة على العمل بالنص إن كان واضحاً وترك العلم به إن كان غامضا ا

وكان لهم فضل السبق في توسيم مجال المعرفة الدينية ، إذ كان العقل إلى هدهم يكاد بكون تشهداً عن الحياة الدينية فأدخلوه فيها وحرروه من قيوده ومكنوه من السيطرة عليها ، وجاعر شيوخهم بأن الشطر الأول الهمرفة هو الشك وأن خمين شكا غير من يقين .

وكان النظام المتوفى سمة ٣٣١ ه بقول: « الشاك أقرب إليك من الجاحد ولم يكن بقبل قط حتى صار فيه شك ، ولم ينققل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شك ، و يقول الجاحظ المتوف سنة ١٩٥٥ ه « تملم الشك في المشكوك فيه تملما ، فار لم يكن ذقك إلا تمرق النوقف ثم التثبت ، لقد كان دلك نما بحتاج إليه ، والموام أقل شكوكا من الخواص ، الأنهم لا يتوقنون في النصديق ولا برتابون بأسمهم ، فليس هندهم إلا الإقدام على النصديق المجرد المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك ، وكان « أبو هاشم أله على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك » وكان « أبو هاشم أو على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك » وكان « أبو هاشم أله على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال الشك » وكان « أبو هاشم أله على التكذب المجرد ، وألفوا الحال الثالثة من حال السه كان المحدود ، وألفوا الحال الثالثة من حال المحدود المح

<sup>(</sup>۱) كان مصرهم الذهبي من ١٠٠ إلى ٢٧٠ ليجود ، بل استيارا بخصومهم من أهل السنة في هيد المأمون و الواثق و المعتصم ( ٢١٨ – ٢٧٧ هـ) و ناصرتهم الدولة في هدد العترة ، ولما ولما ولى المتركل استرد أهل السنة نفوذهم و اقتصرت الدولة لم منذ هام ٢٧٤ هـ ولم يفقعوا مطالهم إلا منذ ههد قريب. وانقدم المئزلة إلى مدرستين كبير ثين أو لاهما في البصرة وقد تزهمها واسل بن حطاء المتوقى هام ١٧٦ هـ وهمر بن هبيد ١٤٣ هـ (أو ١٤٤ ) وكان من أشهر وجد أبو المذيل الدوف ٢٧٠ هـ والدغام ٢٧٠ هـ واجماط ٢٠٠ هـ وإليها يرجع الفضل الكام والمدن هـ ٢٠ هـ والدغام والاعبار المتبر المتبر المتوقى هام ٢١٠ ه .

البصرى المتوفى سسنة ٣٢١ ( ٩٣٣ م ) يرى أن الشك ضرورى لكل معرفة ، و بصرح بأن أول واجب على للكتاف هو الشك ، لأن النظر المقلى إدا لم يسبقه شككان تحصيل حاصل .

وأثر هذ النزوع الشكى حتى فى خصوم للمتراة ، فقد زاول و الفزالى ، الشك قبل التبقن كا يروى فى كتاب المقد من الضلال وقال و لو لم يكن فى هذه الألماط إلا ما يُشَكَدُك فى اعتقادك الموروث لكنى بذلك نقماً ، فإن من لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم يبصر ، ومن لم يبصر ، فى فى العنى والحيرة ، وصرح بعضهم بوحود حاسة سادسة هى المقل و بالنوا فى مدحه ، وقابلوا بين عمله وقيود المعادات والتقاليد والأفكار الموروثة ، وهاجموا الاعتقادات الشعبية التى اعتبرها خصومهم مكما للإيمان السنى ، إذ رقض المعتراة التسليم بالعمراط الدى قبل إله خصومهم مكما الإيمان السنى ، إذ رقض المعتران الذي ثوزن به أعمل الدى ألم المناف عبر وموز مجازية التسليم بالعمراط الدى قبل إله أدى من الشعرة وأحدً من السيف المواسكروا الميزان الذي ثوزن به أعمل الدس أدى عبر هذا يما فسروه على أنه مجرد رموز مجازية ().

ومن هذا اعتبرها عملى النزعة المقلية في الإسلام " ، بل غالى المعض حتى اعتبرهم لا شعابتر السويسري Heinrich Steiner أسرار الفكر في الإسلام ، ولكن لا جولدتسيهر السويسري أسكر هدف التسمية وانهسهم بالتعصد (وإن كان قد صرح سه مأنهم دعاة المقل في الإسلام) لأسهم تحرروا من القبود الثقيلة التي احرجت صدورهم ، وحاهدوا انقويص الجود الدي بدا عند أهل السنة ، وإن لم يمنعهم هدف التحرر من أن يدندوا بخصومهم حين تهيأت لهم السلطة في عهد

<sup>(</sup>۱) قارز، سمى الإسلام ج ٣ طبعة أول ف ١ من ب ٤ ولا سيما من م ٨ وما يعدها و ٩٤ وما يعده ،

<sup>(</sup>٢) من دلك أن و جالان به Calland قدم رسالة إلى كلية اللاهوات البروتستاني للمصول على يكالوزيوس في اللاهوات وجمل عنوانها و بحث في الممتزاة أصماب النزعة المقلية في الإسلام على يكالوزيوس في اللاهوات وجمل عنوانها و بحث عنوا الوسف Essai Sur les Mo, tazelites Les Rationallats, des l' Islams عنوان المستشرقين .

الالله من خلقاء المباسيين ، وقد غالى بعض شيوخهم فسكفروا من لم يعتنق مذهبهم ا ا<sup>(۱)</sup> .

ولكن المعتزلة قد استطاعوا يمنطق العقل الذي اصطنعوه ، و بالتقافة الراسعة الذي تهيأت لهم ، وبالبيان الخلاب الذي دان لأقلامهم وألسنتهم أن يُبلوا في الدفاع عن الإسلام أحسن بلاء ، فحار بوا أعداء، من النَّنوية والمانوية والدَّمرية والمشركين والمجوس والمثبئة وغيرهم بمن كانوا مزودين بنقاقات فلسفية لايفوى على دحضها إلا من يستطيم التصَدّى لمفاومتها بمثل صلاحها ، وبهذا تهيأ رجال الاعتزال أن يُفَلسِفوا المقيدة الإسلامية ويفَصَّاوا القول في الله وصفاته وأنعاله ، وأن يسهبوا في الحديث من الإنسان وإرادته الحرة وعقله وتحو ذلك معتمدين فى كل هذا على البرهان المقلى درن أن يففلوا عن الاستشهاد بالدايل النفلي ، وما يستطيع الباحث أن ينسى جهود ﴿ النظَّامِ ﴾ ﴿ الْمُترَفِّي سَـنَّةَ ٢٣١ ﴿ ) و ﴿ أَنَّى الْمَدِّيلِ السَّلَافَ ﴾ ( ١٣٥ ﻫ ) و ﴿ الجَّاحِظُ ﴾ ( ٢٥٥ ﻫ ) وغيرهم من أساطين الاعتزال ممن ذبوا من العقيدة الإسلامية وأباوا في دفع الشُّبه عنها أحسن بلاء . ومع وجوه الخلاف بين المتزلة بمضهم والبعض انفقوا في خمسة أصول قيل إن من لم يقل بها فليس معتزليًا ، هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمروف والنهي عن المنكر؟ ولا يتسم هذا المقام لأكثر يجين الإشارة إلى هذه الأصول -

النظر العقلي عند الأشاعرة :

على أن إسراف الممتزلة في تمسكهم بالمقل وغُلوَّ أهل السلف في جودهم عند ظاهم النص كان يؤذن بقيام مذهب يتوسطهما ، وقد كان هذا هو مذهب الأشاعرة الذي أينسب إلى أي الحسن الأشعري (٢) ( التوفي سنة ٣٢٤ ه ٩٣٠ م عَى أَرجِمَ الْآرَاءِ ﴾ .

۲ - ۱۰۰ يورل تيور ص. ۹۰ - ۲۴ ي ۱۰۰ - ۷

 <sup>(</sup>٦) درس مبكراً على الجباق المتونى عام ٢٣٥ ه وكان بن زعام المئزلة في البصراة ٢٠٠٠ (۲۸ - أس)

ماد مذهب الاعترال بين مذاهب التكلين منذ نشأته في حدود المائة المجرة، المجرية - حتى انتزع الأشعرية السيادة منه في حدود الثلاثمائة الهجرة، وكان يتميز عن مذعب أهل السنة بعدم اكنفائه بالاستشهاد بالنصوص الدينية وحدها بل اعتمد في نصرة آرائه على المقل واستند إلى المذاهب الفاسفية وإن عاجم الدكنير منها، وقد ارتبط مذهب الأشاهرة مع مذهب الاعترال - فيها يقول عجراد تسيير على بمبدأ مشترك مؤداد أن « البرعان المؤسس على المناصر المقاية لا يصلينا أي يتبن ع ، وقد ورد في كتاب ممالم أصول الدين النحر الرازى قوله عد ، فلم أن الدلائل المقلية ظئية وأن الشقلية تما ية رائنان لا يعارض النعام على والأساس في علم السكلام دائما أن الدلائل المقلية لا تفيد الية بن فيا يذكر الإبحى والأساس في علم السكلام دائما أن الدلائل المقلية لا تفيد الية بن في المراقف أو إن كان من الإنصاف أن يقال إن الأشاعرة و إن كان من الإنصاف أن يقال إن الأشاعرة و إن كان من الإنصاف أن يقال إن الأشاعرة و إن كان من الإنصاف أن يقال إن الأشاعرة و إن كان من الإنصاف أن يقال إن الأشاعرة و إن كان من الإنصاف أن يقال إن الأشاعرة و إن كان من الإنصاف أن عالم الدقيق المناء بالدقيق الدقيق الدقيق الدقيق المناء المناء عن المذهب المسنى الدقيق (١)

عددا ما يراه المستشرق المسوى « جواد نسيم ت Goldzilist والله الأصبح أن فقرل مع المستشرق المواندي فا دى يوير » De Beer. و إن مذهب الأشاعرة في المستد على الوحى أكثر من اعتياده على المقل ، بل صرح الأشعرى بأن النظر تحقل المستقل عن الوحى لا يحرز أن يُعتخذ طريقاً إلى العلم بالشئون الإلمية ، وهو و إن رأى أن النقل عنده ليس إلا أداة وإن رأى أن القل عنده ليس إلا أداة الإدراك ، أما العلم بق الوحيد لمعرفة الله فهو الوحى ، ومن هنا قبل إن الأشعرى لم يكن عبده المبتكراً بقدر ما كان جماعاً للآراء مُوفقاً بنها ، بل إن الدقل عند

<sup>-</sup>ولبث الأشرى من أمل الاعترال ستى يلغ الأربدين ثم اعزل الناس خمة عشر يوما أعلن بعدها - في مسجد البسرة - أنه عدل عن اعتناق مذهب الأعترال واعتزام الكشف عن سومات فلمتزلة وقضائمهم ، فأمكر قرطم عنلق القرآن وبأن الله لا يرى بالأبصار ... ألخ ومن الاسدُّت المبائلاتي والتشيري والملويني إمام الحرمين والعزالي وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) جولدتسير ص ۱۱۲ – ۱۱۱ و ۲۰۱ .

الأشاعرة لا يوجب شيئا من الممارف ولا يقتضي تحسيناً ولا تقبيحاً ﴿ ومعرفة الله على المعلم المعارفة الله المعلم المعلم على المعلم المعلم

وقد هاجم الأشعرى الممتزلة لأنهم نَفُو اعن الله الصفات ، وأنكروا عليه تعالى إرادة الشر ، وجعلوا الإنسان خالق أفعاله فأشركوا بالله وكفروا البكثيرين من الصحابة وفستقوه ، . . . الح ( المظر الفرق بين الفرق البغدادى ) .

ومع أن الأشعرى هو باعث مذهب السنة فقد كان منار ريب عند الأواين ، كفره الحمابلة واستباحوا دعه !! (٢) مع أنه صرح في كناب الإبانة باتباع الإمام ابن حنبل (٣) . وهاجه في بلاد الأنداس لا ابن حزم ، المتوفى سنة ١٩٥٦ ، وحل على مذهبه بنى هنف لا ابن تيمية ، المتوفى سنة ٧٣٨ ه لأن كليهما طبق أصول الفاعرية بعلى مذهبه بنى هنف لا أبن تيمية ، المتافد والغاهري للقرآن والأحاد بث الموثوق بها ، وإن كان ابن تيمية بالذات قد اعتبر نفسه مجتهداً في المذاهب ولم يأخذ بتعاليم المنابلة بغير تبصر وروية (١٠) . واعل هذا يقود ما إلى الحديث عن الضيق الذي أثاره بين المسلمين علم الحكلام ،

خُصُوم على السكنوم في الاسترم:

ولكن النزعة المقلية كا بدت عند المتطرفين من رجال الكلام في شقى

 <sup>(</sup>۱) هاى بوير : تأريخ التلسفة في الإسلام ص ٩٥ و ٢٦ (وقارن الملل والنحل ص ٧٢) .

<sup>(</sup>۲) هاجم الأشعرى المتطرفين من أهل السنة ( المنابلة ) فالبعهم بالجهل لأنهم هاخوا من أيد الدين بالكلام واعتبروا الحديث في الجوهر والدرنس والطفرة والكون وتحوه بدعة وضلالة ، لأن النبي وصحابته لم يؤثر علم ذلك ، فهم إما أنهم جهلوه أو هرفوا ذات وسكوا عنه ، وكلا الأموين شر ، والنبي لم يقل إن البحث في هذه المرضوعات شلالة ، فالمنابلة عنواون ما لم يقله الرسول ، فهم جهده ضغيل . . . وكان من أثر حدد المسلة أن تلق بدوده حجات حؤلاه الحنابلة .

<sup>(</sup>۲) مجمد مهده و رسالة التوسية من ۱۸ برهاشها .

 <sup>(4)</sup> انظر في دائرة المدرف الإسلامية Encyclopedia of Islam مقالات : أبن حزم
 وأبن تهمية ، والأشعرى ، وفي هذه المقالات تفصيل هذه الحملة وأسباحاً .

فرقهم قد أثارت الطبيق عند أهل السلف (١) ، بل ضاق بالمتكلمين ومناهجهم في البحث صوفية الإسلام وفلاسفته على السواء .

قاما عن موقف أهل السنة فحسبنا أن نشير إلى أن النخر الرازى قد ذكر أن من خصوم المتكلمين من رأى أن الكلام بدعة وأنه مذموم نهى عنه الدين وأنكره السلف ؟ وا يكن من المعقول أن يرضى السلف عن الجوح الذي بدا فيا أسلفنا من شواهد تنطق بالنُلُر والنظرف ، ومن هنا كانت حملتهم على المكلام حتى قالوا : اهرب من المكلام في أى صورة يكون كا تهرب من الأسد ، وقد ورد في المقيدة الحوية المكبري لابن تيمية قول يُدسب إلى الشافي وفيه يقول ؛ ه حكى على رجال المكلام أنهم يجب أن يضر بوا بالسياط والنصال وأن يطاف بهم مُشهرين في المجامع والقبائل وينادي عليهم : هذا جزاء من ينبذ يطاف بهم مُشهرين في المجامع والقبائل وينادي عليهم ؛ هذا جزاء من ينبذ علم القرآن والسنة في ناحية و يكب على علم المكلام ؛ وقد حدث أبو ابراهيم علم القرآن والسنة في ناحية و يكب على علم المكلام ؛ وقد حدث أبو ابراهيم المرزى قال : كنت يوماً عند الشافعي أسائله عن مسائل بلسان أهل المكلام قال المني قال يني المذا على المواني عنها بأخصر جواب ، قالم المكلام قال يأ بني : أأدُلَّكُ على ما هو خير من هذا ؟ قلت نعم ، قال يا بني المذا على الم أن أنت

<sup>(</sup>۱) مرجع مذهبهم إلى ابن حنيل الذي يقيم مذهبه في أركان الاستنباط على خسة أسول:

(۱) النص الذي ينبعي أن تكون الفتاري بموجبه دون صواء و والحديث الصحيح الثابت عنده لا يرتفع عليه رأى و لا قيامي و لا إجاع (ب) ثم فنوى الصحابة التي لا يعرف لها مخالف (ج). فإن ختلف الصحابة وجب أن يختار من آرائهم أدفه إلى الكتاب والسنة ، فإن التبس الأمر وجب النرقف عن الجزم برأى ا (د) ثم الأحذ بالمرسل وهو المديث الذي يذكر فيه إلسند متصلا والرسول والمديث الضميف من انعدم ما يدفوه و وهد المغيث الذي يتكر فيه إلسند متصلا والرسول والمديث الضميف من انعدم ما يدفوه و وهد المغيث مقدم عليه القياس . (ه) فإن لم يوجه قص و لا قول سماني و لا أمر مرسل و لا حديث شميف المناف النياس مضطراً لمفروة (انظر و وبن تيمية للأستاذ المراغي سي ه٧ - ٧٧ وقارن أبن حنيل فلأستاذ المراغي سي ه٧ - ٧٧ وقارن أبن حنيل فلأستاذ المدن يوجه رون بأشم يحبون من المسلم الانباع – للكتاب والسنة ومجهرون بأشم يحبون من المسلم الانباع – للكتاب والسنة وجهرون بأشم يحبون من المسلم الانباع – للكتاب والسنة ويجهرون بأشم يحبون من المسلم الانباع – للكتاب والسنة ويجهرون بأشم يحبون من المسلم الانباع – للكتاب والسنة – ويكرهون منه الإبداع ب أي قال المترمتون في ذلك حتى صرحوا بأن باب الاجتهاد الدخل تد أعلق ويكراث والأحاديث ) بل قال المترمتون في ذلك حتى صرحوا بأن باب الاجتهاد الدخل تد أعلق علماء الأبحة الأربعة ا

أصبت فيه لم تؤجر ، و إن أنت أخطأت فيه كفرت ، فيل لك فى علم إن أصبت نيه أحِرت ، و إن أخطأت فيه لم تأثم ؟ قلت وما هو ؟ قال النقه .

وقيل لا يَجْورُ المؤمن الحق أن ينحنى أمام العقل، وأن ليس ثمة حاجة للمقل في معرفة العقيدة الدينية لأنها متضعة في القرآن والسنة، وليس من فرق بين علم السكلام وفلسفة أرسطو من حيث إن كليهما يؤدى إلى الإلحاد، والحقيقة الدينية لا تستمد من العقمل أبداً لأنها رهن بالكناب وسنة رسوله (١٠). . . . إلى أخر ما قيل في هذا العدد،

وضاق العزالي - الأشعري - بعلم الحكلام وهاجم رجاله بقوله: إنهم اعتسدوا في دفاعهم عن العقيدة \* على مقدمات تسلموها من خصومهم واضطرهم إلى النسليم سها إما التقليد أو إجماع الأمة أو مجرد القبول من القرآن والأخبار ، وكان أكثر خَوضهم في استخراج منافضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازم مُسلّماتهم وهذا قليل الدفع و و و ترد بأفيسة المتكلمين لأنها تشكيل بتمكير صفو العاطفة الدينيه وبلدلة العسكر وزعن عقد الإعان عبد العامة ، ويقول هنهم « ترى تنافض الدينيه وبلدلة العسكر وزعن عقد الإعان عبد العامة ، ويقول هنهم « ترى تنافض أكثر أفيسة المنكلمين فإنهم أخّوها من مقدمات مُسمة لأجل الشهرة أو لتواضع المتمسيين لنصرة المذاهب عليها من غير برهان ومن غير كونها أدلة واجبة النسليم (٢٠) » ويحذر في « إلجام الموام عن علم المكلام » من انتظر العقل في أمور الدين لأن نأويل العامي لآيات المكتاب كالسباحة في البحر الحفيم ان لا يحسن السباحة ؟ و برى الغزالي أن المتكام والأدبب والفقيه وعيره في حكم الموام ، . السباحة ؟ و برى الغزالي أن المتكام والأدبب والفقيه وعيره في حكم الموام بنتغم « أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ، وأدلة المتكامين مثل الدواء ينتفع به كل إنسان ، وأدلة المتكامين مثل الدواء ينتغم به كم إنسان ، وأدلة المتكامين مثل الدواء ينتغم به آحاد الناس و يُستَفَر به الأكثرون » .

 <sup>(</sup>١) جولدته يهر س ١١٤ – ١١٥ مع تعليق الأسائلة المترجين وقد كان من أثر هذا الغلو
 أن ذهب الإمام عمله ميده إلى أن من أسول الإسلام تمديم الدخل على طهر الثبرع هند النعاد في أ ( الإسلام والنصر الية ١٥٠) وفي كلا الرأيين ظلو و اضع .

<sup>(</sup>٢) النزال و المتقدمن الدلال من ٨٥ – ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) النزال ۽ سيار البام س ١٧١.

وسترى في الفصل الذي عقدماه على النصوف أن منهج الصوفية الذي يقوم على الحدس أو النهان دون البرهان العقلى ينذر بضيق الصوفية بعلم الكلام ومناهجه .

يل إن الفلاسفة — وهم يقيمون مذاه بهم على أسس عتلية خالصة — في يطمئنوا إلى هم السكلام امع أن علماء السكلام كانوا برندون في بعض الأحيان توبا أرسطاطاليسيا ويبدون في صورة فلاسفة فإن هذا لم يرفع من قدرهم في نظر الفلاحة الخلص ، إو يقول هؤلاء إن المتكلمين يزعمون أن المقل هو أعظم مصادر المعرفة ، إلا أن الذي يترهمونه المعقل ليس بالعقل في شيء 1 إلى جانب أن صهجهم لا يقوم على قراعد وأصول بالمهني الفلسي ، فليس الذي يزعمونه عقلا ويتصورون أمهم به في زمهة العقليين إلا مجرد شيال ووهم ا بل خرج المتكلمون على قراعد وأسول بالمهني المارة أم عقدمات كل ميزتها أنها على قراعد عليها المصبون عن غير برهان ، فسكان هذا سبها في احتقار المناذين سن المسلمين لم (١).

حسنا عدا إشارة مُقْدَضَةً لهمض أو حى الفرعة المقلية عبد أظهر غرق الشكامين و وقد تصدا بهذه السكلمة أن تؤرج موجزين لبعض الظواهم التي تتسل بالمظر المقتل دون أن نتعرض لشرح وجهت الدغر عند أهل السكلام عصى أن يكون في هذا المأريخ الخاطف ما يُلتي بعض المضوء على مكان المقل من عداهب المتكامين ، والإمامة عن رجع الأعاتهم المقلية عند خصومهم من أهل السلف وغيرهم من مفكرى الإسلام ، ولمل عدا أن يفرى القارئ بدراسة هذه السلف وغيرهم من مقيل تفكره الإسلام ، ولمل عدا أن يفرى القارئ بدراسة هذه الشيق للاستزادة من مَعين تفكره وارتهاد المناطل المجهولة من كنوز ترائهم .

<sup>(؛)</sup> جوليتسير ص ١٤١ و ١٤٨ و لكن علم، الكلام كانو يديرهم يهاجمون الفلسفة وأعليه النظر في ذلك كتابنا و قعمة الراج بين الدين والفلسفة ، ص ١١٠ وما يعدها ( طبعة ثانية ) .

# مصادر الفصل

والإضافة إلى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وصلب الكلام يمكن الاطلاع على ما يل :

مقدمة ابن خارون ( فصل علم السكلام ) .

الإبجى : المواقف.

الرازى : نُحَصِّل أَفْكَار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكامين.

الأشمرى : مقالات الإسلاميين (٢) .

الشهرستاني : (١) الملل والنحل(٢٠).

(٢) نهاية الأندام.

ابن حزم : الفصل في الملل والنحل.

الخياط: الانتصار ().

Paton, W. M., Ahmed ibn Hanhal & the Mihna Macdonald, (1) Development of Muslim Theology

(2) The Religious Attitude & Life in Islam Dugat. O., Histoire des Philosophes et des théologiens musulmans

<sup>(</sup>۱) نشر المقدمة باريس و كاثر مير و عام ۱۸۵۸ ثم ترجها إلى الفرنسية في ثلاث مبلدات مدين ملان و De Siana و ترجها إلى التركية و بيرى زاده و .

<sup>(</sup>y) تشر الرسالة بالألمانية « ريس به Ruller .

<sup>(</sup>۴) ترجه للألمانية = ماربروخر = Haarbuecker .

<sup>(</sup>٤) تشره المستشرق السويدي و أيارج \* Neyberg «

# *القصىل لثالث* التصوف الإسلامي

فشأة التصوف وتطوره – منهج المعرفة الصوفية – النصوف والكلام – مصادر النصوف الإملان – النصوف الطرى ومذاهبه – النصوف العمل ومظاهره – موقف أهل السنة من النصوف .

# نشأة التصوف وتلوره :

الأصل فى النصوف العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض هن زخرف الدنيا وزينها ، والزهد فيما يقبل عليه الجهور من لذة رمال وجاه ، وكان هذا عاماً فى الصحابة والسلف ، فلما فشا الإقبال على الدنيا منذ القرن الثانى للهجرة وجنع الداس إلى المتاع الدنيوى قبل للخواص الذين اشتدت عنايتهم بأمر الدين : الزهاد والدتباد . ولما ظهرت تخفرق الإسلامية وزع كل منها أن فيهم عباداً وزهاداً انفرد أهل السنة المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمنصوفة ، واشتهر عباداً وزهاداً المفرد أهل السنة المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمنصوفة ، واشتهر الاسم قبل المبائنين من الهجرة — أى بعد عهد الصحابة والدابين (1) .

كان هذا الاسم ان بداية أمره مرادفاً لازعَدة والقُباد والفقراء، وأريدَ بهذه الألفاظ شدة العناية أمر الدين ومراعاة أحكام الشريعة ، فلما نشأ الندوين واستقام ملم الشريعة انتسم إلى :

مام الظاهر الذي يدل ويدهو إلى الأعمال الظاهرة من المبادات — كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام . . وأسكام الملاملات من زواج وطلاق وتصاص وقرائض وتحوها وهذا هو علم الفقه الذي يختص به المقهاء وأهل الفتيا في المبادات والماملات .

<sup>(1)</sup> مقلمة ابن علدرن ص ١٥٠ .

و إلى علم الباطن وهو الذي يدل على الأعمال الباطنة التي تتمثل في أحوال الفلب من رياضات ومجاهدات ونحو ذلك ؟ وسمى هذا جلم النصوف وسَمَّى أهاره أنفسهم بأر باب الحقائق وأهل الباطن وسموا من عدام — من العقياء والقراء (أي أهل النفسك والنعبد) أهل ظواهم ورسوم .

وكان التصوف في هــذا الدور بمثل الأخلاق الدينية وماني العبادة - كان هذا في الدور الأول حين كان التصوف طريقاً من طرق انعبادة يعرض الأحكام الشرعية من ناحية معانيها الروحية وآثارها في انقلوب ، فكان يقابل علم النقه الذي يتناول ظواهر العبادات ورسومها ، ولما نشأ البحث في المقائد من طريق النظر العقلي أو المصوص الدينية وأنجه بعض المفكر بن إلى الناس المعرفة على أساليب المتكامين ، نزع الصوفية إلى النماس الإيمان والمعرفة بالتصفية والكامنة .

وأخذ التصوف بتساى إلى وضع نظرية في المرفة وتحديد لسبل الوصول البها ، وبهذا انتقل التصوف إلى دور آخر أصبح فيه طريقاً للمرفة بقابل طريق أرباب النظر من المتكلمين ، وإذا كانت المرفة عند الداماء والحكاء (والتكتمين) تجيء بالاستدلال والتعلم ، فإنها عند الصوفية تهجم على انقلب كأمها ألفيت فيه من حيث لا يدرى الإنسان ، ويكون ذلك إلماماً ونفقاً في الروع يختص به الأراباء أو وحيا يختص به الأرباء ، وطريقة الصوفية في ذلك : تقديم المج هذة ومحو الصفات المذمومة وقطع الملائق كلها والإقبال بكنه الممة على الله تعالى — فيا يقول الغزالي (١) — فعاريق الصوفية مردها إلى « تطهيز محض وتصفية وجلاء ومحاسبة المفس ثم استعداد وانتظار النجلي » ، وشمى النصوف بعلم القوب وما وهاسبة المفس ثم استعداد وانتظار النجلي » ، وشمى النصوف بعلم القوب وعلم الأسرار وعلم المدارف وعلم الباطن وعلم الأحوال والمقامات وعلم الداوا وعلم العلم ، ق

 <sup>(</sup>١) النزال : الإحيامج ٣ إس ١٦ .

ثم تطور النعبوف مرة أخرى حين انصرفت عباية أهله إلى كشف حيجاب الحسن وسعرفة ما وراء، من مدارك ومعارف، واهتموا بالحديث عن الجاعدات وما يجعمل فيها من الأذواق والمواجد، والكلام فى الكشف وحقائق النيب والبحث فى التصرفات فى الموالم والأكوان بأتواع الكراعات، والتمرض الشطح الذى عبروا به عن الوجد فاض بقوته وهاج الشدة غليانه وغليته به معبروا من وجدم بمبارات موحمة مستفرية أو وقد خلط عادة مقاصرى الصوفية مسائل الكلام والفلسفة الإلحمة بالتصوف ، ومدا هذا في حديثهم عن النبوة والاتحاد والحلول ورحدة الوجود، والذين سلكوا طريق الرياضة والمجاعدة إن وافقوا في وياضتهم ورحدة الوجود، والذين سلكوا طريق الرياضة والمجاعدة إن وافقوا في وياضتهم أعكام الشرع كانوا صوفية و إلا عهم الحكاء والإشراقيون ، ومن عناكان أحكام النشرع كانوا صوفية و إلا عهم الحكاء والإشراقيون ، ومن عناكان

# منهو المرقة الصوفية

كار النصوف جُره بجربة روحية بحيادا صاحبه ، نكانت العالم مقطوعة بعد و بين العسفة باعتبارها تنجأ عمليًا عظماً يقوم على الدليل المقلى والبرهان المطقى عبولسكن النطور الذي أدرت عده المنجربة الدتية التي تستند إلى الشعور و اوجدان قد رجّ المعابها إلى تمسيرها وتأويبه عالهدس أو بالكشف الصوفي قيا يقرفون و رعن طريق هذا المكشف — أر الفرق أر المعيان — يدرك الصوفي يقرفون و رعن طريق هذا المكشف ح بقف على حقيقة كل موجود و يعرف الدات الإلحية و يعدرف إلى صفاتها ومن ثم بقف على حقيقة كل موجود و يعرف أصرار الشريعة وأحكامها.

وعده المرفة الحدسبة يسمومها عالم اللدنى وعى يقينية لا يرتقى إليها الشك أبداً . ومن المسير التعبير الناه السرع من العرفة بالأصط عومق بلغ الصوفى ذلك فقد حقق غايته .

 <sup>(</sup>١) اشار في تفصيل الأدرار السالف معليق أستاذنا مصطلى هيد الرارق على مادة
 به تصوف » في دائرة المعارث الإسلامة ( النسمة البريد) .

وتحىء هذه المرفة عن طريق التنقل فالأحوال والمقامات - وهي الحالات الصوفية الني يعاليها الصوفي مجاهداته ورياضاته ، وسنعود إلى بيان هذا بعد قليل.

بهذا الكشف الذي لا مخالطه عس ولا عقل ، قد توصل الصوفية إلى نظريات فلسفية في المعرفة والوجود ، تَنَكر لها أهل السلف وتصدّى الأشاعرة لدحضها ، وانتصر لهم « الفزالي » وطالب مجمل الإبمان - لاالتفلسف - طريقاً إلى الله حتى عادت فرجعت كفة العمل على كفة العظر ، وتَعلّب الذعبد على التأمل ، وبدأ الاهتام بالسلوك وما يقتضيه من وجوره الطاعة وتربية النفس والزهد والتقشف والحرمان رُلقي إلى الله ، وكاد ينطفي الجانب النظري في التصوف الإسلامي ، وبهذا والمحرمان وألى عاكان عليه في مرحلته الأولى عاد التصوف في مرحلته الأولى من حيث عنايته بالسلولة السلى وانصرانه عن النظر المعتلى المناس من حيث عنايته بالسلولة السلى وانصرانه عن النظر المعتلى ها

و محتلف النصوف في جملته عن الـكلام منهجاً وغرضاً ، فالمكلام يتزع إلى إلياس العقيدة الحينية ثوباً عقبها ، بل مجتح إلى إقامتها على أساس من العقل ، أما النصوف فإله يرمى إلى تذوق العقيدة عن طريق القلب لا البحث فيهما على منهج العقل ولا التدليل المعلق على صحتها ، بل يهدف إلى تذوقها بنور بشرق في النقس من مصدر وراء العقل (٢).

M

واختلف منهج النصوف مع مناهج أهل السلف والكلام والفلسفة جميعاً ؟ فأهل السنة بستمدون علمهم من الكناب والسنة ، والتكلمون يرون أن العلم تقَنَه ، وأن العلم بالله بحيء عن طريق النظر العقلي وإن لم يعفلوا النص الديني ، والفلاسفة يعتمرون العقل مصدو المعرفة اليقينية كاعرف من قبل ، أما العموقية فيرون أن العلم اليتيني إنما بحيء عن طريق الحدس (أو الذوق أو الكشف فيرون أن العلم اليتيني إنما بحيء عن طريق الحدس (أو الذوق أو الكشف

 <sup>(</sup>۱) تومیق الطویل فی کتاب به الشهرانی إمام التصوف فی عصره به ص ۷ و ۸ و ۱۰۷
 ۸ و فی کتابه ۵ التصوف فی مصر إبان المصر المیانی به ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) دى برير في تاريخ الدسفة في الاسلام س ١٩٨ ( الترجة الدربية ) .

أو العيان أو الوجدان الذي يقابل البرهان العقلي هند الفلاسفة ولمتكاهبين) ومن ثم لا يستدون هذا العلم عن الكتب ولا ينلقونه عن معلم ولا يستتونه عن خبرة أو تحوها ، بقول « قطب الدين الشيرازي » في شرحه لحكمة الإشراق للسيروردي : أصل القواعد الإشراقية وعأخذها هو الكشف والديان وأصل قواعد المشه ثبن لبحث والبرهان ، ويقول « القيصري » في تعريفه للذوق الصوفي ها يجده العالم على سبيل الوجدان والكشف لا البرهان والكسب ، ولا على طريق الأخذ بالإعان والتقليد » فهو العلم الذي يُلقى في قد العموفي إلفاء فيذوق عمانيه ولكنه لا يستطيع أن يقصح عنها أو يصفها ، وقد يجيء عن طريق قُوى معانيه ولكنه لا يستطيع أن يقصح عنها أو يصفها ، وقد يجيء عن طريق قُوى روحية — كفوى المفس من قلب دوهم وخيال — أو حسية كالجوارح بمعنى روحية — كفوى المفس من قلب دوهم وخيال — أو حسية كالجوارح بمعنى أن العبد في حال الفناء يسمع ويبصر و بيعلش بالحق في الحق ، فتؤدى إليه الجوارح معاني يدركها ذوقاً ولا يستطيع الإفصاح عنها ().

ويقول جلال الدين معتمداً على سورة المستكاثر : فلتدرك بقلبك علم النبي بلاكتاب ولا أستاذ ولا معلم ، هذا هو العلم اللدى الذي يحمل أسحابه لا يتفون في العقل أو غيره عصدراً للمعرفة ؛ ويقول إبن عربي إن من يمني إيمانه على البراهين والإستدلالات لا يوثق في إيمانه لأنه بستمد بذلك من الفسكر والنظر بل يعترض ابن عربي على هلم الفقيه فخر الدبن الرازى فيقول له : إن العلم السكامل لا يجيء إلا من طريق الله رأساً من غير وساطة وليس عن طريق الرواة والأسائدة . وقد كان « أبو زبد البسطامي » (المتوفى عام ٣٦٠ ه - ٧٥٥ م) يقول لعلماء عصره : « أخذتم علمكم عن علماء الرسوم ميتاً عن ميت ، وأخذنا علمنا عن المحل الذي يقوم على الفكر والنظر ليس في زم علمنا عن الحي الذي لا يحوت » فالعلم الذي يقوم على الفكر والنظر ليس في زم علمنا عن الحي النبي الرومي : « يغلب على جماعة المصوفية علما حيماً بوثق به ، يقول جلال الدين الرومي : « يغلب على جماعة

 <sup>(</sup>۱) الدكترر أبر العلا مفيق في تعليثاته في الجزء الثانى من نصوص الحسكم لابن عزبي
 ۱۲۲ ) عي ۱۲۲ .

الماشقين حال آخر لأن خمر الحية نشوة لا يدركها سواهم » وشتان بين الحجة القلبية والعلم الذي يكتسب بالدراسة (١٠).

و يختلف التصوف عن الفلمة إلى جانب اختلافهما منهجاً :

يتفق النصوف مع الفلسفة (الإسلامية) من حيث إن كليهما يهدف إلى الانصال بافته او بتمامه تتحقق السعادة وتنم النفس بالراحة والطمأ نينة ، و إن اختلف النصوف عن الفلسفة في الطريقة التي تُصطَّنع أداةً لتحقيق هذه الفاية ، فالفلسفة تعمطاع التأمل والنظر المقلى الذي يُشلم إلى الفَيض والإلهام ، والنصوف يتخذ المصل والتمهد طريقاً بُحقق به الاتحاد أو تحوه عما سنعرض له بعد .

وتختلف طريقة الحكاء عن طريق الصوفية في أن الأولى - فيا يقول طاش كبرى زاده في ﴿ مفتاح السعادة ﴾ : تبتدى " من طريق العلم إلى السرفان ﴾ ومن طريق الشهادة إلى الغيب » وثانيتهما ﴿ ما يتجلى له ( الصدوفي ) بالحذبة الإلمية فيبتدى " من الفيب شم يتكشف له عالم الشهادة » ووعورة للدلك لا تقدح في قرة اليقين وصدق العلم .

وهذه إشارة مقتضبة ستضح حين تَشْرَضَ لَمَفْرَ بِهُ الانصال عبد الفلاسفة والأنحاد ونحود عند الصوفية ، وترى كيف بدأ الفلاسفة فلاسفة وانتهوا صوفية ، وكيف بدأ الصوفية صوفية وانتهوا فلاسفة لم فأ كبر الظن أن مذاهب التصوف الإشراق في للمرفة والوجود أنظاراً فسفية عقلية لا تَخْفى ...

# التصوف والسكلام :

يتفقى التصوف والكلام فى أن كليهما يقول : لا فاعل فى أى شىء غير الله ، بل ذهب غلاة الصوفية ( القائمين بوحدة الوجود أو الحابل أو الاتحاد ) إلى القول بألا موجود غير الله ، ويقول المتكامون بفعل الله البارى فى كل شىء ، بينا يقول

<sup>(</sup>١) جولدتيير من ١٥٢ -- ٤ .

الصوفية بوجوده فى كل شىء ··· و إذا كان المتكلمون قد ذهبوا إلى صدور السالم عن الله ، فإن الصوفية يقولون لا مو جود إلا الله ، وفى غرة الحب الإلهى اتحى تعدد الأشياء ··· فى كلا الرأيين — السكلامى والصوفى — تلاشت حقيقة العالم .

ولكن الكلام برى إلى إلباس المقائق أو بالتقليم ويهدف إلى إقامتها على منطق العقل ، وينا يرمى النصوف إلى تذوق المقائد من طريق القاب ، وتتسعيتها بيداً عن استدلالات المقل و برييد (١).

#### مصاور النصوف الاستوصى:

أما عن المعادر التي سعي مها يجمعوف الإسلامي ، فنار خلاف بين الباحثين أم وقين وغر بهيزة اعتبر جهرة البحثين التصوف دخيلا على الإسلام ، فنهم من أرجه إلى الأهلاطوبية والمنابقة الشام فيا ذهب ص كس Merx ومنهم من أرجه إلى الأهلاطوبية المحافرة أو الرادشية الفارسية أو اغبدا الحديث وأيا قال حواس Jones ، ولمل الأدنى إلى الصواب أن نفرق مع ظهرك أسهر الا Coldziber الذي تأثر في ذلك بالزخلون مع بين الزهد الذي كان قريباً من روح الإسلام ومذهب أهل الستة والمن خلون مو بالإسلام ومذهب أهل الستة والرفة والأحوال والمواجد والأذواق ، وقد تأثر بالأعلاطونية الحديثة والبوذية في للعرفة والأحوال والمواجد والأذواق ، وقد تأثر بالأعلاطونية الحديثة والبوذية كن ظيرفة والأحوال الباحثون في التصوف على عذا المهم بعد ذلك ، وأكبر عؤلا، كن ه يكلسون كا مدد الأعلى المالية الي عوامل إسلامية في عميمها ، كن ه يكلسون كا مدد الشائه في المؤرد الثالث المعرف إلى عوامل إسلامية في عميمها ، الأركسونية الحمالة والسيمية و لننوصية ولننوصة والمال المرادي إلى عدم الموامل ، أما المناب المناب والموامل ، أما المناب ا

<sup>(</sup>۱) قارك ما دليه وي دي نوير س ٧٤ ير ١٩٨.

التصوف السلى فقد تأثر في رأيه بالفلسفة الهندية الفارسية (٥٠).

غاما الزعد فقد نشأ مع الجاعة الإسلامية وفشا في عهد الصحابة والتابهين على ما أشرنا في مستهل هذا الفصل له قال تعالى « ورهبائية ابتدهوها ما كتبناها عليهم إلا ابتفاء رضوان الله الفهرة وفسرها مفسرو القرون الثلاثة الأولى الهجرة — عليهم إلا ابتفاء رضوان الله الباهلي والمتصوفة القدامي ممن عُرِفوا بالحرص — من أعثال مجاهد وأبي أمامة الباهلي والمتصوفة القدامي ممن عُرِفوا بالحرص — تفسيراً بجُيز الرهبانية و يمتدحها حتى عارض الزيخشري هذا النفسير بنفسير بحُرمها ويميذ الإسلام منها (٢٠).

#### النصوف النظرى ومذاهبه :

أما النصوف — النظرى أو الإشراق — بممناه الدقيق فقد نشأ في القرن الثالث للمجرة ، كان النصوف قبل ذلك بنزع بأهله إلى غاية عملية هي النجاة بالنفس من علمات الآخرة ، وسكما نراه على بد معروف الكرحي المترفي منة ٢٠٠ د يبدأ في أن يكرن وسيلة الالتماس المعرفة ، إذ يقول عن النصوف هائة الأخذ بالمفائق » .

واعتبر « نيكارن © ذا النون المصرى المتوقى سنة ٢٤٥ هـ – وتمد نشأ عن أبو بن نو بيين رداس في أخميم من صعيد مصر – أحق أهل النصوف

 <sup>(</sup>۱) اشتر مقدمة الدكتور أبر العلا عليتي لكتاب « في التصوف الإسلامي و تاريخه م و قد أرخ في مقدمته أبحاث المستشر تين في التصوف الإسلامي فأحسن تأريخها واللعليتي عليها ثم الطر من الكتاب السالف.
 ۱٤ و ۱۸ و ۲۲ من الكتاب السالف.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) يؤكد و مادينيون به أن الحديث المعروف به لا رهانية في الإسلام به قد وضع في الغرن الثالث فليجرة على أكثر تقاير تعيداً التقدير الجديد الذي يجرم الرهائية - انظر ما كنه في هذا الصدد في مادة به تصو ن بدائرة المعارف الإسلامية - والرأى عندنا أن الحديث الأا صح أنه موضوع بإن هذا لا يتني أن الإسلام بحرم الرهبانية كما تفهمها لأنه لا يحمد تحريم الزواج و لا الانتشاع بقد والاسر من حن الدمل واعتز ال الندس ، بل معدم الغنم يطيبات الرذق وهو في خدصار يأمر بالجمع بين الدنيا والآخرة ، وفي ذلك نزلت آيات قرآنية وقيلت أحاديثه فيوية لا مجال الآن لذكرها .

الطلاقاً بأن يكون واضع أسس النصوف وأكبر شخصية شكات الذهب الصوق وطبعته بطابعها الدائم، وقد اعترف له بهذا الفضل كتاب النراجم والمؤرخون من المسلمين، ويؤثر عنه أنه أول من وضع نعر بفات الوجد والعماع، وأول من فسر إشارات الصوفية، وفي هدذا وفي غيره ما يكني للدلالة على أنه - لا البسطاى كاكان يعتقد « ونفيلد » Whinfield - صاحب الفضل الأكبر في تشكيل الفكرة الصوفية.

وعلى يد الحلاج الترفى عام ٣٠٩ هـ نشأت نظر بة الحلول ، وقد قال في كتابه والطواسين (٢) م ال أنا الحق » أى أما الحق الخالق « إنني ما رلت أبدأ بالحق حقاً م « ما في الجبة غير الله » ! وهو يلتمس محو صفاته الأنها تمنعه من أن يتصل وتحل فيه صفاته الإلمية (٢).

<sup>(</sup>۱) فيكلسون ص ۷ – ۸ ر ۲۷ و ۲۲ – ۲۴ من كتاب و في النصوف الإسلام و تاريخه و ترجمة الدكتور عفيل وانظر فيكلسون أيضاً في بحثه عن النصوف في كتاب ( تراث الإسلام ) Massignon من ۱۹ – ۲۹ ، ورأى ساسينيون Massignon أن ذا النون المصرى ( والسطاى ) كانا أول من استخدم لفظ النباء عدد الصوفى ، ولمل الأصح ما وآه فيكلسون حين ضاف هذا الغضل البسطاى دون السابقين عليه .

وفي الشطر الأخير من القرن النالث للهجرة النظم الصوفية أسانذة ومريدين يتبعونهم ، وعُرفت عندهم قواعد السلوك ، والكنهم كانوا يُخضعون مساوكهم و أبحائهم لمقتضيات القرآن والسنة ، وأحكن الأمور جرت بعد هذا على غير هذا النحوكا سنمرف بمد قليل .

وقد أشرنا إلى أن أهل السلف والمتكلمين قد ضافوا عمثل هذه النظرات الجامحة في النصوف وحسبنا أن نقول الآن إن الفزالي المتوفى عام ٥٠٥ ﻫ – ممثل التصوف الذي يساير الكتاب ويتسشى مع السنة - قد أنكار الحلول والاتحاد طريقة لهذا النوع من العرفان، وقرر قيام الحدس والنيض والإلمام أداة لإدراك المالم الباطن ، وصرح أن هذا لا بحيء بانحاد أو حلول أو نحوه ، إذ فرَّق بين للملم الذى محصله المعلماء والحسكاء بالنملم والاستدلال، وبين العلم الذي يهجم على قلب النبي أو الولى درن نظر أو تعلم، ورأى أن الطريقة التي تتكشف بهما الحجب عن أعين الفلوب ليتحلي ما هو مسطور في الموح المحفوظ هي التعبد رليست التأمل ، وأقصى ارُّتَب رتبــة السي الذي تنكشف له كلي الحقَّ تي أو أكثرها من غير اكتساب وتحكاف، بل بكشف المي في أسرع وتت (١٠٠٠.

وطهر التصوف الإشراق على يد السّمروردي المُتول سنة ١٨٧ ه الذي رأى أن ﴿ النَّمُوسِ النَّاطَّقَةُ فِي جَوْهُرُ اللَّكَاوِتَ ﴿ أَي عَالَمُ الْمُقَوِّلَاتُ وَالْحُرْدَاتُ رأن ما بشفلها عن عالمها ( هو ) هذه القوى البدنية ومشاغلها ، فإذ قويت النفس والفضائل الروحانية وصَمُّف سلطان القُوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر، انتحاص أحيانًا إلى عالم القُدُس ، وتتصل بأسِها المقدس وتتاتَّى منه المعارف ،

الإملام س ٤٨ .

حولكن الاعتاد يقرر اتحاد العلوق بالحالق . بينا يدرر مذهب الحنول حلول الته في مخلوقاته ، ويجتمف هذان المذهبيان عن مذهب واحده الوحود في أنَّ الأخير ايمبر هن حقيقة والحدة هي أنَّا دن د حية و المحلوة ت من المحية آخرين كما سندر ف يعد قليل .

<sup>(</sup>١) الغزال : الإحياء ج ٣ ص ١٩ والفار كتابنا ؛ التعنز بالنيب هند مفكري ( ۲۹ – أسر )

وتنصل بالنقوس الفلسكية العالمة بحركاتها و بلوازم حركاتها وتقلقي منهم الفيبات أي أومها و يقظنها ، كرآة تنتقش بمقابلة ذي نقش . . . ي (\*)

وهكذا إذا تعامرنا من شواهل البدن ، وتأملنا كبرياء الحق والنور الفائض من لهدنه ، وجدنا في أنفسنا بروتاً ذات بريق وشروعاً ذات تشريق ، وشاهدنا أوطاراً وقضينا أوطاراً " ، وجهدا يتمكن الإنسان من الاتحاد بروح القدس الستى عند الحدك الفال الفال ، وهو أبرنا ورب طِلَم توعنا وتُقيض نقوسنا ومكلها بالمكالات العلية ".

بهذا يتصل المتسم ب بالمفوس النسكية و يدرك شتى المعلومات والمارف في عالم السب ، و تلك عبى فاية النصوف التي يسي الى تعقيقها أصحاب النصوف الإشراق ، وهي شعبة بفاية الفيلسرف في المصادة التي تتحقق بالاتصال بالمفل الإشراق ، وهي شعبة بفاية الفيلسرف في المصادة التي تتحقق بالاتصال بالمفل

ي الرراة و البسامي ومايل الملاج إلى مذهب كامل متنى في وحدة الموجود على في وحدة الموجود على إلى المايل الموجود على المايل كان قد

 <sup>(</sup>١) النهروردي أن د هيا كل النور ص ٣٤ = ٤ .

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) من ٢٨ من المصافر المالي وقارة كتابط ، الإسلام من ١٧٧ .

حجبه هنه اشتفاله بإنيته ؟ بينها يتحقق الفناء هند الحلاج وأمثاله من دعاة الحلول بمحو الصفات التي تموقه عن الانصال لتحل مكانها الصفات الإلهية على ما أشرنا من قبل (١)

وعاصر ه ابن عملى » صوفي كبر هو ه عمر بن الفارض» المسرى المتوفى سنة ١٣٣ ه الذى كان الحب الإلهي أخص ما يميز تصوف ، اتحذ الذات الإلهية موضوعاً لحمه ، واستفرق في العشق هتى غي عن ذاته واتحد بمحبم ، ه ، واندهجت في أذواقه الصوفية أنظار فلسقية لا تخفي (٢).

# النصوف القحلي ومظاهره :

و مدا المصوب يعود إلى طابعه المعمل وينصرف عن الجاب النطرى إلى حد كبير ، فطهرت في أواحر القرن السادس للهجرة الطريقة القادرية التي تعزي إلى عبد العادر الحملي للتوفي سفة ١٦٥ ه والرفاعية التي تعسب إلى أبي الحدين الرفاعي لمتوفي سنة ٥٧٥ ه واعددت الطرق عد دلك فظهرت الشادلية لمشتها أبي الجسر الشادلي المتوفي سنة ٩٥٩ ه وغيرها من طوائف .

سأ المصوف بمساء الجمعي في مصر في النصف الثاني عن القرن السادس الهموة فيا يقول المقريزي فأفيمت لزوايا والخوائي والرّبط التي أعدت المُبّاد كفيمون بها طاعمين كاسين من عطاء المحسنين والموسر من ، منقطمين إلى عبادة الله والنمقة في دينه ، وقد حُبست عليها الأوقاف وأجريت مبها الأرزال وأجزل

<sup>(</sup>۱) انظر الدكتور أبو العلا حميق في تعليقه على مقال و اين عربي في واثرة العارف الإسلامية ، ثم في مقدمته لكماب نصوص الحكم لابن عربي في ٢ وما بعده ي ج ٢ ص. ١٧ وقد رفض رأى لا نون كريمر و في رد ، وحدة الرجود و إلى صوفية القرب قفات من بيسطاى راخيه والعلاج ( لأمهم فدوا في حب الله من أنسبم وعن كل ما سوى الله فلم، يشاهدوا فيرا في الله وحدة الجود).

 <sup>(</sup>٣) تفصيل عدًا في كاب أنم وضبه الدكتور محمد مصطل جلبي برسالة قدكتوراه به ابن المارض والحب الإلحى ٥ .

لها العطاء ، حق يتهيأ الجو الصالح فاجادة والاختلاء فلتهجد والذكر وما يدخل في بابه ، تحول التصوف من ظاهرة وجدانية فردية إلى ظاهرة اجتاعية تتمثل في حياة أتباعه في رحاب الزوايا تحت إرشاد شيوخهم بمن مكنتهم شخصيتهم من اجتذاب المريدين ، ويتسرت لمي ثفة المحسنين عن الأثرياء والأصاء بمن تكفلوا بردّ حياة التقشف والحرمان عبد هؤلاء الزهدة إلى نسم وترف تخلو منه حياة سائر الناس في عصرهم ا

ولكن هذا التصوف الجمي قد فشا في مصر منذ نهاية القرن الناسع و بداية الماشر للمجرة ، واعتنقه العوام والدجالون واتخذوه أداة الكسب الرخيص وتضليل الناس ، ولبث على هذه الحال حتى أخذت مصر تتصل بالمالم الأوربي منذ حملة نابليون وقيام الوالي محمد على بالحدكم ، فأخذ نقوذ هؤلاء يتضاءل بعد سعة ، و بدأ فساد سيرتهم ينكشف بعد خفاء (1).

#### موقف أهل السنة من النصوف :

وقد أشرنا إلى أن أهل السلف قد ضانوا بالنصوف الذي تسلمت إليه النظرات الفلسقية في المرفة والوجود فابتعد هن قواعد الشقيدة الدينية ، وأن الأشاهرة قد تعدوا لإنكار الانحاد والحلول وما يدخل في بابه ، وضاق الفقهاء والمتكلمون مهم جؤلاء الصوفية الذين ينشدون الضمير و يحتكمون إلى قضائه الباطن لأن شريعة القرآن تحاسب الناس على ما ظهر من أعمالم وآثامهم ولا حيلة لها مع النقاق في الدين ، فقالوا إن حياة الصوفية تُسلمهم لا محالة إلى الزيغ لأنهم يقدمون النية على الممل ، ويؤثرون الشيّة على الفرض ، والطاعة على لأنهم يقدمون النية على الممل ، ويؤثرون الشيّة على الفرض ، والطاعة على

 <sup>(</sup>۱) أنظر في تفضيل هذا كتابتا ؛ ١ التصوف في مصر إبان الحكم المثاني يو وشاصة
 ص ٣٧ وما بعدها ، ثم في كتابتا ؛ و الشعراني إمام التصوف في مصره ، وخاصة ص ٧
 وما بعدها .

المبادة ، وقد سبق الخوارج إلى معاداة الصوفية ثم تبعهم الإعامية في القرن الثالث المهجرة ، ضافوا بكل نزعة صدوفية لأنها تُسلم المؤمنين إلى حياة شاذة تتمثل في التماس الرضا عن غير توسُّل بالأعة الاثنى عشر ، وأجع أهل السنة على إنسكار التصوف ودَحَفه منهم فريقان : الحشوية لأن « ابن حنبل » عاب التصوف لأنه يصرف أهله عن ظاهر العبادة ويدفعهم إلى طلب الخلة مع الله ومن نم يبيحون لأنفسهم ألف "يففلوا الفرائض ؛ والفريق الثاني يمثله « حشيش » يبيحون لأنفسهم ألف أبن حنبل الذين اعتبروا الصوفية من طائفة الزنادقة او و « أبو زرعة » من تلامذة ابن حنبل الذين اعتبروا الصوفية من طائفة الزنادقة او واستذكر الظاهرية العشق لأنه يقوم نظرياً على التشبيه وعملياً على الملامسة والحلول ، و إن كان أهل السنة لم يقولوا مع هذا بحروق المتدلين من الصوفية .

ومن النظاهرية الذين هاجوا الصوفية ابن حزم إذكتب في الجزء الرابع من فيصله فصلا تحت هنوان « ذكر شنع لقوم لا تعرف فرتهم » إذ روى عن بعضهم أنه فضّل بعض الأولياء على جميع الأنبياء والرسل ، وقال إن من بلغ الفاية القصوى في الولاية سقطت عنه الدكاليف الدينية من صلاة وصيام وزكاة وتحوها وحلت له كل الحرمات من زنا وخمر وتحوه !

على أن ه ماسينون ، كان على حق حين لاحظ أن أهل السنة لم يقولوا بحروق المعتدلين من الصوفية ، بل كانوا يلجأون إلى الرسائل الصوفية الدروقة و بلتمسون منها الهداية في معاملاتهم وعباداتهم ، وكان ابن الجوزى وابن تيمية وابن القيم وأمثالهم بمن حلوا على الصوفية في غير رفق ولا هوادة ، ينطوون على احترام الغزالي و يعتبرونه حجة في مسائل الأخلاق .

وميع هذا فإن الفقهاء الذين اشند سخطهم على جموح المارقين من الصوفية قد أعوزتهم السلطة الزمنية التي تمكنهم من اضطهاد خصومهم والتذكيل بهم عو حالات الاضطهاد التي عُرفت في تاريخ الإسلام قليلة من ناحية ، وسرجتها من ناحية أخرى إلى أسباب سياسية أو بواعث شخصية ، وأظهر هذه الحالات في ناحية أخرى إلى أسباب سياسية أو بواعث شخصية ، وأظهر هذه الحالات في

تاريخ النصدوف يتمثل في مقتل الحلاج غام ٣٠٩ ه ومصرع السبروردي عام ٥٨٧ ٥ وقد عرضنا لبيان مأساتهما بشيء من التفصيل في كتاب لنا فليرجع إليه عن شاه (١) ؟

أما فى للرحلة الأخيرة التى كاد الدجل فيها أن يطمس آية التصوف الصادق ويطفى أوره عضب رجال السنة باعثاً على الإنكار تحرّر الكثير بن من مدّى التصوف عن أيرد الشريعة ، جاراة الملادتية الذين كرعوا مدح الناس فنظاعروا بما يدعو إلى ملاحتهم والذم في سلوكهم ، أو تقليداً للعارفين الذين استخفّرا بخظاهر الشرع ورسوعه ، أو التماساً لأيسر سبل الحياة حتى زعم بعضهم أن الإنسان إما بلتزم بأوام الله وتواهيه حتى يصل سالى الله - فإذا وصل التحديث أو أحل ما حرّم على غيره من الناس ، فلا يأمر بأمم إلى ولا ينتهى بنض شرعى إ أ أى تسقط هذه التكاليف الدبنية ، ا وكان في سلوك هؤلاه السونية تعليمي لمثل عذه القواعد ، ا فكان عذا كفيلا بإثارة السخط بين رجال المدع على سلوك ه المحديث رجال المدع على سلوكهم الموسية .

و إذا استثنينا عذه الرحالة من حياة التصوف جاز أن نقول إن التصوف في كل أهراره وسراحل حياته الطهربلة كان يعبر عن المثل الدبني الأهلى ، وبمثل بحن أسنى حياة روحية في تاريخ الإسلام ، وبمقدار ما لتي من عنت واضطهاد كان مثلا للحب والتساعين ، فسنيحة الحب التي استفرقت حياة الصوفي طولا وعما ما وشاعت في تفكير، بميناً و بساراً ، قد تجاوزت حبه لله وامتد فيضها حتى شمل وشاعت في تفكير، بميناً و بساراً ، قد تجاوزت حبه لله وامتد فيضها حتى شمل

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص ١٣٠ وما بعدها من الطبعة الثانية

# مصادر الفعال

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وصلب المكلام يمكن الاطلاع على ما يلى من مصادر:

النزاني: (١) الإحياء ٣ أجزاء

( ٣ ) كيمياء السمادة .

( ٣ ) الرسالة المدنية .

الفشيرى: الرسالة (ترجها Richard Hartmann ).

ابن تربي : فصوص الحسكم (طبعة الدكتور أبي العلا هفيني في جزءين) السبروردي (المفتول) : (١) حكمة الإشراق.

(٣) هيأكل النور.

أبو نصر السراج : اللَّمَ ( نشر وترجمة ليكلسون (Nickolson) الهجو برى : كشف المحجوب ( نشره وترجمه عن القارسية إلى الإنجليزية فيكلسون ) .

اللكي : قرت القارب.

ابن الجوزى : تلبيس إبليس ( وللؤلف من خصــوم التصوف ، وقد طبع كتابه بالقاهرة عام ١٣٤٠ ه وأهيد طبعه عام ١٣٤٧ ه .

R. Nickolson: (1) The Mystics of Islam

(2) Studies in Islamic Mysticism

(3) The Idea of Personality

Affili, A. E., The Mystical Philos, of Mohid - Din Ibn Arabi Massiguou, L., (1) Essai sur les orgines du lexique technique de la mystique musulmane

(2) Recueil de textes indits concernants L'histoire de la mystique en pays de'Islam